

مّالُيف نخبهٔ مرّالباحثين لعراقيين

الجنزه الشالث عشر

بغسداد ١٩٨٥

العرّاق المعَاصرُ

## الغصلالأول

# المجتمع والانشطة الصحية والثقافية ولبحث الأوك نظور الحيياة اللاجتماعية

و . معن خلیل عمر کلیة الاداب \_ جامعة بغداد

#### المقدمة

أيضاح: قبل الدخول في عرض وتوضيح تطور الحياة الاجتماعية بعد الاستقلال الوطني ولغاية ١٩٥٨ أرجو ان لا يفهم بأن ما سوف نعرضه من أحداث وتطورات اجتماعية تمثل الانماط المعاصرة لأن مفهوم المعاصرة في علم الاجتماع تعني الاحداث التي تعيش في الوقت الحاضر ولها ديمومتها وفاعليتها في الحياة الاجتماعية وما موجود من أحداث اجتماعية في هذا الفصل يعكس الحقبة الزمنية المحددة اعلاه ليس الا •

# التركيب السكاني للمجتمع العراقي

يعني التركيب السكاني توزيع السكان في المجتمع بمقتضى فئات تتميز بصفات عمرية وجنسية واجتماعية وقومية ودينية وجميع الخصائص التي

## انماط الحياة الاجتماعية

لقد ذكرنا اهم عناصر مكونات التركيب السكاني للمجتمع العراقي بعد عام ١٩٢٢ أي بغد الاستقلال الوطني وفي هذا المقام نرى ضرورة ذكر الحجم السكاني للمجتمع العراقي في تلك الفترة الزمنية فقد سجلت دوائر النفوس العراقية خلال عام ١٩٣٥ ( ١٩٨٣ر٢١٤ر٣) الا ان هذا التسجيل بقى ناقصا اد انه لم يسمل الكثير من القبائل الرحل او من كانت مساكنهم بعيدة عن مراكز التسجيل والمتهربين من التسجيل وخمنت السلطات الحكومية في ١٩٤٢ ان نفوس العراق كان ( ١٩٤٠ر١٤١ر٤) نسمة .

و تعني بعبارة النمط هنا مجموعة عادات واعراف نمثل اسلوب عيس أفراد المجنمع ، وسوف تتناول ثلاثة انواع من الانساط التي سادت المجتمع العراقي في تلك الحقبة من الزمن وهي ما يلي :

## ا ... نمط الحياة البدوية

يقوم هذا لنمط على الحس القبلي ( العصبيه القبلية ) الذي يؤكد على التضحية من أجل القبيلة وقيمها واعرافها ونسسبها وعادات الايثار في حالة العجدب التي تسر بها المراعي الصحراوية .

لذلك تكون العلاقة الاجتماعية بين أفراد القبيلة الواحدة متفسامنة ومتكافلة في وظائفها الاجتماعية ويكون الحس القبلي مبنيا على النسب الابوي حبث تكون نسمية ابناء المجتمع البدوي آخذه بنسب الاب وليس بنسب الام ولما كانت القبيلة عبارة عن مجموعة أسر ذات نسب واحد فأن جميع أسر القبيلة تلتفي بأب مسترك ينتسون اليه وازاء هذا الارتباط النسبي فأن المكانات الاجتماعية لافراد القبيلة نمثل هرما متدرجا يبدأ برئيس القبيلة ويقل شأن المكانات الاجتماعية كلما ابتعد المركز عن نسب رئيس القبيلة أضافة الى ذلك فالبدوي يخضع في مناشطه اليومية للاعراف والسنن الاجتماعية والقضائية غير المكتوبة ويقوم بالاشراف على تنفيذ الاعراف والسنن الاجتماعية أمنيخاص معروفون في القبيلة وعادة يكونون من كبار القبيلة سنا ومكانة ومروحة أحكثرهم حفظا لتراث القبيلة الشفوي و

#### ب ـ نمط الحياة الريفية

من أبرز سلمان هذا النمط هو الغرس والزرع الذي كان الدافع الاساسي في أرتباط ابناء الريف بأرضهم حيث كانوا يزرعون الحنطة والشعير والذرة والدخن والرز والقطن والسمسم والعديد من الخضر فالمغارسة جعلت من الفرد الريفي الصق بمكانه من غيره من أصحا بالاراضي حيث جعلت منه شخصا ذا علاقة بمغروساته وهذا بدوره ولد له علاقة بالملك والحكومة والتزامه بدفع ضرائب زراعية للدولة وخضوعه لتنظيم رسمي في حيات اليومية داخل القرية وهذه هي الخطوة الاولى لتحضر الفرد البدوي العرافي، اضافة الى السمة المالفة الذكر التي ميزت حياة مجتمع الريف و السمة المالفة الذكر التي ميزت حياة مجتمع الريف و المنافة الذكر التي ميزت حياة مجتمع الريف و المنافة الذكر التي ميزت حياة مجتمع الريف و المنافة المنافة النافة الذكر التي ميزت حياة مجتمع الريف و المنافة المنافقة المنافة المنافقة ال

هناك سمة اخرى وهي الاستقرار في السكن وانعدام روح الغرو وتربية المواشي وخضوع افراده الى القوانين الرسمية المدونة اكثر من خضوعه للاعراف البدوية غير المدونة وأصبحت المكانة الاجتماعية للفرد (في الريف) مرتبطة بملكيتهم ودخلهم ، ومرد ذلك يرجع الى أتصال ابناء الريف بالمحيط

الخارجي (أي خارج منطقة القرية التي يسكنونها) والى الاساليب التجارية الجديدة التي ظهرت في السوق العراقية والى أرتباط القرية العراقية بالمدينة اكثر من أرتباطها بالبادية وهذا بدوره أدى الى وقوع القرية تحت تأثير الجذب لحاجات وطلبات المدينة العراقية مثل أحتياج أهل المدن الى منتجات القرية من منتجات زراعية وحيوانية وأيدى عاملة اكثر من تأثر القرية بمؤثرات البادية .

## اما الجماعات التي يتألف منها مجتمع الريف العراقي فهي ما يلي:

- ١ جماعة الملاكين : التي تشمل أصحاب الاراضي والاملاك والمواشي
   والاغنام وهذا ما يعطيهم نفوذا أجتماعيا عاليا للسيطرة على الفلاحين .
- حماعة السراكيل والوكلاء: أي مساعدو الملاكين في ادارة أملاكهم
   وأيصال أوامرهم وتعليماتهم الادارية والزراعية الى الفلاحين والعمال
   الحرفيين وتمثيل سلطة الملاك أمامهم •
- جماعة العمال الحرفيين: وهم الافراد الذين يمتهنون حرفا يدوية أو
   لديهم بعض المواد البسيطة ويكون عملهم وحرفهم داخل دورهم ويشتغل
   فيه جميع اعضاء اسرتهم الكبيرة لذلك تكون مهنهم موروثة عندهم •
- خماعة الفلاحين: أي المستخدمون من قبل الملاك للقيام بزرع أرضهم
   لقاء نسبة معينة من أنتاجهم الزراعي او لقاء عمل لصالح الملاك لفترة
   زمنية معينة ودفع ضرائب لهم لقاء رعي مواشيهم وأغنامهم على أرضه ٠

ويكون نظام تقسيم العمل المعتمد في نمط الحياة الريفية مقاما على اساس الجنس أيضا (كما هو الحال في النمط البدوي) •

ان الحياة في القربة العراقية على انواع فهناك من يسسكن الاكواخ المصنوعة من الطين وهم على الاكثر من القبائل نصف المتحضرة كما ان هناك من يسكن قرى كبيرة تقرب طرق معيشتها من المدن ويتراوح عدد سكان

القرية الواحدة بين (٥٠) نسمة الى (٥٠٠٠) أو أكثر وقد تكون القرية زراعية بحتة او قد تكون فيها بعض المرافق التجارية ومن القرى ما هي اسواق للعشائر يشترون منها حاجاتهم ويبيعون فيها حاصلاتهم فهي اشبه بمدن تجارية صغيرة منها بقرى زراعية ٠

ان انتشار الحضارة ساعدت على دفع القبائل البدوية الرحل الى تبديل في طريقة عيش النمط البدوي وتغيير في بعض وظائف انظمته البنائية فتقلصت سلطة رئيس القبيلة بسبب أمتداد سلطة الحكومة على كافة شرائح المجتمع العراقي بضمنها الشريحة البدوية واسهامهم في الانشطة الحكومية واستخدامهم البيوت المبنية من الطين بدلا من السكن في خيام سوداء واستخدامهم للسيارة بدل الجمل واستعمال المضخات في شق الترع والجداول والعمل باجور أو لقاء ثمن لابناء المدن المجاورة في اعمال بهتم بها البدوي نفسه كرعي مواشي يملكها ابناء المدن القريبة من منطقة سكنى البدوي هذه الممارسات الحياتية ما هي سوى مؤثرات أولية للتحضر التي طرأت على البدوي العراقي في أول الامر .

#### ج ... نمط الحياة الحضرية

يتميز هذا النمط بضعف العلاقة القبلية بين افراد مجتمع المدن العراقية مما ادى الى بروز الاتجاه الرسمي في بعض أوجه حياته اليومية بحيث استخدم الفرد المديني ـ الحضري منطقا وتفكيرا بعيدا عن التعصب القبلي في حل مشكلاته المدينية أضافة الى انتمائه الى تنظيمات اجتماعية رسمية كالمدرسة والجامعة والحزب السياسي والنقابة العمالية والجمعيات الخيرية علاوة على انتمائه الى تنظيمات غير رسمية كالعائلة الممتدة والجماعة القرابية والجيرة وهذا راجع الى تقلص مهام ومسؤولية الاسرة الحضرية في تنشئتها الاجتماعية لافرادها حيث تدخل المدرسة والجامعة وبقية التنظيمات الرسمية في المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية الى جانب الاسرة فهي (اي الاسرة) لم تبق كما

كانت في المرحلة البدوية او الريفية محافظة على وظائفها الاجتماعية في تقديم كافة الخدمات والعون والمساعدة في جميع المجالات لابنائها بل ظهرت تنظيمات اجتماعية مساعدة في انجاز عملية التنشئة الاجتماعية .

اما نظام تقسيم العمل في المدن العراقية فلم يعد مبنيا على الجنس ( رجالا ونساء ) بل أصبح مبنيا على التخصص والانجاز ( وليس في جميع أقسام النظام ) أي ان المعلم لا يستطيع ان يكون معلما ما لم يكن حاصلا على شهادة متخصصة في التعليم أو ان الطبيب لا يمكن ان يكون طبيبا ما لم يكن متخرجا من كلية الطب او ان الضابط لا يمكن ان يكون ضابطا ما لم يكن حاصلا على شهادة تخصصه من الكلية العسكرية وهكذا .

وكانت وظائف واعمال ابناء المدن العراقية منحصرة في التجارة والصناعة والوظائف الحكومية وبعض المهن الحرة وفي هذا الخصوص يقول الاستاذ متي عقراوي ان اكثر مدن العراق هي مراكز تجارية لتوزيع البضائع على الاقسام المجاورة لها وهي في الوقت نفسه اسواق للمواد الزراعية والمصنوعات والحيوانات التي تأتي من القرى للبيع لسكان المدن أو لتصديرها الى الخارج فالمدن من هذه الوجهه مراكز للتجارة الخارجية للعراق .

ولكن على الرغم من اختلاف نمط الحياة الحضرية بصفات تختلف عن نمط الحياة البدوية والريفية الا ان هذا الاختلاف لم يكن خاصا بها بل احتضنت المدينة بعض الظواهر البدوية والريفية اكسبتها غلافا مدنيا مثل (الجيرة) والتي تعني (بيوت عديدة في حي واحد يعيشون فيها عوائل ذات صلة قرابية) في بعض الاحيان • او لا تكن هناك اي صلة قرابية سوى القرب المكاني في السكن وهذا يفرض على أبناء المنطقة زيارات مستمرة ولقاءات عديدة في مناسبات أجتماعية ودينية داخل الحي وهذا النوع من الارتباط يعني الشعور به (نحن) بين ابناء الحي عندما يواجهون مشاكل داخل الحي وخارجه او عندما يحتاج أحد سهاكني الحي الى مساعدة مادية أو معنوية وخارجه او عندما يحتاج أحد سهاكني الحي الى مساعدة مادية أو معنوية

( والذي يشير الى التضامن العائلي ويمثل قيم الشهامة والنجدة ) يهب جسيع أبناء الحي لمساعدته وتقديم العون له وهذا النوع من التسعور قد يكون امتدادا للشعور بنحن في القبيلة او لابناء الريف .

# الهجرة من الريف الى المدينة

بعد ان قدمنا صورة لانماط الحياة الاجتماعية في العراق نعرض ظاهرة جديرة بالطرح والتحليل في هذا المقام وهي ظاهرة هجرة ابناء الريف الى المدن التي برزت بشكل واضح بعد الاستقلال الوطني فقد كان الفروي معتزا بأرضه ومستفيدا من منتجاتها الا ان هناك نوعين من العوامل أدت الى بلور ظاهرة هجرة ابناء الريف من القرية الى المدينة وهي عوامل دافعة من داخل القرية واخرى جاذبة من داخل المدينة والنسوع الاول (الدافعة) تمثلت بالعوامل التالية:

- أ \_ قلة ايراد الارض غير المناسب مع الحاجات المتطورة •
- ب ـ تردى إلحالة المعاشية وانحطاط الوضع الافتصادي في الربف •
- ج \_ ظهور الملكيات الكبيرة بعد عام ١٩٣٢ وادارتها من قبل الاقطاعيين من شيوخ العسائر وغيرهم حيث أصبح الفلاح العراقي أجيرا في أرض \* لا ينتفع منها سوى الحصول على ما بسد رمقه ورمق افراد عائلنه \*
- د ـ نسو عدد الفلاحين وزيادتهم بنسبة لا تنمتنى مع زيادة الارض الزراعية بحيث ادى الى انخفاض الاجور وسهل على الاقطاعي التحكم بها ٠
- ه \_ الهبوط العام في اسعار الحبوب في العالم الذي كان جزءاً من الوسع الاقتصادي العالمي المتردى في نهاية العقد الثالث وفي بداية العقد الرابع من هذا القرن الذي استمر عدة سنوان .
  - و \_ رفع الضرائب الحكومية على المحاصيل الزراعية •

- ز ــ ابتزاز الشيوخ للفلاحين والتضييق عليهم بحجة هذه الضرائب المرتفعة •
- ح ــ استئجار الشيوخ وبعض المدنيين المتنفذين مقاطعات تابعة للدولة الى حد كبير وهذه الحالة خاصة في لواء العمارة •

## اما الموامل الجاذبة من داخل المدينة فهي ما يلي :

- أ ـ مغريات المدينة من فرص عمل ووسائل ترفيهية ومباهج الحياة المتمدنة •
- ب ــ استعداد الحكومة العراقية في بداية العقد الثالث من هذا القرن لان تجند من الجيش والشرطة المؤسستين حديثا عددا كبيرا من المتطوعين الشباب لقد كان في الانضمام للجيش والشرطة فرصة حياة جديدة مبلوءة بالامور المثيرة والمتعة والكسب اذا ما قورنت بالحياة البرمائية لرحال الهور •
- ج ــ ان النساء والرجال من أهل الاهوار وجدوا العمل في المدن كحمالين وحراس ليليين وعمال بناء وخدم عمل مريح للغاية •

اما بالنسبة لآثار هذه الظاهرة الاجتماعية على المجتمع العراقي في تلك الفترة الزمنية فهي ايضا تنقسم الى قسمين : الاولى اثار على المجتمع الريفي وهي ما يلي :

- أ ـ فقدان المجتمع الريفي انشط عناصره ، حيث تميز المهاجرون من الريف الى المدن بأناس يمثلون مرحلة الشباب وقادرين على العمل مما ادى ذلك الى خلل في بناء المجتمع الريفي .
  - ب \_ هبوط في كمية الانتاج الزراعي •
  - بينما كانت آثار الهجرة على المجتمع الحضري ما يلي: ...
- أ \_ مزاحمة سكان المــدن في اعمالهم لان المهاجرين من الريف الى المــدن يشتغلون باجور زهيدة لا يقبل بها ابن المدينة نظراً للبون الشاسع بين حياة الاثنين .

- ب ـ ان المدن العراقية لا تقوى على تحمل اكثر من طاقتها لانها ليست مدنا صناعية أو ان فيها مشهاريع صناعية تقبل الالوف من النازحين من الريف .
- ج \_ مضاعفة وتعقيد مشكلة الفقر في المدينة كما انها تعقد المشكلة الصحية بالنسبة لازدحام السكان وسوء حالة ( القسم الاعظم من المهاجرين ) الاجتماعية وتعقد الهجرة •

بقى علينا ان نلخص على شكل نقاط ابرز مظاهر التمدن في نمط العيش الحضري وهي كما يلى:

- ١ ـ ازدياد استعمال الوسائل الكمالية كالسيارة والادوات الكهربائية والاثاث العصرية واواني المائدة الصينية والفضية واستعمال المجوهرات والراديو والتلفزيون ٠
- ٢ ــ تشييد فنادق عصرية واقتباس الطراز الغربي الحديث في بناء البيوت ٠
   ٣ ــ از دماد المدارس واقبال البنين والبنات عليها ٠
- ث \_ انتشار الجرائد والازدياد المطرد في عدد قرائها وكثرة دخول المجلات والكتب الاجنبية الى العراق من الخارج وخاصة المصرية والسورية وبدرجة اقل من الاوربية والامريكية •
- ه ـ تأسيس النوادى الاجتماعية والاقبال عليها من ابناء المدينة المتعلمين والمثقفين والمتحضرين
  - ٦ \_ بناء دور للسينما والاقبال عليها •

## انشطة الحياة الاجتماعية

سوف نقوم بتقسيم انشطة الحياة الاجتماعية في المجتمع العراقي ما بعد الاستقلال الوطني الى قسمين رئيسيين هما انشطة غير رسمية وأخرى رسمية ومعرفة الانشطة الرسمية وغير الرسمية الموجودة في الانماط الاجتماعية الثلاثة التي ذكرناها في هذا المبحث (بدوي ريفي حضري) وقبل ان ندخل في شرح هذه الانشطة نرى من الضروري توضيح المقصود بالانشطة الرسمية في هذا المقام فهي تعني قواعد سلوكية خاضعة لضوابط قانوئية مدونة في سمجلات توضح اصمول التصرف والتعبير داخمل التنظيمات الثانوية الرسمية ) التي أوجدها المجتمع بسبب حاجته اليها من أجل تنظيم حياة افراده وسوف نجد مثل هذه الانشطة في نمط الحياة الحضرية فقط وينما افراده وسوف نجد مثل هذه الانشطة في نمط الحياة الحضرية فقط والتعامل غير مدونة في سجلات توضح للافراد أصول (قواعد) التصرف والتعامل مع الاخرين داخل التنظيمات الاولية التي تمد بأسمس التعامل اليومي في الحياة الاجتماعية ونجد مثل هذه الانشمطة في الانماط الثلاثة في المجتمع المراقي : (البدوي الريفي الحضري):

الانشطة غير الرسمية في المجتمع البدوي تظهر كما يلي :

- ١ سـ الدحة : التي تعني الرقص باوضاع خاصة واصول مألوفة تقوم بها بنات
   القبيلة تتقدم الواحدة تلو الاخرى وتلعب دورها وهي تمسك سيفا ٠
- ٢ ــ العراضة: اي اجتماع الخيل متعرضة تلعب ونساء القبيلة امامهن وفي هذه يكثر القصيد حسب الموضوع الذي لاجله احتفلوا فاذا كانت لفرح كثر فيها القصيد الذي فيه تشويق للشباب على الزواج ونعوت البنات الجميلات وتجري العراضة أيضا في الحروب والنفير •
- ٣ ــ الصيد والقنص : البدو لا يميلون كثيرا للصيد العادي ولا يقنصون الا
   في ايام الربيع بقصد اللعب والانس •

اما الضوابط العرفية ـ القيمية ، ففي المجتمع البدوي عند وفاة احدهم هناك اصول في مثل هذه الحالة فاذا قتل الرجل البدوي في معركة من المعادك قبر في المحل الذي قتل فيه بملابسه كما يقبر الشهد في ميدان الجهاد في الشرع الاسلامي ، واذا مات في بيته فيغسل ويكفن حسب الشريعة الاسلامية اما أهل القتيل او الميت فيولولون ساعة الموت فقط ولا تقيم النساء العزاء في بيوتهن كما ان الرجال لا يقيمون مجلس الفاتحة الا ان أصدقاء الميت واقاربه يأخذون الرجال من اسرة الفقيد ويشعلونهم بالاحاديث واما البكاء والعويل والندب فهو غير مألوف عندهم وانما يعتبرون ذلك عادة مذمومة واذا ولول أهل الميت قال لهم الاخرون معاتبين صاحب امانة استرجعها لا تعترضوا على امر الله وماذا تقدرون على عمله ؟

ضابط عرفي - قيمي آخر يتشرل في ما يصروه مجلس العشيرة الذي يعتبر أهم محل يقضي فيه رجال العشائر أوقات فراغهم ويكون ذلك عادة في مضيف الشريخ فيقضون الوقت بشرب القهوة والتحدث عن شؤون العشيرة والمفاخرة بذكر اعمال ابطالها وبانتصاراتها واحداثها المشهورة وتحسم في المجلس ايضا بعض المنازعات القائمة بين افراد العشيرة •

ننتقل بعد ذلك الى عرض الانشطة غير الرسمية في المجتمع الريفي التي تمارس في الاعياد والحفلات والمناسبات الاخرى اذ ان نشاطهم لا يخرج عن الفناء والرقص الجماعي ( الجوبية ) للتعبير عن الفرح او المناسبات السعيدة ٠

ومثل هذه الانتبطة يدخل فبها الغزل والامثال والحكم والمدح والثناء والهجاء أو بالصيد أو التذكر إوقائع سابقة لاثارة نخوة أو شهامة أو بطولة معينة والملاحظ في الريف العراقي ان الرجال فيما بينهم ينتهزون فرصية الاحتفالات بالاعراس أو غيرها من مناسبات الفرح ليرقصوا رقصة الجوبي وقد تشاركهم النساء فيها أحيانا وكثيرا ما يقيمون مواسم للسباق على الخيول

أو للمبارزات بالسيوف أو العصي فتتفرج عليهم النساء ويزغردن لهم وهم يسعرون عندئذ بالنشوة والابتهاج .

اما الضوابط العرفية \_ القيمية في المجتمع الريفي فعند وفاة أحد افرادهم تقيم النساء العزاء في بيت الميت كما ان الرجال يقيمون مجلس الفاتحة حيث يتردد عليه أهل واصدقاء ومعارف الميت لمدة سبعة ايام تقدم فيه السجائر والقهوة ووجبتا الغذاء والعسساء للحاضرين وينقطع أهل الميت واسرته عن اعمالهم الاعتيادية ويقدم أصدقاء ومعارف الميت الهدايا المالية أو العينية لاهل الميت مثل الرز أو السمن أو السكر أو بعض المواشي أو مقداراً معينا من المال وتحدد كمية ونوع الهدية حسب طبيعة العلاقة بين مقدم الهدية والميت أو أهله (اي أهل الميت) ومن الاماكن المتعارف عليها في المجتمع الريفي لقضاء وقت الفراغ في المجتمع الريفي هو المقهى حيث يلتقي فيها ابناء المجتمع الريفي لقضاء وقت من الراحة والالتقاء بابناء قريتهم هذا بالاضافة الى دواوين ( مجالس ) أهل القرية المعروفة عند وجهاء قريتهم هذا بالاضافة الى دواوين ( مجالس )

نأتي أخيراً الى انشطة الحياة الحضرية التي تختلف الى حد ما عن الانشطة الاجتماعية في الريف والبادية فالملاهي والمسارح والسينما والملاعب الرياضية متوفرة فيها أضافة الى المقاهي المتعددة في كل حي وشارع هذه اماكن اللهو والتسلية يقضي فيها أبناء المدينة أوقات فراغهم ويتسلون فيها •

أما المقهى فربما كانت أهم الاماكن التي يرنادها الناس لقضاء أوقات الفراغ في المدن والقرى ولذا فهي كثيرة العدد ويبكر الناس للذهاب الى المقهى لتناول (استكان شاي) أو فنجان من قهوة وقد تكون المقاهي في وسط الاسواق فتصبح مركزا يضرب فيه أرباب المصالح المواعيد بعضهم لبعض فتجرى المساومات والمعاملات بينهم أثناء شر بالشاي أو القهوة وتزدحم المقاهي بعد الظهر وبعد العشاء لتمضية بقية اوقاتهم في احد المقاهي القريبة

وانسه الالعاب في المقساهي الطاولي والدومنة والورق في بعض المقاهي ولا يتأخر الناس عادة في الليل في المقاهي الا في ليالي رمضان اذ يقضون شطرا كبيرا من الليل فيها أو في المجالس الخصوصية .

ولكن هناك نوعا آخر من المجالات يقضي فيها ابناء المدينة لتقديم خدمات جليلة وانسانية لابناء مجتمعهم مثل الجمعيات وهي أختيارية وليست أجبارية ونمثل انسطة اجتماعية انما من النوع الرسمي (اي ان افراد الجمعيات لا تربطهم علاقة قرابية أو قبلية بل علاقة ذات هدف أنساني يقدمونه لابناء مجتمعهم تفرضه عليهم حياة المدينة) • وقد وجدنا مثل هذه الجمعيات في المجتمع العراقي بعد الاستقلال الوطني مثل:

- ١ ـ جمعية حماية الاطفال: ففي ٢٠/ مارت / ١٩٢٨ تأسست جمعية تهدف الى تقليل وفيات الاطفال عامة والسعي بكل الوسائل الفنية والاجتماعية لتربيتهم بصورة صحيحة ولتحسين النسل ومساعدة العائلات الفقيرة بنوزيع الحليب وسائر الاحتياجات اللازمة لتربية الطفل والارضاع الصيناعي واجراء المداواة مجانا واعطاء الملابس للاطفال وكان لهذه الجمعية (١٩) فرعا في جميع انصاء العراق ولاغلبية هذه الفروع مستوصفات خاصة بها ٠
- حمعية الهلال الاحمر: تأسست عام ١٩٣٢ قامت هذه الجمعية بمساعدة المسلولين وارسال بعضهم الى المصحات واكساء الاطفال وتوزيع الاعانات على بعض المؤسسات الدفرية كما ساهمت مساهمة فعالة في تخفيف آلام المنكوبين بالفيضانات أو الامطار .
- س \_ جمعية بيوت الامة : تأسست في بغداد عام ١٩٣٥ فقد اسست ميتما لايواء البنات الفقيرات والمشردات وتعليمهن الخياطة والتطريز ٠

- جمعية الطيران العراقية: نأسست في عام ١٩٣٣ من أجل نفل البريد داخل
   العراق وتدريب الشبان على الطيران باجور زهيدة •
- معية الاتحاد النسائي العراقي: تأسست عام ١٩٤٤ التي أقتصر نشاطها على الاعمال الجليلة في ميدان الخدمة الاجتماعية والانسانية واظهرت نشاطا ملموسا في سنى حياة الصغار .
- ٣ جمعية مكافحة السل التي تأسست عام ١٩٤٤ وغايتها مكافحة السل بجميع الطرق الممكنة وفتح المستوصفات والمستشفيات والمصحات لتداوي السل من قبل الجمعية أو مطالبة الحكومة بفتحها وسن القوانين الاجتماعية اللازمة لمكافحة الفقر والجهل اللذين يعتبران اهم سسبب لانتشار السل .

#### الاسترة

## أ - انواع الأسر في المجتمع العراقي

يتضمن المجتمع العراقي ثلاثة انواع من الاسر وهي ما يلي ;

السرة الممتدة: التي تتكون من الرجل وزوجاته واولاده المتزوجين وزوجاتهم واطفالهم وابنائه غير المتزوجين وبناته غير المتزوجات وبناته المطلقات أو الارامل (ان وجدت) يسكنون في وحدة سكنية واحدة ويعيشون ويعملون معا كوحدة اقتصادية واحده ، وينفرط عقد هذه الاسرة في بعض الحالات عند موت الاب نجد هذا النوع من الاسر في نمط العيش البدوي والريفي على السواء وفي المناطق التي هاجر اليها أهل الريف الى المدينة حيث ينتقل كافة افراد الاسرة دون تخلف أحدهم ويرجع وجود هذا النوع الى عاملين هو ان المكانة الاجتماعية للاسرة ترتفع كلما كبر حجمها (عددا) في نظر المجتمع البدوي والريفي بسبب

حصدولها على عناصر جديدة تدافع عن الاسرة في السراء والضراء ، لا سيما ان المجتمع ( البدوي والريفي ) يخضعان لاعراف أجتماعية قبلية و والعامل الثاني لوجود هذا لنوع من الاسر هو زيادة الايدي العاملة فيها وهذا يعتبر ( عامل من القوى العاملة \_ افتصادي ) فالرعي والزرع والحصاد وغير ذلك من ضروريات واحتياجات الحقول الزراعية يحتاج الى ايدي عاملة للحصدول على عائد اقتصدادي من المنتجات الحيوانية والزراعية لذا فأن الاسرة الزراعية تحتاج الى افراد عديدين فيها للحصول على مكانة اجتماعية مرموقة ودخل اقتصادي جيد وليها للحصول على مكانة اجتماعية مرموقة ودخل اقتصادي جيد والعادي والمناه المتحاول على مكانة اجتماعية مرموقة ودخل اقتصادي جيد والعادي والمناه المناه المنا

- النوع الثاني من الاسر هو الاسر المركبة الذي يتضمن الزوج وزوجاته واطفالهن فقط يسكنون في بيت واحد ويشتغلون كوحدة اجتماعية واقتصادية واحدة وهذا النوع من الاسر يوجد في نمط الحياة البدوية والريفية على السواء ويوجد أيضا بشكل قليل في نمط الحياة الحضرية .
- النوع الثالث من الاسرة هو الاسرة الصغيرة التي تتكون من الزوج وزوجته وابنائهما يسكنون في بيت مستقل عن اسرة الزوجين وهذا النوع من الاسر يوجد في المدن بين المتعلمين والموظفين في اغلب الاحيان .

### ب - الادوار والراكز الاجتماعية في الاسرة العراقية

قبل أن ندخل في توضيح هذه المفاهيم في المجتمع العراقي نرى ان من الضرورة تعريف ما نعني بالدور الاجتماعي والذي نقصد به الشروط والمستلزمات والتوقعات التي وضمعها المجتمع العراقي للدور الاجتماعي (كدور الزوج أو الزوجة أو الام أو الاب) •

اما المركز الاجتماعي فنقصد به درجة ممارسات الفرد الشروط ومستلزمات وتوقعات دور معين يطلبه منه المجتمع العراقي أي الى أية درجة يلتزم الاب بمسؤولياته الابوية تجاه ابنائه في التربية والتنشئة الاجتماعية •

فاذا كان التزاما عاليا فسوف يكون مركزه الاجتماعي كأب عاليا والعكس صحيح .

دور الزوج في الاسرة العراقية يتضمن المسؤولية الاسرية والاقتصادية والاجتماعية امامها وامام المجتمع العراقي ، اما دور الزوجة فيتضمن المسؤولية البيتية امام اسرتها وامام المجتمع ، فمثلا في نمط الحياة البدوية تكون للنساء البدويات اعمال كثيرة تناط بهن اهمها ما يلي :

أحضار الماء والوقود ( الحطب ) وطبخ الطعام بانواعه ونصب بيوت الشعر أو الخيام واعداد حاجات الضيوف اذا لم يكن في البيت رجل يستقبلهم فتناول الضيف الحطب وتعطيه القهوة وما يقتضي لعملها واذا حان موعد الطعام فالنساء يقدمنه أيضا من وراء ستار وكثيرا ما تركب الفتيات الابل التي تمتح الماء من الآبار طول متحها وكثيرا ماترعي البنات الغنم ٠

بينما يكون دور الزوجة في نمط الحياة الريفية مشاركة زوجها في الزراعة والحصاد والدياسة وتنظيف الارض وتعشيبها وقلع الشوك وما أشبه وهي التي تنهض مبكرة فتحلب البقرة وتقدم لها العلف وتنظف الزريبة ثم تخرج للاحتطاب حاملة معها طفلها اذا كانت مرضعا وعند عودتها لكوخها تتولى العجن والخبز وتحضير ما قسم الله من القوت لزوجها أضف الى ذلك انها تسهر الليالي في طحن الحبوب محتالة على النوم بالغناء وقد يشتغل بعض النسوة بجرش السلب في المحاريث العامة ليلا لقاء اجور زهيدة يتسلمها ازواجهن وكثير منهن يشترين حاجاتهن من ثمن الحطب أو البيض الذي يبعنه في البلدة أو المدينة ،

بينما يكون دور الزوجة في نمط الحياة الحضرية مختلفا الى حدما عما هو سائد في نمط الحياة البدوية والريفية حيث انها لا تخرج للحقل لعدم وجوده في المدينة أو السوق للتجارة بل تبقى في الدار تهتم بشؤونه وادارته وتربية

أبنائها ورعاية زوجها وفي بعض الحالات تكون الزوجة الحضرية تشتغل في التعليم أو في بعض المهن الحكومية كالتمريض أو الخدمات الاجتماعية وهذا يزيد من أعباء دورها في الاسرة • وفي ضوء هذه المسؤوليات والواجبات التي وضعتها البادية والريف والمدينة على عاتق الزوجة كلما التزمت الزوجة بهذه الواجبات والمسسؤوليات علت مكانتها الاجتمساعية امام زوجها واسرتها ومجتمعها والعكس صحيح •

اما دور الزوج في نمط الحياة البدوية فيتضمن تطمين الحاجيات الاقتصادية لاسرته وحمايتها من الاخطار الخارجية بينما تكون واجبات ومسؤولية دور الزوج في القرية غرس المزروعات وحرث الارض وحصاد الزرع ودياسته وجمع العلف للحيوانات ونقل المحاصيل من المزرعة الى السوق كلها من واجبات الزوج ، اما في نمط الحياة الحضرية فواجبات الزوج هي العمل خارج الدار سواء كان في التجارة أو الصناعة أو الوظائف الحكومية من أجل تلبية حاجيات الاسرة الاقتصادية والاشراف على تربية الابناء بشكل بسيط ،

#### ج ـ التنشئة الاجتماعية

تعني التنشئة الاجتماعية غرس القواعد والعادات والقيم والتقاليد الاجتماعية من قبل الابوين في الابناء التي تنتقل من جيل الى آخر عن طريق المشافهة وقد أخذت هذه العملية مقطعا واحداً في الانماط الثلاثة في المجتمع العراقي ( بدوي ريفي حضري ) وهي منح امتيازات وافضليات للولد اكش من البنت في الحقوق والواجبات والالتزام الاسري والاجتماعي فالولد يحمل اسم الاسرة طيلة حياته بينما البنت لا تحمل اسم اسرتها بعد زواجها وخروجها من بيت والدها ( اي تسمى زوجة فلان اكثر مما تسمى بنت فلان أو ام فلان الذي هو أبنها اكثر مما تسمى بنت فلان ) أضافة الى كون الولد يملك قدرة على الدفاع عن اسرة أبيه بينما البنت لا تستطيع ذلك لهذا تميزت تربية الابناء بتقسيم واضح بين الذكور والاناث ومفاضلة الأول على الثاني حيث نشأ الولد

على الاستقلال الذاتي والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية وتنشأ البنت على مساعدة والدتها في الشؤون البيتية ورعاية ابيها والخوانها فتولد نظام تقسيم عمل داخل الاسرة والمجتمع العراقي مقاما على تفضيل الذكر على الانثى •

## د ـ الزواج

الزواج ضرورة طبيعية للمحافظة على النوع البشري واسستمراره في المجتمع الانساني أضافة الى كونه يمثل وظيفة اجتماعية تؤدي الى تماسك الاسرة والمجتمع علاوة على كونه علاقة مقدسة بين الرجل والمرأة هدفها بناء كيان اسري مستقر في مجتمع يسوده الاستقرار والنظام •

## طريقة الزواج في الحياة البعوية

من اكثر ما يلهج به البدوي أختيار الزوجة ومراعاة أصلها وطيب نجارها وعراقة نسبها وهي عونه في حياته أو شقائه ومذلته ويلهج البدوي دائما بقوله ( العرف دنناس ) و ( ثلثا الولد لخاله ) و ( دور على المنسب ترى الخال جرار )

وكلها تدعو الى الزوج الذي يبحث عن الزوجة اللائقة نراهم يتباعدون حذر ان يتورث عرق الخؤول وفي الوقت نفسه يحضون على أخذ النساء والاكثار منهمن ليكون للمرء اولاد يقهر بهم منافسيه ويضاف الى ما تقدم ما قاله عبد الجبار الراوي في موضوع الخطبة « وتكون الخطبة عند البدوي عادة من ولي المخطوبة وان كان لابد من أخذ رأي المخطوبة نفسها ومن العادة ايضا عقد النكاح أو حصمول الرضا بالخطبة ذلك لان الرضا يجعل كل مراسيم عقد النكاح منتهية عند البدو لخلو البادية من محاكم شرعية أو ما يقوم مقامها لاجراء عقود النكاح وليس من المألوف عندهم اجراء مراسيم الزواج لدى أهل الزوجة بل يعد ذلك عيبا حتى ان الفتيات انفسهن لا يقبلن ذلك و

ويضيف الراوي في كلامه حول الزواج في المجتمع البدوي فيقول يأخذ بعض الاجتماعيين من الغربيين ومقلديهم على العرب وعلى الدين الاسلامي ايضا عادة تعدد الزوجات الا ان الباحث المتغلغل في الجزيرة وفي شكوفها الاجتماعية لا يرى محلا لانتقادهم هذا فلن تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية بتحتم في بعض المجتمعات وترجح في بعض ولا تصحف في بعض والعارف لاجتماعيات البدو والبادية وحاجتها الى تكثير عدد الرجال وشد روابط الاسرة والجماعة للعزة والمنعة وللحماية في ذلك القفر الشاسع الاطراف والعارف بطهارة الجزيرة من الزنا وصرامة العقوبة الاخلاقية والقضائية على الزنا يعلم بطهارة الجزيرة من الزنا وصرامة العقوبة الرجل والمرأة وحاجة اجتماعية ماسة فيها الكمال والعدل والسلامة من النقص والجور و اما حقوق المرأة الاجتماعية فهي موقورة في البادية وغير منقوصة فلها الاحترام ولها حق التعرف على من يتقدم لخطبتها ولها الحرية في الموافقة والرفض وهي شريكة الرجل في الحياة واعمال الحياة و

اما تكاليف المهر فيكون كمقدار من الابل أو الغنم وقليل من الدراهم وكذلك تفقات العرس والزواج يقوم بها الزوج وحده ولا يتحمل اهل الزوجة سوى احتفالات بسيطة في الاعراس والزواج وتقتصر على الغناء والرقص من بنات الحي ودق الطبول والعزف على ( المطبج ) و لا الربابة ) اما طول مدة هذا الاحتفال وصغرها فيتبعان مكانة العريس الاجتماعية ٠

اما الطلاق في نمط الحياة البدوية فأنه ذو عقدين احدهما بيد الرجل والآخر بيد المرأة فاذا لم يعجب المرأة البدوية زوجها أو حصلت مشاكل بينهما ووصلت الى حالة الانفصال فأن المرأه البدوية تذهب الى أهلها فيجبر حينئذ الزوج على طلاقها •

آبينما يكون اختيار الشريك والخطبة في نمط الحياة الريفية والحضرية من الامور العائلية يؤكد على المصلحة الجماعية العائلية ولهذا يكون التأكيد

عند أختيار الشريك على التكافؤ في المكانة الاجتماعية والاقتصادية ، اما التفاهم والانسجام بين طرفي الزواج ، وبناء على هذا فأن أختيار الشريك الامور الحتمية التي تأتي بعد الزواج ، وبناء على هذا فأن أختيار الشريك ضمن العوائل الريفية والحضرية يكون شيئا عائليا اي يبنى على اتفاق عائلتي الطرفين آخذين بنظر الاعتبار المصالح العائلية ويكون الاهتمام بالسمعة والشرف والمال والاخلاق ، ويخضع الطرفان لقرار العائلة في الاختيار وسلطتها اولا لقوة حكم التقاليد وجهل الطرفين بحقوقهم الشرعية في الاختيار اضافة الى ان العائلة الممتدة هي التي تقوم بتوفير متطلبات الزواج المادية ـ الصداق وتكاليف الزواج والصرف على الزوجين واطفالهما من الاختيار طبيعيا واعتياديا وغالبا ما يحدث التكييف للزواج عند الطرفين ذلك لقناعتهما بالواقع وخضوعهما الكلى لسيطرة العائلة وتقاليدها ،

ويفيدنا في هذا المجال الاســـتاذ متي عقراوي الذي فال « الزواج في العراق كما بي بقية العالم الاســــــلامي عقد بين الرجل والمرأة قابل للفســــخ بالطلاق فهو يتوقف اذن على رضا الطرفين » •

يمنع العريسان من مشاهدة احدهما للاخر قبل الزواج وانما يقوم بسميد الطرق للزواج اقرباء العريسين واغلب ما يكون ذلك بأن تذهب النساء من بيت العروس العروس لمشاهدتها فأن راقت لهن ذهب والد العريس أو اكبر اقربائه من الذكور الى والد العروس أو الى وليها فيخطبها للشاب فأن حصل الرضا جرى الاتفاق على مقدار المهر •

ومن الواجب اخذ رضا الفتاة اذا كانت بالغة اي انها تجاوزت الخامسة عشر من عمرها على ان هذه القاعدة الحكيمة تهمل ولا تطبق في كثير من الاحيان وتستعمل اساليب متعددة للتخلص منها ومن العادات ان ينوب عن العروس في اعطاء رضاها شخص ثالث وقت اجراء العقد ، اما المهر فأن الغرض الاصلى منه حماية المرأه اذا مات زوجها أو طلقت الا انه يساء استعمال

هذه القاعدة في كثير من الاحيان اذ يسعى بعض الآباء الى الحصول على فائدة مادية فيطالبون بمهر عال فيكون عملهم هذا بمثابة بيع ابنتهم كالسلعة وكثيرا ما تؤدي هذه المساومة على المهر الى عدم الاتفاق فيفشل مشروع الزواج وكثيرا ما يضطر الرجل الى تأخير زواجه لعدم حصوله على المال الكافي لدفع المهر .

## ه ـ الطلاق

اما الطلاق في المجتمع القروي والحضري فيكون خاضـــعا للقانون العراقي الذي يقضي بأمر القاضي ٠

## علاقة البادية والريف والمدينة

تسجل بعض الاتجاهات الاجتماعية الجديدة التي برزت على سطح بناء المجتمع العراقي الجديد ( بعد الاستقلال الوطني ) ما يلي :

- التي برزت في المؤسسة السياسية والاعلامية اي ان ابناء المجتمع العراقي التي برزت في المؤسسة السياسية والاعلامية اي ان ابناء المجتمع العراقي بمختلف مواقعهم الاجتماعية ووظائفهم المهنية والحرفية بدأوا يهتمون ويمارسون الانشطة السياسية الوطنية ويحللونها كل حسب ثقافته وهذا راجع الى ادراك المواطن العراقي بمسؤوليته الوطنية تجاه بلده ويعني ايضا بان وعيه السياسي قد ارتفع الى مستوى الافصاح عنه والتعبير بحرية والى تعرفه على الثقافة السياسية الاجنبية العربية والى تعرفه على الثقافة السياسية الاجنبية المحرية
- بروز محفزات جديدة (طموحه في اهدافها) متناسبة مع مرحلة استقلاله الوطني واتفتاحه على العالم البخارجي وهي اندفاع ابناء الحضر نحو المثابرة والعمل الجاد وخدمة مجتمعهم من خلال تبوء مواقع مسؤولة في الدولة بعد ما كان المواطن العراقي سلبيا أمام فرص العمل الحكومية (قبل الاستقلال الوطني) وغير مهتم بها الا انه بعد استقلال العراق

أدرك اهمية المسوولية الحكومية ودرجة فاعليتها في ادارة مجتمعه وانمائه ، اي ظهر محفز اسهامي الى اندفاع المواطن العراقي نحو الاسهام في خدمة مجتمعه بسبب شعوره بالمسؤولية الوطنية الجديدة بعد ما كان خاضعا لاتجاه قدري اي تفسير كل احداثه الاجتماعية بالقسمة والنصيب .

٣ ـ برز تحول جديد في احدى عناصر التنشئة الاجتماعية وهي ان الاب العراقي كان ينسيء ابناءه على تدريبهم لاكتساب مهنته او حرفته كيلا تفتقد من اسمه أو اسم عائلته بعد وفاته ( فعلى سبيل المثال لا الحصر ) اذا كان الاب نجارا فانه يعلم ابنه مهنة النجارة وفنونها لكي يكون ابنه مثله في المستقبل كما دربه على ذلك • وان تبقى عائلته محافظة على مهنة آبائه واجـــداده وهذا يعني في المنطق الاجتماعي ان مهنة الفرد العراقي ومكانته الاجتماعية (قبل الاسمنقلال) كانت تنتقل افقيا في المجتمع العراقي اي ان ابن النجار يكون نجارا وابن الحداد يصبح حدادا هذه النقلة الاجتماعية الافقية كانت تخضع للتدرج الاجتماعي الجامد في المجتمع العراقي قبل الاستقلال الا ان بعد الاستقلال أصبح بناء المجتمع العراقي مرنا بسبب اعتماد افراده على الانجاز والاداء فاصبحت النقلة الاجتماعية لابنائه عموديا اي انه قد يصبح ابن النجار معلما او مهندسا أو طبيبا بسبب ارتفاع الوعي الاجتماعي العراقي ( آباء وابناء ) فتطور المجتمع العراقي وحاجته لاسمسهام ابنائه في تنميته وتطويره ومشاركتهم في مواجهة المشاكل التي تواجه التطور الثقافي وتحمل المسؤولية الوطنية وخلاصة القول بانه بعد الاستقلال الوطني تحولت النقلة الاجتماعية للمواطن العراقي من الافقية الى العمودية وهذا مؤشر تطوري في الحياة الاجتماعية لا يمكن أهماله أو أغفاله •

- خ ـ زيادة فاعلية الرأي العام العسراقي في مرافبيه ومحاسبينه للاحداث الاجتماعية والسياسيه والافتصادية وبابيره على اجهزه الدولة في انخاد قراراتها وفي الحصول على مراكز وطيفية في الجهاز الحكومي و ولهدا أصبحت القرارات الحكومية غير خاضعه للفيم الفيلية والعسائرية بل اصبحت ( بعد الاستقلال ) خاضعة الى مؤترات الراي العام العرافي وذلك راجع الى الوعي الاجتماعي عند المواطن العرافي ونفلته الاجتماعية من الافقية الى العمودية .
- ه ــ التغير البنائي فقد حصل تحول واسع وعميق في الانسطه الاجتماعيه السائدة في نمط الحياة الحضرية وهذا ما شاعدناه في ضهور انسطه رسمية في المدن العراقية كظهور جمعيات حيرية واجساعيه وصحيه ( مثل جمعية حماية الاطفال وجمعيه الهلال الاحسر وجمعيه بيون الامه وجمعية الطيران وغيرها ) هدفها خدمة المواطن العرادي وتقديم العون له في مجتمع كبير او هجرة الفلاحين من المناطق الربدة الى المدن ادى الى تغيير بنائي كذلك استيطان البدو في المناطق الزراعبه الضا ادى ذلك الى نغيير في بناء المجتمع العراقي لانه جعل نبدلاً في العلاقات الاساسية ببن ابناء البادية وابناء الريف بسبب تبدل نسط العيش وظهور متغبرات جديدة تؤنر على حياتهم الجديدة اما عوامل التطور الاجتماعية الاسساسية الاخرى فهي استقلال العران من السيطرة الاجنبية واستتلام افراد المجتمع مقاليد السلطة في الحكم والانفتاح على العالم الخارجي من اجل أستجلاب التكنولوجي والمعرفة العلمية الى مجتمع حديث الاستقلال وهجرة ابناء الريف الى المدينة واستيطان بعض عشائر البدو. جسيع هذه العوامل دفعت بالمجتمع العراقي بجسيع شرائحه الى التحول من نمط عيسى تقليدي الى الميل نحو النحدبث وهذا التحول يعنبر من أعقد المشاكل التي يواجهها المجتمع لانه يخضع لعنلية التخلي عن الوسائل

والابتكارات القديمة التي كان يألفها وهذا مطلب ليس بالهين لانه الفه المواطن لعسادة معينة او نظام اجتماعي معين خاص أو قيمة اجتماعية معينة يصعب عليه تركها وتبني بديل لها وهذا يعني ايضا ان هناك صعوبات في تقبل الافراد للاساليب والابتكارات الجديدة الواردة الى المجتمع العراقي ومن جملة هذه الصعوبات هي اكتساب الافراد مهارات جديدة وهذا يتطلب جهدا وتكيفا جديدا قد لا يروق ذلك للكثير من الناس بسبب تعودهم على ما مارسوه والقوه لذلك واجه ابن المدينة العراقي العديد من المشاكل والصعوبات الناجمة عن التحديث والتغير مما قنن سرعة التطور الاجتماعي لحصمول تعارض زمني بين وقت ارسائه الركائز الاساسية في الاحتفاظ الثقافي بعد استقلاله وطنيا مع انفتاحه على العالم الخارجي من أجل التحديث مما أوجد تعارضا بين ما الله من قيم واعراف ونظم اجتمساعية وبين ما ورد اليه من خارج المجتمع الذي يتطلب منه تكيفا جـــديدا له والتخلي عن ما الفه وهذا يستبب له اعاقة في سرعة التطور الاجتماعي وليس في منع التطور الاجتماعي يوضح هذا التعارض ( بين التخلي عن المألوف والتكييف لنمط جديد ) علم الاجتماع الذي قال « ان النقلة القيمية تحدث حين يغير بعض اعضاء المجتمع سلوكهم من النمط القديم المقر اجتماعيا » فان ذلك كثيرا ما يستتبع ظهور رد فعل قوي عند بقية اعضاء المجتمع ويتخذ ذلك اشكالا عديدة تتراوح بين المقاومة والمحاكاة ولكنها تهدف كلها في النهاية الى محاولة اصلاح الصدع الذي طرأ على انماط حياتهم وسلوكهم التقليدي وكثيرا ما يؤدي ذلك بهم الى العمل على تعديل سلوكهم انفسهم بما يتفق والظروف الجديدة الطارئة .

وهذا ما وجدناه عند بداية دخول البنات الى المدارس في المدينة العراقية والتوظف في دوائر الحكومة والسفور عند النساء حيث صاحب هذا التبني

الجديد من ابناء المجتمع الحضري في العراق نغييرا في نمط سلوكهم العديم الذي كان مقدرا اجتماعيا فالافراد الذين ببنوا هده الاستحداثات الاجنماعية الجديدة حصل رد فعل قوي عند بقية افراد مجتمع المدينة العراقيه الذين لم ينبنوا تلك الاستحداثات الجديدة منها خوفهم من بعض وسسائل الضبط الاجتماعية (القيل والقال والعيب والنميمة) اضافة الى تعودهم على نمط العيش القديم لا يدفعهم الى التكييف لنمط العيش الجديد مما أدى ذلك الى مقاومتهم وبالتالى الى محاكاتهم لكي يتكيفوا للمؤثرات الاجتماعية الجديدة والجديدة والتالى الى محاكاتهم لكي يتكيفوا للمؤثرات الاجتماعية الجديدة و

والنقطة الجسديرة بالذكر في نهسايه مطاف حديثنا حول العطورات الاجتماعيه في المجتمع العراقي بعد الاستقلال الوطني هو ان الافراد الذين بنوا في البداية مظاهر التطورات الاجتماعية ما هم الارواد التطور في المجتمع العراقي لان ذلك يتطلب منهم الجرأة الادبية والاجتماعيه وملكه ثة فيه محترمة وثقة بالنفس بشكل متزن لكي يتخلوا عن ما الفوه ونبني طرز عيش جديدة لم يألفها المجتمع العراقي اضافة الى كون هذا التبني عند هؤلاء الناس واجهة ردود فعل سلبية من قبل غير المتبنين والخائفين من كل تبدل .



#### المسادر

- ١ المجموعة الاحصائية للجهاز المركزي للاحصاء ١٩٦٨ جدول رقم ٣١
- ٢ ــ الحسني ، عبدالرزاق « العراق قديما وحديثا » مطبعة العرفان ــ صيدا ٢ / ١٩٥٨
- ٣ ـ جواد ، هاشم « مقدمة في كيان العراق الاجتماعي » مطبعة المعارف بغداد ، ١٩٤٦
- ٤ ــ الهلالي ، عبدالرزاق و معجم العراق » الجزء الاول ــ مطبعة النجاح ــ بغداد
   ١٩٥٣
- متى « العراق الحديث » الجزء الاول مطبعة العهد معداد ،
   ١٩٣٦ متى « العراق الحديث » الجزء الاول مطبعة العهد معداد ،
- ٦ سنجم الدين ، احمد « احوال السكان في العراق » معهد البحوث والدراسات
   العربية سامس ، ١٩٧٠
  - ٧ ... سليم ، شاكر مصطفى « الجبايش ، الجزء الاول
- ٨ ... الخياط ، جعفر ، « القرية العراقية » مطابع دار الكشاف ... بيروت ... ١٩٥٠
- ٩ ... العزارى ، عباس « عشائر العراق » الجزء الاول ... مطبعة بغداد ، ١٩٣٧
- ١٠١٠ الراوي ، عبدالجبار « البادية » دار دجلة للطباعة والنشر سـ ابغداد ، ١٩٤٧
  - ١١ ... الوردي ، على « دراسة في طبيعة المجتمع العراقي » مطبعة العاني » ١٩٦٥
    - ١٢ الهلالي ، عبدالرزاق « معجم العراق » الجزء الثاني
- ١٣ ــ عمر ، معن خليل ومليحة عوني « المدخل الى علم الاجتماع » مطبعة جامعة ا بغداد ــ ١٩٨٠
- ٤ \ \_ ابو زيد ، احمد « البناء الاجتماعي » الجزء الاول الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ... مصر ١٩٧٠

## وليمن وليناني وليناني وليناني وليناني وليناني وليناني والسعلى

## عبكرالحميثرالعكوجي

مدير عام دائرة المكتبة الوطنبة ... بقداد

في مطلع القرن العشرين ، وقبل نشه وب الحرب العالمية الأولى ٠٠ نهض المؤلفون العراقيون بعملية التجميع الفولكلوري على صفحات المجلات والجرائد البغدادية ، وتعاونوا على تدوين تاريخنا الاجتماعي ما ثلا في إرث الحياة الشعبية المضمومة على الخاطرة الساذجة والارتسامة العذراء دون التزام بمنهج أو احتكام الى قواعد وضوابط ٠ انهم خلدوا مألوف الناس أدباً وفنه وتقاليد وأساطير وطقوسا وعادات وهم لا يدرون انهم اقتحموا الفولكلور من بابه العريض ٠ وقد أطلق الباحثون الأوائل على ذلك التيسار ، وفي أوقات متفاوتة ، مصطلح « الأوابد » أو « العوائد » أحيانا ، ومصطلح « الخاشق ، وهم الناس و أحيانا ، ومصطلح غير ان الأب أنستاس ماري الكرملي و بعد عودته من أوربا الى بغه داد في أواخر القرن التاسع عشر و إتفرد عن هؤلاء جميعاً بمعرفته الدقيقة لمصطلح ( الفولكلور » ، بل كان يعلم بأن الباحث الانكليزي وليم تومز هو صاحب ذلك المصطلح ، وانه وضعه عام ١٨٤٦ ، ومن الطريف ان الأب الكرملي كتب

بخطه في صدر مخطوطته « ديوان النفناف » ـ المحفوظة برقم ٩٣٧ في قسم المخطوطات بالمؤسسة العامة للآثار والتراث ـ ما يفيد بأنه نسخ هذا الديوان في سنة ١٩١٤ ، وان الحكايات التي يشتمل عليها تنم عن أخلاق البغداديين وعاداتهم ، وان هذا الفن يتعسرف عند الافرنج بالكلمة (Folklor) ومعنى Folk علم ، فيكون محصسل اللفظ علم القوميات ،

وأنا أعتقد إن الأب الكرملي لم يكن موفقاً في هـــذه الترجمه وحتى المعاجم والقواميس العربية تعجز عن الإسعاف بما يقابل كلمــة « فولكلور » الأجنبية ، ولذلك شاع استعمالها في العراق ــ كما في بقية الأقطار العربية ـ بصيغتها الراهنة دون أن تثير إشمئزازاً أو غثياناً •

وقد استوعب الفولكلور (أو: النراث الشمي): الأزياء والأمثال والحكايات والقصائد والأوهام والأساطير وأدوات المنزل والسحر ومقومات الزينة ، والمهن اليدوية والفنون البدائية والألغاز والموسيقي والغناء والغيبيات والمآكل والعادات والتقاليد والمصنوعات ٠٠ وغيرها ٠ انه استوعب همدذا التراث الهائل ولكن على صعيده الشعبي ٠

ويستهدف التراث التسعبي العراقي ، كعلم زاحف جديد ، استكناه حضارتنا الشعبية ، وقسماتها العامة بشعائرها وطقوسها ومواضعاتها • • ضمن اطار شامل يهيىء للباحث أسباب الوقوف على تراثية الفكر الشعبي الخالق ، ومدى ارتباطها بمواقف الانسان الفطرية من أدبياته المترعة بالقيم الجمالية الآسرة •

والتراث الشعبي . كعلم من العلوم الانسانية ، قد استفرق حياتنا السعبية خيالاً وواقعاً ، وخكد جميع الإلتماعات التي انقدحت في الضمير العراقي عبر الأجيال .

إنني ، في هذا البحث ، لن أتصد للجميع الآفاق التي ارتمى فوقها راثنا الوطني خالا الفترة الممتدة بين أوائل هذا القرن وخمسينياته وإنما سأعقد حديثي على تخطيط عاجل وقادر على تشخيص معطيات الانسان العراقي في حياته الاجتماعية ، مؤكداً على خصائص كل طور من أطوار تلك الحياة ، متناولا في حوق ذلك بالاشارة الواعية جسيع الأصداء الملو فة التي تمخض عنها الواقع الشعبي في حياتنا العقلية المشدودة بالمفاهيم ، وفي أدبنا النابع من الملحمة والخرافة والشعر ، وفي معتقداتنا بقواها الغيبية والطبيعية ، وفي علومنا التي استوعبت السحر والطب ، وفي عاداتنا بمواسمها الدينية ومناسباتها الاجتماعية ، وفي فنوننا وصناعاتنا ،

ان تكاليف الحياة اليومية ، وظروف العيش القواهر ، وأعباء العقـــل والعاطفة ٠٠ قد تناصرت ــ كلاً أو بعضاً ــ على تشخيص أبعاد التراث الشعبي العراقي ، وتحديد مسالكه الفنية خلال المناسبات التي استقامت مع وثباتيه لغة انفعالية يتناقلها أبناء الحياة حفيداً ٠٠ عن جد " ٠٠ عن جيل ٠

إنهم تناقلوها أدباً شعبياً ترامت أصداؤه على النشر والشعر واستأثر النشر بالامثال والادعية والالغاز والكنايات والنداءات وترانيم الامتهات بين ترفيص وتهشيش وتهشيش وتبالقت في الأمشال تجهارب العراقيين وملامحهم الاجتماعية واستطاع المثل العراقي أن يستقطر محتواه الموجز ثورة ايجابية: «إلك م مكي مكي و «آني وابن عمي عالغهريب » و «باب التجيك منها ربح سد ها واستريح » و «الحركة بركة » و «التدبير نص التيجيك منها ربح سد ها واستريح » و «الحركة بركة » و «التدبير نص المعيشة » أما الكنايات فقد عبرت بذكاء عما كان يساور العراقيين من هواجس وخواط ، فأطلقوا كلمة « پئر "تكيشي » كناية عن الظالم الذي المورس من ثلاثة قرون ، المعاقل الخليجية العربية ، وقتل أهلها ، ونهب أموالهم واطلقوا كلمة « مستقوفي » على الرجل القاسي الذي لم تجد الرحمة سبيلا والله ، وقد انتشرت هذه الكناية خلال الحرب العالمية الأولى يسوم احتلت الى قلبه ، وقد انتشرت هذه الكناية خلال الحرب العالمية الأولى يسوم احتلت

الهوات القيصرية الروسية جزءاً من حدودنا الشدوية المترامية بين خانقين و راوندوز ، وعاملت أبناء شعبنا بقسوة متناهية • كما أطلقوا عبارة « من أبناء السقوط » ـ بعد الاحتلال الانكليزي وسقوط بغداد ـ كناية عن الشبان الممردين على مألوفهم الأخلاقي وشهماعت ههذه الكناية في الثلاثينات • واطلقوا أيضاً كلمة « فر مسوني » كناية عن المستخف بالدين والأخلاقيات السائدة • وهي لفظة فرنسية بمعنى « ماسوني » نسبة الى الماسونية •

وكان للأدب السعبي ، بين الصحفيين العراقيين ، أنصار دعموه ببعض الزوايا والأركان ـ وربما بعدة صفحات ـ من مجلاتهم وجرائدهم ، وكان دلك بارزا في المجلان : لغمة العسرب ، والناقد ، وأبو حمد ، وقرندل ، وهي الجرائد : خان جغان ، وخان الذهب ، والبلبل ، والأسرار ، ودونبله ، والمضحكان ، والقسطاس ، والعندليب ، وكناس الشوارع ، وحبزبوز ، والكرخ ،

وتناقل شعبناأيضاً تلك اللغة الانفعالية « مقامات » و « قوريات » في شمال العراق وغربه ، وفي أغلب مقاهي بغداد المسسهورة : كمقهى الميسر بجوار المدرسة المستنصرية على فهر دجلة ، ومقاهي : عزاوي وحمدي النهسر ومجيد كركر وسبع ، وچايخانة أمين دايي في « الميدان » • كما تناقلوها « پسئتات » بهيجة في منابت الباقلاء ، وجزرة بغداد « الكاورية » • وشجون هذه الجزرة تستدعي وقفة قصيره على المصليف الشهدية ، والكسئلات والمواقع الترفيهية في تراثنا الحافل • فلقد تعو د البغداديون على انخاذ شارع أبي نواس منتجعاً صيفياً ، وكانوا ينصبون على امتداده على استغلال الجنزيرة من البواري والاعدة الخنسبة ، كما تعو دوا على استغلال الجنزيرات المتنائرة في دجلة للغرض نفسه إلتماساً للراحة ، السكينة وفراراً من العذاب والهموم • وسختروا ـ اتماماً للمتعة ـ عدداً من النواري في سفراتهم النهرية بين الباب الشرقي والكاورية وهم يصسفون المطربهم المفضيل • ولم تكن المصايف البغدادية حتى سنة ١٩٢٠ تغادر حدود لطربهم المفضيل • ولم تكن المصايف البغدادية حتى سنة ١٩٢٠ تغادر حدود

الجادرية ، ثم كانت العاقبة للكاورية التي 'زو"د'ت" بسيام عالحة للنمرب ، وأضيئت باللوكسات ( وهي مصابيح معدنية تتوهج فنائلها بالنهط المفالموط ) لتكون بعد ذلك جديرة بأسم « جزيرة الدباد » ، وفي هد ذه المتجدات شاعت أغنية « على شواطي دجلكه مر " ، نه ميوع أغنيه له ، نيم جيثني كَعَنْدَ هُ أُوياكُ بِالكَاوريه » • وقد لوحظ . أيامنَذ ، أن هذا الاد .... طياف كان لا يخلو من حوادث نسيء الى الآداب العامة . وهذه الملاحظة حملت بعض الناس على تفضيل الكسائلات ، وهي زيارات موقعية هدفها الترفيه ، وكانت تبدأ مع الربيع ضمن أسبوع واحد: اختص سُبُتُهُ بزيارة مرقد الامام موسى الكاظم ، والأحد بزيارة مريم ابنه عبر ان في كرادة الكرخ ، والاثنين بزيارة مرقدي السيخ عمر السهروردي والسيد الراهيم في الرصافة ، والثلاثاء بزيارة الباز الأشهب الشيخ عبدالقادر الكيلاني ، والأربعاء بزير مارة مرفسد والخميس بزيارة مرقد السيد ادريس في الكرادة الشرقية ، والجمعة بزيارة مرقد الامام الاعظم أبي حنيمة • وكان لكل زيارة أطعمتها المفضيّلة التي نحيط بقوري جميل ينتصب فون سماور أجمل على أرض معسوشبة اتخذت معلسا للعائلة وضيوفها • وفي خارج بغداد انتسرن المزارات والمقامات والمراقسد ، البغدادية ، ومن هذه الأماكن المحترمة : مقام زين العابدين وقبور بنسات الحسن ، وأولاد السيد أحمد الرفاعي ، ونجم الدين ، والزبير ، والتسيخ حديد ومراقد الأئمة والصالحين •

وبمرور الأيام تطور هذا الانتجاع ، ووجد الرجدال في المقداهي ما يعو"ضهم عن الچراديغ والكسلات على صعيد الترفيه المنشود ، وكانت مقاهي بغداد كثيرة ، فقد أشار عام ١٩٣٤ الى وجود ( ٢٠٠ ) مقهى ، وقبل ذلك كان من بين شهيراتها قهوة السيد بكر (أو قهوة القلمة) ، وقهوة البلابل



قهوة بكسر والشمخص الواقف هو النجار الاخرس رشيد ملا شكر

قي محلة البارودية ، وقهوة كل وزير في الميدان ، وقهوة الأورفه لية في الباب الشسرقي ، وقهوة البيروتي في الكرخ ، وقهوة القلوب ( وكانت تسسمتى النعشخانة ) في الجعيفر • وهذه القهوة كانت منتجع أهل الرصافة والكرخ لدمائة أخلاق صاحبها ( أحمد العيشة ) • ولم تكن المقهى في تاريخها مكاناً للعبث أو مصرفاً للفراغ ، بل استخدمها العراقيون وسيلة للترفيه والراحة ، ولازمة اجتماعية ، وساحة للمطارحات وتبادل الآراء • والمقهى حين تثذ كر بخير ، ينبغي أن يُذ كر معها أيضاً : نومي البصرة والسماور والدلسة والنركيلة ، والشاي والفونغراف أبو البوري والطاولي ، والدولكة والتخت والطاسة والأوجاغ ، والكهوجي وبيده كيس النقود ، والصناع وهسم يرطبون الوجوه الما والورد طمعاً في العيدية ، ونشاط أ باعة التكة والمعلاق واللوبياء ، وضوضاء الدومات والمنتقات ، وما عثلق من لوحات على الجدران تعظ المجالسسين بالآية والمنتل والحكمة وتمنع الدايث والبصاق .

ولقد أدسى الحمام جانبا من رسالة المقهى بقدرته على تحقيق ظافسة المجسم ومماحكة العقل في شؤون الحياة ، ولذلك كسان الحمام منتجعا للترفيه ، يتيح للمستحمين رفع العقيرة بالغناء ، ومبادلة الرأي ، والاسترخاء دونما تنغيص ، واذا كانت المقاهي حثكراً على الرجال ، فأن بين الحمامات ما كان خاصاً بالرجال كحمام يونس في الميدان ، وحمام القاضي بجسوار الحكمة الشرعية ، وحمام الجسر في الكرخ ، وما كان يشتمل على حمامين متجاورين أحدهما للرجال ، والآخر للنساء كحمام حيدر وحمام السيد ، متجاورين أحدهما للرجال ، والآخر للنساء كحمام حيدر وحمام السيد ، للرجال ، وقد ازدانت الحمامات بالقيتم والناطور والدلاك وبائع الشاي يحمل المراسين ) ، والوقاد والزبال والسقاء والآوكير ( وهو الذي يحمل المناشف والوزرات الى المستحم ) ،

هذا الاستطراد النافع كان لا بد" منه حيسال لغتنا الانفعالية ١٠٠ التي تراشق بها العراقيون «أذانا » في أحواض المنائر ، و « منقبة » في باحات المساجد وحدائل البيوت ، و « تجويدا » في مواطن العبادة والبيت والمقبرة ، و «نشييدا» وقورا يمزق صمت الكنيسة على انغام الارغن ، و «تعليقا»هازلا في فصل اخباري ، ( ومن المعروف ان الحفلة البغدادية ، خاصة أو عامة ، التي تقام في البيت أو الملهى أو السينما ، كانت تنتهي بفصل اخباري قوامه تعليق ساخر على خبر شائع أو عادة ذميمة ، وكسان جعفر أغا لقلق زاده محسورا كوميديا للفصول الاخبارية ، وقبيل الحرب العالمية الأولى تمتع البغداديون بما كان يصاحب عروض راشد أفندي القرة قوزية من نقد لاذع ، ومما يجب أن يذكر هنا ، ان سلمان پهلوان عبسات تهكمه بالمواضحات الاجتماعية في السطوانات استهوت العراقيين ، ولا شك ان الفصل الاخباري هو عند غير العراقيين يشابه الفصل المضحك ، وكلاهما شكل مسرحي يعتمد على النشر العامى الماجن في النيل من العادات والتقاليد والسلوك السياسي بالتجريح العامى الماجن في النيل من العادات والتقاليد والسلوك السياسي بالتجريح



المدلكچي في حمام بغدادي

والتسفيه ، وهو ما يعرف أيضاً بالكوميديا الساتيرية التي شاعت في القرن التاسع عشر ) .

وتناقل بعض على اللغة « ملحمة » و « حكاية » في المقهى ، و « أوراداً » في التكية والزورخانة ، و « دعاء » فوق السطوح وفي صميم الأضرحة المقدسة .

ولم تقف هذه اللغة ، بصوتها الشعبي ، عند هذا الحد ، وانما اندلعت « نداء » من حناجر الباعة المتجولين وخياطي الفر فوري ، وفتاحي الفأل وتجار الملابس البالية والمتسولين وستواق السيارات ، والصائحين على ضائع أو فقيد ، والدلالين في مزادهم العلني .



خياط فرفدوري

وقد اردى الصوت الشعبي صيغاً أخرى تفاوتت هدفاً ومرمى ، فكانت. أحياناً « ترنيمة » تؤانس بها الأمم مهد طفلها ، أو « أنيناً » تذو به غادة الريف على مجرشتها ، او « مُكوى » بطلقها الريفي مع أشجان النواعير ، أو « نواحاً » تلهب به العد ادة (أي: النائحة) محافل الجناز ، وكانت. أيضاً « حَو قلكة » [أي: لا حول ولا قوة إلا بالله] يلوذ بها المبتلى بخطس داهم ، أو « استرجاعاً » [أي: انا لله وافا إليه راجعون] يتسلح به المؤمن داهم ، أو « استرجاعاً » [أي: انا لله وافا إليه راجعون] يتسلح به المؤمن

في معرض المحنة ، أو « استغاثة » يفجرها من " يكاد أن يغرق في النهس ، أو « لعنة " » تثلج صدر الحاقد ، أو « عويلا " » يلتمس النجدة لبيت تأكله النيران ، أو « صرخة » تهدر من فم ( الشيخ ) لطرد شيطان تقمص انسانا سوينا ، أو « تلقينا » متداركا يصبته المثلا على الميت قبل أن يثهال التراب فوقه ، أو « مثلا " » يتناغم ومقتضى الحال ، أو « هتافا » تصفع بنه مظاهرة شعبية وجه سلطة حمقاء ٠٠ وغير ذلك من الأغراض التي نزع إليها صوتنا الشعبي في شتى مناسباته الحياتية ،

ان هذا الصوت الخالد ، كأي "كائن حي ، يبزغ ، ويقتات تجربته ، ثم يهرم ويموت ، فاذا علمنا انه انحدر الينا عن طريق الرواية أو التلقين أو التلقين ٠٠ فان ذلك يتلهمنا أنه لا يستطيع ، دائما ، أن يكون في عصمة من الانطفاء ، وهو لكي يحقق وجوده ويؤكد واقعه وينجو من هول الاحتضار سيمانق مكن " يفتح له النوافذ لينعشه بنسيم جديد ،

ان اللذة والألم هما المحركان الرئيسان للصوت الشعبي العراقي • ومن هنا أصبح الصوت الغنائي سيّد جميع المواقف التي صقلها الألم ، وهذبتها اللذة حيال مشكلات الناس في مطارح الحياة •

والحديث عن الصوت الغنائي ذو أبعاد تضرب أصدولها في مستويات اجتماعية متفاوتة بتفاوت المناسبات الفولكلورية ومداها التاريخي ، ولذلك يكون عبثاً أن نحنط الصوت الغنائي الذي انفجر منذ العهد السومري أو أن نعيد اليه الحياة بشهقة من الأوكسجين المصنوع ، فما مات مات ولا سبيل الى احيائه ، والعبرة بما كان يومض .. قبل اليوم .. في حياتنا الشعبية ، أو بما كاد يختنق نتيجة الاهمال ،

لقد عرف صوتنا الغنائي هواة ومحترفين خلقدهم تراثنا الشعبي رواداً من الطراز الأمثل ، فبعد أن جاد القرن السابع الهجري بالاستاذ ممدود بن عبدالله الواسطي ليغنتي مباهج الحياة على ربابته ٠٠ شكك القرن الماضي بالبكائي الأول سعيد عكار ٠ ومن محافل المنقبة النبوية ، حيث الكورس

الديني يؤدي الأدوار ألحاناً ، انطلق الى « تخت » الغناء ، في المقاهي ، رعيل وحديد من ذوي الحناجر الذهبية ، يبكون عراقهم المتمتكن بأهواء أصفهان والاستانة ، ويتماوجون بالمقام العراقي وهم يلعنون الحظ العائر ، وبؤاسون العلب المفتون ، ويعذلون الدهر اللئيم ، ويصاولون الاجنبي الدخيل ٠٠ فكان شلناغ مهوى الأفئدة في ليالي بغداد ، وكان الحاج خضير بن كصب يعث كبرياء الجراح من مزماره ، وكان أحمد زيدان يقيم الدنيا في مفهى المينز ، وكان نجم الشيخلي يتألق في مقهى عزاي بالميدان ، وكان غير هؤلاء كحسن ضكرجي وخليل رباز ورنيد القندرجي ومهدي العيسى ومحمد العبانيي يواجهون تكاليف الحياة بالنغم الشجي واللحن الطروب ،

لفد استغرق الصوت التمعيي العراقي فيما استغرق ثمانية وعسرين مقاماً ، ومنهر في أداء أصولها السبعة ، كما منهر في أداء فروعها الاحدى والعشرين ٥٠ فكان الچالغي البغدادي ، بسنطوره وكمانه ودقته ودربكسه ، يصاحب الأصول ، النوى والحسيني والعراق والأوج والپنجگاه والنسسكاه



الجالفس البغدادي



شيخ المقام العراقي محمد القبانجي في الثلانسات

والهفتگاه ، وجميع الفروع دونما استثناء بما يتبعها من تحرير وتسليم وميانات وپردات ٠٠ وحتى الپستة الختامية ، وهو يتناغم مع همسات المغني وصيحاته عبر المقام ، فيعانق الجو "التعبيري الذي تصلوغه احدى اللوازم الفنية كأفندم (سيدي) ، وفريادمن "(يا ويلتاه) ، ودل من "(قلبي) ، ويا دوست (يا صاحبي) ، وايكي گوزم (يا عيني) ، وجان من "(روحي)، ودني ياندم (مت") ٠٠ وغيرها ٠

وفي بعض مناطق محافظة التأميم سيطر التفاؤل ( وأحيانا الحزن ) على عشرين مقاماً في غناء القوريات ، منها : قاره باغلي ويتيمي وكسوك ، ويين هذه المقامات والمقام البغدادي قواسم مستركة في اللحن والمضمون ،

لقد استخدم أقطاب المقام الشعر الفصيح والموال الشعبي في أداء اللحن وباتوا قادرين على استهواء الشعب العراقي بالصبا والرست والعجم والأوج والنوى والحسيني والحجاز ، فكانوا يغنتون القصيد الفصيح في البيات والطاهر والسيئاه وحجاز ديوان وعريبون عجم والرست والوى والمنصوري والخنابات والعجم والصبا والحسيني والدشت والأرواح والهنجئاه ، ويغنون الموال في السيئاه والمحمودي والمخالف والحليلاوي والقوريات وعريبون عرب والابراهيمي والمستجين والراشدي والحكيمي ،

أما صوتنا السعبي في أغانيه القروية والريفية والبدوية ، فقد إنسسع للحب والبطولة والكرم والشجاعة ، ففي جنوب العراق حيث سسكتان الفرات من أبناء الشرجية ـ تسامت الأبوذية ألحاناً مختلفة على لسلامي والصبتي والمشموم والعنيسي ، وقد ترامت على مضامين عاطفية كالعتاب والحماس والتوجع والمديح والغزل والهجاء والرثاء ،

ومن غناء الجنوب العراقي المربّع ُ الذي طغت عليه «چـِاـمـــة و نـُص ُ » وغنــّاه الهاوي بنغم البيـــات في مجالس الطرب هناك ٠٠ حيث اســـــتمرأت جماهيرنا الفلاحية أيضاً غناء « الشــُـــبـــكها » و « المجرشة » و « النعي » و « التوشيح » ٠

وللهوسة ، في هذه المنطقة ، تأثير مباشر وعميق ، ولا سيسما بعسد أن هاجرت مع المهاجرين الى بغداد وبعض المدن المتناثرة في قلب العسسراق ، ويزعم المستشرق الفرنسي ماسينيون انها ضرب من الغناء التهكمي ، واذا كان فيما يزعمه بعض الحق" ، فأن الحق" كله في ان الهوسة تفجير عاطفي يثير الهمم الرواقد ، ويعلن الحرب ، ويقد"س الأمجاد المتوارثة ، ويسب" العدوان، ولذلك كانت الهوسة أغنية ثورية مدعومة برقصة جماعية تلهب العزائم ،

ونزع تراثنا الشعبي في شمال العراق وغربه ، بين القرى والأرياف ، الى مواجهة بومه وغده بضروب أخرى من الغناء كالتجليبة « كجكبكنكك بليلي بثاكف تحبيليبة » ، والمولكية « يا عين موليتين يا عين مولية » ، والهلابة « هكك بالواردة يتمه هكلابه » ، والشوملي «علشوملي علشوملي نارك ولا جنتة هلي » ، والهلية « هله يانور عيني يا هلية » ، وبسرع المغني الشعبي في غناء النايل بأنواعه الثلاثة : الغرباوي والسويحلي والعراكي ، كما برع في أداء المتابة ، وقد ظهرت نخبة من المغنين ترود المقاهي ـ في المدن العراقية .. مذ تقة الأسماع بالنايل والعتابة ، وكان الاعجاب معقوداً على السيد محمد العلكاوي الذي اعتاد أن يسلب الألباب ، في مضمار العتابة ، على محمد العلكاوي الذي اعتاد أن يسلب الألباب ، في مضمار العتابة ، على

وليس بكثير على الغناء العراقي أن يعبر أبلغ تعبير عن هواجس جماهيرنا وقد سمعنا « البكثة » في كل مكان وهي ترتدي الصيغة المشكى لذلك التعبير ، ومن المهم في هذه المناسبة أن أكثثل ملاحظة عابرة حول البستة تصحيحاً لوكهم قاديم ، ان البستة ليست كلمة فارسية ، لأنها في المعاجم الفارسية تؤدي معنى ( مربوط ) و ( مقيد ) أو ( شهسم بأربعة المعاجم الفارسية تؤدي معنى ( مربوط ) و ( مقيد ) أو ( شهسم بأربعة



مصاريع) وكلها بعيدة عن معناها الغنائي • وأنا أحسب ان الكلمة محرفة عن كلمة ( البسطي ) التي ذكرها الكندي فيلسوف العرب في رسالته ( خبسر صناعة التأليف ) بمعنى " يستغرق معنى البستة خفية وطربا •

والعجيب جداً ـ فى أواخر الخمسينات وحتى اليوم ـ أن يحاول الكيان الصهيوني انتحال الفولكلور الغنائي العراقي وموسيقاه دونما سكند أو حجّة مقبولة ، وقد اعتاد أن يعرضه في دول أوربا الرأسمالية وفي الولايات

المتحدة بوصفه تراثا اسرائيليا • كما اعتاد في اذاعته العبرية تقديم ألوان من الغناء العراقي بوصفها أغنيات اسرائيلية ، وكان ها ولكنه نمئيا مع نفاقه المهرجانات والندوات الفولكلورية التي يشارك فيها • ولكنه نمئيا مع نفاقه السياسي اعتاد أيضا أن يقدم في اذاعته العربية نلك الألوان من الغناء بوصفها أغنيات عراقية • • بل كان يقدم بعضها بأصوات مغنيات صهيونيات يجهلهن التسعب العراقي ، كالمغنية « نجاة » التي كانت لذات ليلة له تغني (أنا بياحال وانت تلوم بيه ) • والمؤكد ان اذاعة العدو الصهيوني كانت وما تمنال نذيع عدداً من القطع الموسيقية القديمة والاغاني المشهورة والمقامات العراقية ، وتتشبث بها لتخدع الناس بأنها تراث اسرائيلي •

ان تاريخ العراق منذ الجاهلية وفي عهوده الأموية والعباسية ، وحتى قبل الاحتلال الأجنبي ، لم يشير على الصعيد الفني ولو إشسارة عابرة الى موسيقار يهودي أو مغنية يهودية ضمن الموروث العسربي في العسراق ولم يكن أحد من يهود العراق في صدر القرن التاسع عشر معروفا في دائرة المقام العراقي ، كما يلاحظ أيضاً من واقع الموسيقيين والآلاتية في بغسداد الذين اشتهروا بالجالفي البغدادي افهم كانوا من غير اليهسود خسلال ذلك القرن ، ثم شاركهم بعد ذلك عدد ضئيل من اليهود في هذا الفن ، فقد عرف العراق عهد عند والى نهاية عام ١٩٥٢ ( الذي يمثل ذروة الهجرة اليهوديسة من العراق الى الأرض العربية المحتلة ) ١٩٥٧ فنانا من أهل الغناء والموسيقى ، من العراق ومات أغلبهم من ان هؤلاء اليهود كانوا مواطنين عراقيين عاشوا في العراق ومات أغلبهم في بغداد ، فأن العدو الصهيوني يحاول تشويه هذه الحقيقة ، بل يتجاهل افهم كانوا تلاميذ لأساتذة عراقيين من غير اليهود ،

وهنا لا بد من التساؤل: على ماذا شيّد الكيان الصهيوني انتصائب للفولكلور الموسيقي العراقي ؟ • • أعلى نسبة الفنانين من يهود العراق التي بلغت ٥ر١٧٪ من مجموع الفنانين العراقيين ، أم على الثمانية والثلاثين فنانا

يهودياً الذين تلقوا الغناء والعزف والايقاع من أسانذتهم العراقيين سيسر اليهود، أم على تجارة عبدالله الياهو (صاحب المقهى المعروفة بأسمه في بغداد) الذي سجل بعض أغاني أحمد زيدان المتوفى سانة ١٩١٢، أم على جهود عز وري العو "اد الذي كان مشرفا على شركة غرامفون لتسجيل الأغاني، ام على بعض المواخير التي صاغتها البرجوازية اليهودية صالات للرقص والغناء في بغداد كمقهى طويق وملهى الهلال وملهى أبي نؤاس وملهى صالح بطاط الم

واذا طاب للعدو الصهيوني أن ينتحل تراثنا الفني ويفاخر به المهرجانات الدولية بوصفه تراثا اسرائيليا ، فلا بد أن يعرف الرأي العام ان هذا التراث المزعوم يستمد مقوماته من (سليمة دجلة) التي غوّت بعض الأفنديسة في ملهى الفارابي حتى سنة ١٩٤٠ برقصها الغنائي الخليع والتي تعيش اليسوم شيخوختها (وربما ماتت) في احدى المستعمرات الصهيونية في فلسلطين المحتلة ، كما يستمد برهانه من (نجية ابراهيم) التي سجلت أرذل المواقف في ملهى الجواهري سلينة ١٩٤٥ ، والتي ماتت (أو ربما ما تزال تعيش) كسليمة دجلة في احدى تلك المستعمرات .

ولربما يريد الكيان الصهيوني ، وهو ينتحل تراثنا ، أن يؤكد هسذا الانتحال بأمجاد صالح الكويتي الذي جعله ألمع نجم في اذاعته العربية . • ولكن هذا « الكويتي » العازف والملحن لم يكن عراقياً ولا كويتيا ، وانما كان أجنبياً دخيلا ، فقد ولد أبوه عزرا يعقوب في ايران ثم هاجر الى بغداد حيث 'وليد' صالح واخوانه ، وفي مطلع هذا القرن سيسافروا جميعاً الى الكويت ، ثم عادوا الى بغداد مع الاحتلال الانگليزي • وفي ما ذكرت ما يكفي لدحض الافتراء الصهيوني في مواجهة تراثنا الموسيقي الأصيل •

ذلك تعليق ، كان لا بد منه قبل العودة الى صميم هذا البحث ويبهجني أن أقول : ان تراثنا الشعبي البدوي قد تجسسد ، بين المضارب ، وفي مواطن الكلا الضاحك ، وعلى ضفاف السواقي ٠٠ تحت سمائنا المعطاء ألحاناً تفيض

عناه ورقصاً ، بلا عزف وبلا آلات • • وانما هي الحناجر تغني ، والأكف مصفت ، والخصور النشوى تتمايل •

وادا طاب للجزيرة أن تباهي أرياف العراق بالدحيّة البدوية ، فان المنتفك لا مد أن يتشامخ ، عندئذ ، بهجينه المسبيّع الذي لا يقل حرارة وحماسكا عن دحيّة البدو .

لقد ارتبط تراثنا الشعبي بالحياة العامة ارتباطاً صقلته الأيام تعايشا اجتماعياً متطوراً ، فانبسط مع النفوس المطمئنة ، في نوادي الطرب ، أنغاما غوامها الصبا والرست والنهاوند والعجم ، وتجاوب مع عازف الربابة إبسان الأعياد وخلال المناسبات الفولكلورية ، في المقاهي والأسواق وأمام البيوت ، وهكر روي السيرة الشعبية ) حكايسة وملحمة ، واندلع من أعماق السبباح وهسو يتب الى ماء دجسلة نداء مؤمنا « إلشخضر " يابو محسمته " وانطلق بجلال وخشية ، أثناء الولادة ، دعوة حارة لتسهيل المخاض ٥٠ واستحال همسة رخساء ، بين شفاه الأمهسات والجد ات ، حول «كواريك » الأطفال ، وتصاعد عزة قومية في هلاي والجد أي : زفة او هوسة ) سلمان باك ، وتلاشى أغنية مقتولة على لسان شقي مخمور يتواثب به « ر بكل " » [ وهو عربة سوداء معروفة ] عجوز بين شوارع علاوي الحلة في كرخ بغداد ،

وعلى هامش هذا السياق استطيع أن أزرع عدداً من المصابيح • • ربسا تعين البحث على استجلاء ما رقد في ذمة الذكرى • فمما لا شك فيه ان الحديث الشفهي هو ابن عم النص المدورين ، وان فن الحكاية تراث عسراقي أصيل • ولقد أدرك العراقيون بين الحربين العالميتين ان ذلك الفن أخسنة

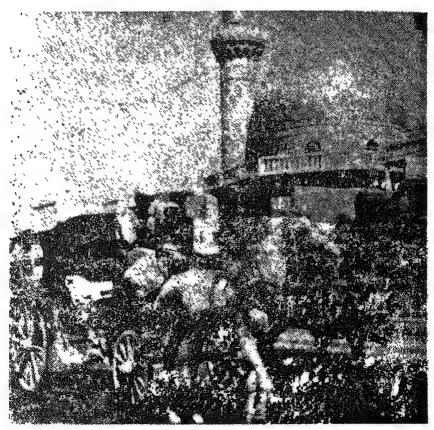

الربل يوم كان في شارع الرشيد ببغداد

سبيله ندى الانطفاء بعد أن كان قبل الاحتلال الانكليزي حرفة نافعة رابحة وانجازاً مقبولاً ، اذ كانت المقاهي والأسواق مواطن القيصـــاص الملائمة ، وهؤلاء بدورهم كانوا ينبسطون للهدايا التي تتراكم عليهم من كل صوب ولا سيما في حالة ارتجالهم القصة و لا بد أن يشار الى ان الأميـــة كانت سائدة في المواطنين بشكل صارخ ، ولذلك أصبحت القصص سلواهم ، فكان القيصد فون يشنتف الأسماع ببطولات عنترة أو أبي زيد الهلالي أو سيف بن ذي يزن بعد صلاة العشاء في مقاهي الجوبة والفضل وباب الشيخ والدهــانة في الرصافة ، ومقاهي الفحـامة وسوق العجيمي والمشاهدة والشيخ صندل في

الكرخ • • وحتى تكايا بغداد سنة ١٩٠٧ كانت تتحدث كثيراً عن مصرع الحسين بن منصور الحلاج • ولطالما شهمها البغداديون في الثلاثينات القصيّخون مثلا فرَج في مقهى حورى بمحلة خان لاو َنه وعلى رأسه چر اوية ، وبيده سيف خشبي كسيف دون كيشوت • • ومثله كان القصخون نصيف العزاوي • ومما يجدر بالتنويه ان بكطكل السيرة الشعبية كان ذا صفات تنسجم مع مطامح المستمعين وتعكس أمانيهم ، وان تفاصيل السيرة كانت تستمد عجائبها من خزين الذاكرة الشعبية •



القصخون البغدادي

أما ما يتعلق بالهكاي" (الذي يطلق عد بعض أهالي معافظة الذاسيم على رقصة شعبية تؤدى في بيت العريس ليلة الدخلة) ، فالذي أعرفه أنه كان مهرجانا ربيعيا يستعد" له البغداديون رجالا ونساء وأطفالا قبيل ألم ويتخذون له الأهبة بتجهيز الخيام والأفرشة ومسلم ومسلمان الطبخ وتبادر جماهير محلات: قنبر علي وصبابيغ الآل وباب النبيخ الى النجمع في جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني ، ومنه تنطلق الى المدائر على إيقاع مومول من دفوف المتصوفين ، بينما يختال بين صفوفها الفرسان وفد شهروا مسوفهم مهزوزين بالهوسات دون هوادة ، وفي أعقابهم تسير البغال والحدر وحرياد مهزوزين بالهوسات دون هوادة ، وفي أعقابهم تسير البغال والحدر وحرياد الحصل « البرششفات » منقلة بالأمنعة ، ومناك بين هذه المراك . . . ن كاذ وبعد وصولهم الى المدائن يزورون مرقد الصلم عابي حذيفة بن اليمان ، نم يظلقون بعد ذلك الى منهد سلمان باك لينسروا فوق مرقده سارة خضرا، وفي ختام هذه الطقوس تتحرك المواكب في غمار الزغاريد نحو طاق كدرى ، وهناك تنطلق مفاخرها:

واجِب ْ عَالَّعْمَرَب ْ لِلنَّعْرَ ب ْ تُوكَف ْ سُور ْ وِتْخُلَتِي الْبَنْدَادِق ْ بِالظَّلَامِ تَـْنُدُور ْ

لتعيد الى الأذهان أهازيج النصر التي أطلقها المقاتلون العرب في هـذا المكان بعد معركة القادسية التي حررت العراق من الربقة الفارسية المجوسية . ومما لا بد من ذكره في هذا الصدد هو الدور البارز الذي كان الشاعر الشعبي محمد الحداد يؤديه بمربعاته المشهورة في هذا المهرجان السنوي .

ولا بد بعد التنويه بالخيول والحمير والبغال والبر شيّقات والدو ب النهرية التي أسهمت في هلاي سلمان باك من جولة ماتعة بين وسائل النقـل التي تبويّات مركزا مرموقاً في تراثنا الشعبي ، فقد عرف السراقيون وسـائل نعمل آخرى موزعة بين البر" والنهر كالقنقة والشكرة والفيائكة والمكشوف والمنهيئاتة والطبكة والبكم والككائل (الرمث) في دَجهة والفرات وغيرهما ، وسخروا الشختور في نقل الرقي والبطيخ والبضائع الخنيفة بين المدن والقرى الواقعة قرب الشواطىء والضفاف ، وكانت القفة نستعمل لعبور دجلة طيلة الثلث الأول من هذا القرن وهي زورق نصصف دروي مفلطح ومقير الظاهر ويصنع من أغصان الحكائفاء ، والبكم أيضا رورق نهري صغير ، ولكن شخصية البكام طغت عليه ، اذ كان هذا الرجل يفف بزورقه والمجدافان في يديه عند احدى مشارع دجلة المنتشرة في جانبيه ليحمل الناس رجالا ونساء من مشرعة الى مشرعة في منافذ معروفة تفضي يومل الناس الى مواطن اللهو والاستجمام ، وراجت مهنال ونفل الأمتعة وحمل الناس الى مواطن اللهو والاستجمام ، وراجت مهنال البلامة رواجاً كبيراً يوم كانت جسور بغداد محمولة على الجسساريات العائمة ، وكانت البلام يومذاك تتهادى فوق دجلة مع غروب الشمس في نزهة نهريه ، و دَن بَعد ما يسمل (النشنة) الجميله التي تعصم الازواج والعساق من النظرات المتطفلة ،



قفة تحمل الركي في شمريعة خضر الياس ١٩٣٠

اما الكلك ( الجلج أو الرمن ) عكان من أنهر وسلمانل القل في العراق . ينطلق من الموصل أو تكريت أو سامراء متفلاً بالمنفوجات الزراعية الحملفه أو البضائع التجارية • وكان يتألف من عدد من القررب المنفوخة وقد فوقها اعمده خنيية مشدودة بالحبال ، وفي مؤخرته ققص كبير للديكة والدجاج • ودان اصحاب الكلك يستنبدون من صياح الديك في ضلبط

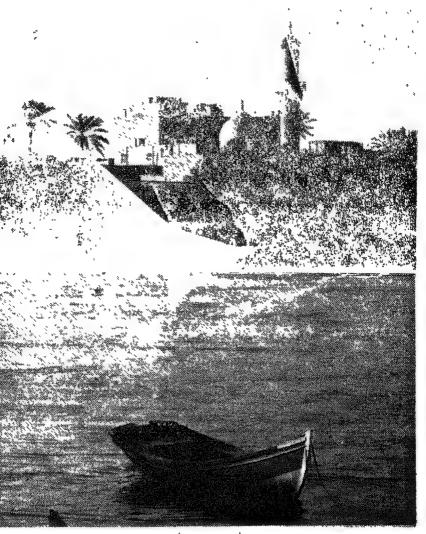

بلسم في دجله



سريعه باب السيف سنه ١٩١٧

مواعيد الصلاة • وفي الكلك أيضاً تنور يستخدمونه في تجهيز الخبز ، فـاذ. بلغ بهم بغداد وقف في احدى مشارعها لتفريغ الحمولة وتفكيك أجزائــه •



الچلج في نهر دجلـة

وعندئذ تباع حباله وأعمدته وما في فقصه من دجاج ، دم ينر مى السور في فاع النهر ، مكان البغداديون يسترون الجرُ بان المنقوخة ليستعملوها في السباحة ،

وأيا كان الامر فأن النفل السعبي ذان يستمل ، في بعض معانيه ، على سفر الانسان ، وترحيل المتاع والبضاعة ، وكان الانسان العراقي خلال السفر يعظع المسافات بين الأمكنة أما راجلا — ادا كان ففيرا أو بخيلا — وأما راكبا ادا كان ذا مال ، وفي حالة الركوب شوهد يسافر وحده ضمن فافلة ، يمتطي الحصان أو الكديس أو البغل أو الحمار أو البعير أو السفينة أو الترامواي ،

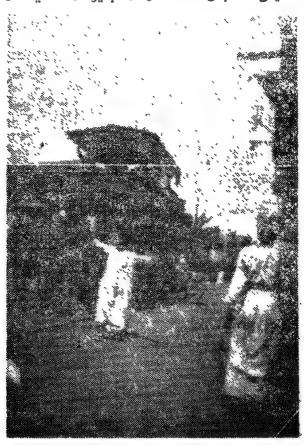

البرامواي عند مروره بمحلة الجعيفر

وفي حالة نقل البضاعة رأيناه يستخدم أخاه الانسان حسّالاً ، والحيسوان واسطة ٠٠ و لا بد لكل ذلك من طريق وخانات ومحطات بريد ، وجميع هذه العناس دخلت ، بين مدح وذم "، في أمتالنا الشعبية من باب عريض ، فكانت حسة الخيل والحمير أكثر من اثنين وثلاثين مثلاً ، وللجمل أكثر من ثمانية عشر مثلاً ، والحبل والحديث والكديش والسفينة والخان والدرب والحمـّال عدد نسئيل من هذه الأمثال ، فالحمّال ، مثلاً ، وهو انسان يعاني مشعقة المحمل من حد كان يتذلل خلال هذه المثبقة ، ومن هنا قال البغداديون في أمثالهم الحمّال ما يذكر الله إلا جوه الحميل "» ،

أما الكديش فقد عرفه العراقيون أنشط حيوان في القافلة ، ولذلك قيل « المديش بكين الزمايل وكسّاض » • بينما البغل أصبح عند الخبراء حيوانا اعنياديا أضاع ذكاء الفرس وبلادة الحمار: « البغل كالوله منو أبوك قال خالي الحصان » ، ومع ذلك فهو أصبر الحيوان والأقدر على الطرق الجبلية •

وظهر الحمار في أمثالنا الشعبية بشكل لا يتعبيط عليه ، ولكنه رغم ذلك الدر أجدر وسائط النقل بالتنويه ، وفي تراثنا الشعبي ، على صعيد النقل ، ما رسمى اليوم بالمخدمات السياحية ، وقد وجدت طائفة من أمثالنا الشعبية انسج على السفر ، كقولهم « يوم السفر نصف السفر » و « تلث الدرب عبه الباب » و « تبديل هوا أحسن من حكيم ودوا » و « المي و طكل بالا بسكان يخيس » » و « غيب تصير حبيب » • كما وجدت بعضها يوسي الفقير المسافر ماشيا على رجليه باجتناب المعامرة ، كقولهم « أمشي يوسي الفقير المسافر ماشيا على رجليه باجتناب المعامرة ، كقولهم « أمشي الدمر الذي يؤنس رفقته ، كقولهم « الرفيق قبل الطريق » • وحذرت بعض المال الناس من السفر في شهر كانون ، • خشية البرد والأمطار والثلوج والأوحال . كقولهم « اليسافر في كانون بكون مجنون » • وأوصى بعضها والأوحال . كقولهم « اليسافر في كانون يكون مجنون » • وأوصى بعضها

جميع المسافرين ـ مند حلولهم في البلدان الأخرى ـ بالتزام الحسسمة والآداب العامة ومسسلية الناس ، كقولهم « يا عرب كون أديب » و « لو خنتيت لبلد كثل أهاكه عوران ٠٠ سيد وحد و من عيونك » و هناك متل واحد يؤكد ، ضمن الخدمات السياحية . حقيقة وعائية تنفسع المسافر في البلدة التي قصدها ، وهو « كبثل منوصلها أكثل من بصكها أكثل من امثالنا بصكها » • أما الحمولات وأجور النقل ، فلها رصيدها الخاص من آمثالنا الشعبية ، وقد عرفنا ذلك في قولهم « الكروء و خوش كروه • والا الدرث و خوف » به • أي الأجرة ملائمة ، ولكن الطريق مخيف ، حافل باللصوص • وقالوا « فوك الحمل عملوة » » للزيادة في النكليف • وقد اختصت الحمولة الخفيفة بشيء من الامتياز ، فقيل عن صاحبها ، وين ما غابت شكم شكه بات » و « المفلس بالقافلة أمين » • وللأحمال المطروحة أرضاً عدد " من أمثالنا ، أتذكر منها « ألله مك خلتي حمل مطروح » و « واكع حمثك بالداودي » •

واضافة الى ما نقدم فقد اشتهر الحمار الحساوي الذي اعتاد العراقيون المحصول عليه من أبوين حساويين ، وهو حمار أصيل كان هدف المشكاري في جميع أفحاء العراق ، ويعد الحساوي الأبيض أجود نوع ، ويباع بسعر مرتفع ، وبين الحمير نوع آخر يسمى « المشد گبكل » وهو دابة اعتيادية نباع بشمن بخس ، والمعروف ان هناك من لوازم القطارات والسسيارات والطائرات والسفن كراجات وموتيلات ومحلات للغسل والتشجيم ومحطات وأماكن للأدوات الاحتياطية ومزاود للوقود ومطارات وموانيء وورشات بعتاج الى مربط ومعلف (أي محطة وقود) كما يحتاج الى برذعة (جالال ، فأنه بواكاف ( جصانية ) وخكاطكة ( قلادة من الأجراس ) وسابل ( يصسنع من والكواني والخوص ) وتفر ( حزام خلفي ) ورشمة ( لجام ) ، وجميع هذه

اللوارم بسمراً هي الماجها الحداد والخياط والمجار والحبال وكانت موفر في بعض الخانات المعروفة ، مثل خان الكعبولي في الكاظمية رسوق اليهود في وامراء م

والحمار بعد دالم خضع لسنته العطور عكسيا ، فهو بعد أن كان لازمة ضرورية من لوازم النقل البري ، يطبع كلمه القافلة ، ويطرب لأغاني الليل • • أصبح ألهو بة بين المكارين ينقلون عليه الجص والملح والأشنان والبصل والشوك ، نم أصبح عبدا من عبيد العطار المتجول في القرى ، ومستعمرة متنقلة تخضع لسيادة (النكتاب) الذي يبيع التراب وينقل الحجارة من بين انعاض البيوت المهدومة •

وهكذا كسب على الحمار أن يكون منخلها جداً ، فأضحى يجتر ذكرياته الحلوة وهو لا يملك من أسبابها شيئاً ، وينتسي بأحلامه البعيدة التي كانت مدكره بما كان له من مودم مرمون في حياتنا الاجتماعية ٠٠ ولكنه كان بيخرط في البكاء كلما إلنمع في عقله الباطن انه كان ذات يوم يحمل الجاحظ على ظهره ، وانه كان يحمل الملح من سهامراء الى الخالص ليعهود مثقلاً بالفواكه ٠

ولقد كان المكارون (المجارية) الذين انتشروا في رصافة بغسداد بعجمعون بحميرهم بالقرب، من جامع الميدان ، ومن هناك تسعى حميرهم في مناكب بغداد وراء الرزق الحلال ، وجدير بالاشارة ان المقاهي التي كانت مجمع المكارين في الكرخ والرصافة اصبحت أثراً بعد عين ، وتناثر المكارون على المقاهي العامة ولكن هناك مقهى صغيرة تقع بالقرب من حمام شمامي في الكرخ كانت نجمع شملهم وتتيح لهم الفرصة لتبادل وجهات النظر ،

وكان الحمار زينه القوافل ، وأنيس الدرب الطويل ٠٠ يوم كــان الكروان يدحرك صموفا من البغال والخيل والحمير ، وهي تخال بالكچاوات



النخنروان : زبنة الفافلة العرافية فبيل الحرب العالميه الاولى

والمحامل والتختروانات وقد رأى الحمار على طريق القافلة ، خلال الريحه البعيد ، مشاهد فاتنة بعثت في أعماقه التمرد على البرذعة ، فطرحها أرضسا لينعم بمباهج الحرية ، وهو يرتع في رحاب خان آزاد وخان المحاويل وخان ضاري وخان الكعبولي وخان النخيلة وخان الحماد وخان الحصوة وخان المصلى وخان بني سعد وخان العطيسي وخان المتناهدة وخان المحمود بسة وخان الضلوعية وخان الاسكندرية ،

وكانت القافلة أحياناً تصحب عدداً من الكلاب خلال رحلتها الطوبله ، وقد اعتادت هذه الكلاب أن تضجر من السفر الموصول ، ولذلك كام ترجو من صميم القلب أن يموت حمار أو أكثر خلال الرحلة لتسسيريح القافلة بعض الوقت التماساً لمناقلة الأحمال من ظهور الموتى الى ظهور الأحياء من الحمير ، ولذلك قال البغسدادبون « مه وت الحثمسار " يفسسر "ح" الچلاب " » •



خان ضاري

وفي مستوى النكبة التي كان قطّاع الطرق ينقضون بها على القافلة كان الحمار يتحمل نصيبه من المحنة الطارئة والبلاء الهابط إما سرقة أو قتلاً أو شريداً أو عفواً •

وفلما كانت القافلة تمضي في طريقها وهي آمنة من مزعجات الليالي • • وَلَمْ مِنْ الْمَهْارِيةُ وَالْكُرُوانِبَاشِيةً مِنْ كَانَ يَصَلَّبُ المُوتُ صَبِّا عَلَى عَصَابَاتِ اللّيلِ • وَكَانَ حَنْدُو و الجعيفري الكرخي ينقل البضائع التجارية الحفيمه والمسافرين على ظهور حميره خلال رحلاته العديدة الى ايسران أو الشام أو الموصل ، وهو يتحدى لصوص الطريق الذين كانوا يولون فرارا على مامون بأن حَنْدُو على رأس القافلة •

وفد يبست حاجة الناس الى الحمار بعد احتلال القطار والسيارة جميع الطرق البرية التي كان يجتازها ذلك الحيوان ٠

وبعد هذا الاستطراد أعود لأقول ان روافد الصوت الشعبي المرافي قد جاوزت الحياة العامة الحافلة بالنقائض لتستقر في أعماق الشسعب ، بين ميلاد أبنائه وموتهم ، أبجدية متكاملة لفن التعبير على الصعيدين العاطمي والعقائدي ٠٠ إنه تألّب على العمل - في أثنائه وبعد انقضائه - ألحانا تضيح بالحنين والألم ، وتحمل العمال أو الفلاحين على انجاز الواجب اليومي ٠٠ وانه تقمّص غناء (البكرة) في موسم الحصاد ، وقد تساوفت أنغامه مع النشاط العملي ، فكان يغالب الجهد المبذول مع الفجر ، بذكرى حبيبته ، وكانت المرأة ، في المدينة والقرية ، تؤانس رحاها بغناء (الحياوي) في الحرب الروسية - العثمائية ، وشهداء ثورة العشرين الخالدة ٠٠ وكان النداف يخمد جزعه بالأبوذية الدامعة ، وكان الدلالل يجريء الناس على الشراء ، في دائرة المزاد العلني ، بنبراته المتدافعة ، وكان (الخراف المناف المناف من دكرة المناف من على المناع المناعم والمقاهي يماطلون الرغبات بنداءاتهم المحمومة ٠٠ وكان أبو الهريسة فحل الميدان في اغراء الأطفال وتجميعهم حول دكانه ،

والحديث ، هنا ، ذو شجون ، • لأن الصنتاع والباعة الذين دكرتهم يستلزمون شيئاً من الاستطراد حيال بعض المهن والحرف وبعض الصناعات الشعبية ، فقد كانت صناعة الصفر رائحة في بغداد والموصل وكربلاء ، ومنذ سنة ١٩٤٨ وبمنافسة الفافون ، أخذت طريقها في كربلاء الى التقلص ، وتتيجة لذلك افتقد البيت العراقي ما كان يتباهى به من مشارب ومصالخ ومساعط ومباخر وسلبچات ، وكان بعض الصفارين ينقشون تناجهم بالآيات القرآنية وصورة البراق وناقة صالح ،

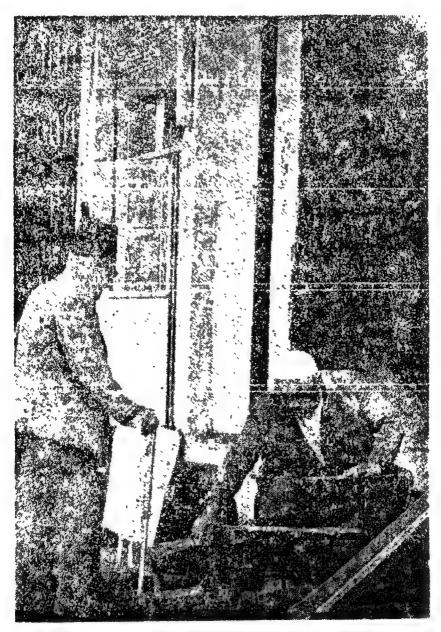

حداد من الموصل

وكانت صناعة النسيج تعتمد كلياً على تحضير الغزول والصبغ ، وهي تعكف على عمل الثياب الصوفية والقطنية والبئسئط والسيائل والأغطية والعباءات الرجالية والنسائية ، وقد اكتسبت بعض المدن العراقية شهرة بعض صناعاتها كشهرة السماوة بالأثرر الصوفية المطرزة (أو المشغولة) ، التي تنسجها الأيدي النسائية بألوان داكنة غامقة كالأحمر والبنفسيجي والأصفر والأخضر ، ثم تطرزها بخيوط صوفية ملونة مربعات ومستطيلات ومشات ، وفي منطقة على الغربي تنسج يبوت الشكر والصوف وتخاط خياطة محكمة ، وعثر فت ناحية المدحنية بالنسيج اليدوي ، وانفسردت مدينة الحي بنوع من البئسئط أو السيجاد الصوفي المنقوش يسمى مدينة الحي بنوع من البئسئط أو السيجاد الصوفي المنقوش يسمى المرعز حيث يصنعون منه السجاجيد الصغيرة والبطانيات ، وكانت الأثرر والحريرية تحاك في باب الشيخ ببغداد ، بينما كانت الأعظمية من أبرز محال الحريرية تحاك في باب الشيخ ببغداد ، بينما كانت الأعظمية من أبرز محال الحريرية تحاك في باب الشيخ ببغداد ، بينما كانت الأعظمية من أبرز محال الحريرية تحاك في باب الشيخ ببغداد ، بينما كانت الأعظمية من أبرز محال الحريرية تحاك في باب الشيخ ببغداد ، بينما كانت الأعظمية من أبرز محال الحريرية تحاك في باب الشيخ ببغداد ، بينما كانت الأعظمية من أبرز محال الحياكة المعروفة ،

اما صناعة الفخار فقد فنعت بانتاج الاسداح والأوانى والأبارية والخوابي والحبوب والقلل ، واشتهرت بهذه الصناعة كركوك والعمادية والموصل وطوز خرماتو وقرهقوش والحلة وكربلاء وبغداد وقرية بني مالك في محافظة ميسان ، وفي طوز خرماتو أكوار لصنع الفخار الممتاز بالدقة ، وكانت المواد الفخارية غير مصبوغة ، باستثناء الحبسوب والخوابي وبعض الأواني التي تطلى باللون الأخضر أو الأزرق ،

وكانت صناعة الأنسجة النباتية تستمد ازدهارها من النخيل والقصب ولذلك استغلت النخلة العراقية بمهارة في الصناعات الشعبية ، واستعملت أوراقها استعمالاً منوعاً حسب موقعها من النخلة ، فوريقات القلب للمهفات (المراوح) والسلال والحبال ، والأوراق الخضر للحصران والكواشسسسر

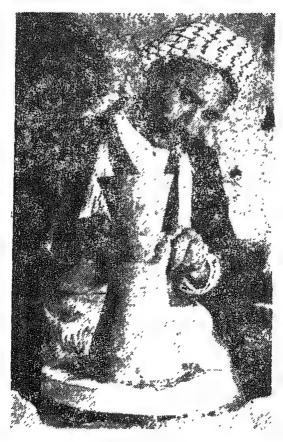

الكواز خلال العمل

والمكانس و والجريد للا سر "ة والأقفاص والكراسي و واضافة الى ذلك المتدت الصناعات النخيلية الى العلاقات والشبابيك المحشاة بالعاقول وأما صناعات القصب فقد انتشرت في البصرة والناصرية حيث تكثر منابت القصب لتستقيم مادة أساسية في صناعة البواري والأكواخ والصرائف وحكلات الطيور و

واقتصرت صناعة الحديد على انتاج بعض الأدوات المنزلية والزراعيسة



صناع الاسرة من جريد النخل

كالمحراث والمسحاة والمقص والمنجل والسلاسل والركاب واللجام والسكين والسيف والخنجر • وجادت صناعة التكنك ببعض المواد الضرورية اللازمة للبيت والشارع كالأباريق والكتالي والفوانيس واقماع النفط • وكانت هذه الصناعة تعتمد على ألواح التنك المستوردة من الخارج •

وهيمنت صناعة الجلود على انتاج الأحـــذية والنعال وبعض الأواني المستخدمة في آلات السقي البدائية كالدلاء ، وكذلك على السروج وأغلفة البنادق والمسدسات والخناجر وأحزمة الطلقات والحقائب وأغشية الدفوف والدنابك ، واشتهرت مدينة الزبير بصنع الاخفاف شهرة الشطرة بصـــنع

النمال السُطري • وبعد الدباغ والسراج والرقاع من اركسان الصناعة الجلدية • والملاحظ ، بصورة عامة ، ان الصناعات العراقية الشعبية تميل الى الجلدية • والملاحظ ، بصورة عامة ، ان الصناعات العراقية الشعبية تميل الم المجوانب الفنية بمعزل عن الجوانب العلمية • • لأنها عاشت مستقلة ومنوارثة ودون أن تشكل على أيّما تدريب أكاديمي أو منهجي •

اما اصحاب المهن والحرف ، فانهم في التراث السعبي العراقي كثيرون، لا يستطاع حصرهم إلا" بعد صبر جميل ، وفد عرف العراقيون منهم : الديمية الذي كان يتحكم في الحاجات اليومية وأمتعة البيت كالقيد و الصيية والإبريق والماعون والجر"ة والدلة والفنجان والمبخرة والقنديل وعيرها ، ويعتمد الصفار في صناعته على المطرقة والسندان والكماشدة والكورة ، وقد مر"ت ظروف قاهرة عز" فيها الصفار الماهر في سيسوق الديفارين لاختلال التوازن بين جهده المبذول وبين ثمن ما يبيع ، وكانت سو في الديفارين من أزهى أسواقنا السياحية وأقدرها على امتصاص العملات الديعة ،



مشهد من سوق الصفارين في بفداد

ومنهم أيضاً التبتكن على الذي انتعش مزهوا هي دلاله يعازل اكيد اس التن التي كانت تنقل إليه من منطقة شهربان ومن حفول الحلة وكربلاء ، ثم رسخ تاجراً يقدم لزبائنه أنواع التبغ وأوراق السلمائر ودفانر الله، والتن الهندي والشيرازي وأبو جلود والبرنوطي والسويكة ، وفد اعاد أن يطرح في مدخل دكانه تختة ليقطع عليها التن بالثر "امة بعد رش" المداء عليه ، ثم يقد "مه وجبة سائغة لمدخني النركيلة ،



التتنچي وبيده الثرامة

ومنهم چر"اخ الخشب الذي دعم مهننه بما يملك من ذوق ومهارة دونما نبر"م أو شكوى مما كان يقاسي خلال عمله اليومي و لقد كان هذا الرجل فناناً ، يخلق من الشرائح الخشبية وأغصان التوت والليمون مايستقيم حاجة أو لعبة أو متاعاً و وكان يعد" صديقاً لجميع الأطفال والصبيان الذين استهوتهم لعبة المصاريع (الخذاريف) ، فهم زبائنه في موسم الربيع وهم دون سواهم - كانوا يحتملون مزاجه العصبي و



ومنهم أمّ الباقلاء التي عرفها العراقيون امرأة عجوزا أو أرملة شابة اعتادت الجلوس في مدخل زقاق أمام قد وها المفعم بالباقلاء المسلوقة وكان أطفال المحلة ونساؤها يتداعون إليها يحملون الأرغفة اليابسة على صحوفهم ، فتأخذها منهم ، وتدسها في القدر ، وبعد التأكد من طراوتها تخرجها وتوزعها في صحون أصحابها ، ثم تغطيها بقبضة من الباقلاء معطرة بمسحوق البُطانج ،

ومنهم أبو الفر"اران • والمعروف ان الفر"ارة لعبه بشبه المروحسسية الكهربائية كان الطفل العراقي يصنعها من الورق الملون ويثبيها في نهايسة عودة نحيفة من جريد النخلة ، ويركض بها ليحركها الهواء • وفد اننشسسر باعة الفرارات في أنحاء العراق يتجولون في أزفه المحلات ليسسستدرجوا



بائسع الفرارات

الاطفال الى شرائها بمداءاتهم الجميله . ولا سك ان الفرا، ان الملونه كانت نُسّبت وشائج المود فين البائع المعسّي واطفالنا المآسورين .

ومنهم چر"اخ السكاكين الدي كان يتشاهك "كل صباح يعادر بيته حاملاً على طهره دولاب الچراخه سعيا وراء الرزق و كان على مدار دولابه فرص من حجر المسن يدور مع فايش جلدي مربوط بعجله يحركها الچر"اخ بعدمه اليمنى ، وعندما يدور القرص بالسسرعة المطلوبة يضمع الچر"اخ علمه الوجه القاطع من الساطور أو المقص أو السكين ، وعندئد يطاير الشرر ملاحفا ليؤكد الثعة بعمليه الشحذ .



ومنهم الند"اف الذي عرفه العراقيون حكل"جاً يضرب على القطن بآلة خسبية ذات وتر غليظ يقرعه بالچك" ، وبهذا يعود القطن القديم منفوشاً ، وقد مهكر الند"اف في خياطة المفارش والوسائد والألحفة وتزيينها بالنقوش والزخارف ، وللنداف دكان يمارس فيه عمله ، ولكنه اعتاد على التجوال في محلات المدن حاملا قوسه وعصاه ، منادياً على خدماته ، فاذا دعي الى بيت لإصلاح مفارشه أ'فئر د له مكان على السطح أو في باحة البيت ، وقد يقد م إليه طعام الغداء فضلا عن الأجرة المتفق عليها ،

ومنهم أبو الربابة الذي كان يؤدي رســـالته بعيداً عن الاعتبارات المرذولة التي كانت تغذي دوافع التسول ، ولكن حين تدهور الذوق الفني في العراق نتيجة للاحتلال والغزو سقطت الربابة وأصحابها ، وأضــحت وسيلة رخيصة للاستجداء ، واستغلتها أصحابها في الأعياد يطوفون بها على أبواب البيوت ، واعتاد عازف الربابة \_ خلال أيام العيد \_ أن يجلس عند عتبة الدار ، وحوله جمهرة من الأطفال ، وبعد أن يحاول معرفة اسم رب الدار يضع قوسه على أوتار الربابة مسترسلا في قصيدة حافلة بمآثر هذا الرجل وفضائله ، ويستمر في الغناء والعسرف الى أن ينطئبق يديسه على المجاورة يحرك في قلوب اصحابها حوافز الكرم ،

ومنهم الحلاق الذي لعب دوراً بارزاً في الحياة الاجتماعية ، ولكنه ، رغم ذلك ، اتهم بالحماقة والسخف والثرثرة أسموة بالنداف والحائك والمثلا ، ولذلك حبيرة حرمانه من التزوج ببنات الناس ووغير ان الحياة فنقدت هذه المنازع وأكدت بمنطقها الصارم ان الحلاق ضرورة صمحية وجمالية ، وانه جدير بالاحترام ، وكان الحلاق البغدادي ينفرد في أسمواق بغداد ومحلاتها بدكان خاص بحلق فيه الرؤوس والوجوه أمام مرآة كبيرة ، وقد اعتاد أن يضع على صدر زبونه فوطة من الخام الأبيض لتكون مهبطاً للشعر المقصوص ، فاذا فرغ من حلق لحيته أحاط رقبته بطاسة كبيرة مزخرفة

تمهيداً لفسل الرأس والوجه بالماء الدافيء والصابون ، وبعد ذلك ينشفهما بالنخاولي ويعطرهما بالأدهان والسوائل ، ولم تكن أجرة الحلاق محكومة بمبلغ معين من المال ، وانما كانت هبة تتراوح بين الزيادة والنقصلة تجاوباً مع المركز الاجتماعي والاقتصادي لشخصية المحلوق ، وكان الحلاق يمارس في دكانه الخاص أو في بيوت الناس مهنا أخرى لا علاقة لها بالحلاقة ، منها الختان وقلع الأسنان ، ومن الحلاقين من كان يمارس مهنته متجولاً أو مرتبطا بالحمامات ، وفي أواخر العشرينات خصصع أغلب الحلافين للتطور وغادروا مواقعهم التي عصمها تراثهم الشعبي قرونا عديدة ، فأسبح كل واحد منهم طاووسا منفوش الذيل في صالون أنيق ، وقد عرفنا الأحرار ،



الحلاق آيام زمان

ومنهم الحفافة صديقة البيت العراقي و وكان من لوازم الزواج عند العراقيين تجميل العروس وتزيينها لتبدو أشد فتنة وأطغى جمالا في مواجهة زوجها ليلة الدخلة ، فهي تجلس بين يدي الحفافة صحابرة خلال حف الشعر وتزويق الوجه بالعطور والمساحيق والأدهان و وكانت الحفافة تستعمل الخيط والسبيداج (كاربونات الرصاص ، وهو طلاء أبيض ) عند ازالية النعر و إنها تكوى الى بيت ذوي العروس قبل عقد القران أو في ليلة الزفة من يوم الأثنين أو الخميس ، وفي مواجهة العروس تضع طرف الخيط بين أسنانها وتجعل منه تشكيلة خاصة ذات فروع أربعة تسهم في اجتثاث الشعر بين الشد والارخاء وهي تنهض بعد هذا العمل بين زغاريد الفرح تطلقها النسوة العاضرات ، ثم يقدم الطعام في جو عائلي بهيج وقد تقوم الحفافة النسوة العاضرات ، ثم يقدم الطعام في جو عائلي بهيج وقد تقوم العوافية أسواق بغداد بصنوف مختلفة من أدوات الزينة والعطور والأدهان والأصباغ أسواق بغداد بصنوف مختلفة من أدوات الزينة والعطور والأدهان والأصباغ الياسمين أو البنفسيج ، وعطسرت مواطن الفتنة من العروس بالقرنفل أو الياسمين أو البنفسيج ، وعطسرت مواطن الفتنة من العروس بالقرنفل أو المسك ، لأن العطر عند العراقيين يدل على كمال المروءة و



الحفانسة

ومنهم السقاء الذي شوهد في بغداد \_ أيام زمان \_ يزو د البيوت أو يروي غليل الركتاب في ترامواي بغداد \_ الكاظمية ، أو يرق الطرق الترابية في الأسواق ، أو يرطب أفواه الزوار ، في العتبات المقدسية والمقابر ، بالماء منقولا أما بالقرب واما بالجرار ، وكان سقاء البيوت يحاسب ، بمروءته المعروفة ، زبائنه أسبوعيا ، مستعينا بالخطوط التي كان يشبها على أحد جدران البيت بقطعة من الجص أو الفحم ليشير كل خط الى قير به واحدة ،

ومنهم المثلا مو وكان هذا المعلم إبتان الاحتلالين العثماني والانگليزي منزوبا في آركان المساجد أو في جحور مظلمة يعاني من الفقر و وكان يعكلم سبيانه مباديء القراءة والكتابة والعمليات الأربع من الحساب وهم جالسون على حصران القصب و وكانت له صلاحيات واسعة في التأديب حرصاً على الواجب والهدوء ، وقد استخدم الفككة وسسيلة لذلك التأديب وهي عصا غليظة ارنبط طرفاها بحبل ، فاذا أريد عقاب أحد التلاميذ طرح على ظهره أرضاً لترفع ساقاه ، وتحصر قدماه بين العصا والحبل ثم يضرب بالخيزرانة على الأخسصين ،

وهؤلاء جميعاً إنما هم غيض من فيض ، وكانوا قوام الحياة في تراثنا الشمبي الى جانب باعة الحطب والنفط والطرشممي ومبيتض القدور وأبو الدوندرمة وأبو اللبلبي وأبو النامليت وغيرهم .

ويبدو من معطيات تراثنا الشعبي أن أغلب نداءات الباعة الثابتين والمنتجولين كانت اعلانات مباشرة ، هدفها توجيه الدعوة غير المجانية الى طعام أو شراب أو تدخين ، ولقد استغرقت الأطعمة الشعبية أنواعاً مختلفة اثفرد ببعضها عدد من المدن العراقية ، فليس في العراق أطيب من مسكوف بغداد ، وكبات الموصل ، وكباب أربيل ، وفسسسنجون النجف وكربلاء ، ومطبتك العمارة ، وصبور البصرة ( والمعروف ان المسسسكوف والمطبك

والصبور أكلات سمكية شائعة ) • وهناك بين جميع المدن والقرى اهتسام خاص بمآكل تكاد تكون يومية كپاچة ابن طوبان وطرشمي حنائش وتشريب ابن سمينة في بغداد ، والهريسة والبرغل والمحلبي (طين الجمة ــ

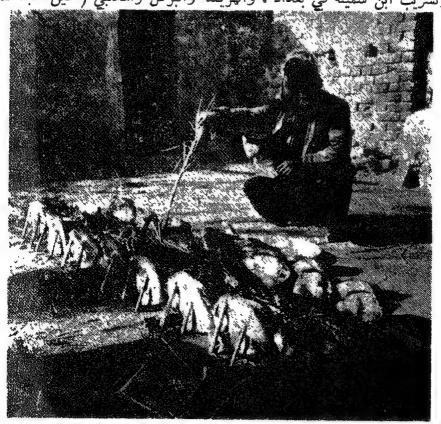

السمك المسكوف

من الأرز والحليب والسكر) وخبر باب الآغا (أبيض وحار ورخيس) والخثميّعة (دهن وحليب وخبز) والعصيدة (من الطحين) والمدكوكة (من التمر ولب الجوز او السمسم) وشيخ محشي وكبّة حلب والعتب او المريس (دهن وسكر وخبز حار) والحنيني (تمر ودهن وبيض) والدولمُ من والقيسي وتشريب الحواصيد (اكلة فلاحية) وحامض الشلغم وحلاوة الدبس

ونسريب الباقلا، واللبلبي (حمص مطبوخ بالكركم) وشوربة الدخن واليخني ( أكلة آدم من البصل والدهن ، وقد يضاف اللحم والحمص اليهما في بعض المناطق العراقبة ) •

وتسويغاً لهذه الأطعمة وتنشيطاً للشهية تناول العراقيون أنواعاً من الأشربة ، عرفنا منها : شربت الزبيب وعرق السوس ، وماء اللبلبي ، والشنينة وماء الشلغم ، وشربت نومي بصرة ، والسكنجبيل ، وشربت ماء الورد ، والنامليت وشربت الرمان .

ومن بين المرفتهات كالتدخين والنشوق ١٠ اعتمد العراقيون على التبغ الذي صيغت منه أنواع من السكائر المزبنة واللف" ١٠ وقد اشتهرت في هذا الصدد جكاير العرب ولا سيما « نمرة ثلاثة » ودختها العراقيون كستكينكة واحارة) وباردة وتر س الصدر ٠ ومال الفلاحون الى سكائر اللف ، وكان مدختهم يشاهك غالباً وهو يحمل كيس التن ودفتر البافرة وزناد أبو الفتيلة ٠ وكان المدخن اذا افتقد الزناد يستعمل شخاطة من شخاط بلوكي (أو شخاط ابو النجمة فيما بعد) ٠ وشوهد بين المدختنين من كان يدخن التن في أحمر ك ( مشرب ) خشبي أو معدني ، أو في سيبيل وغليون ) من الطين ٠ واختص بعضهم بتدخين التن الهندي أو السيرازي في احدى نوار كيل المقاهي ٠ وفي هذا المضمار ينبغي التنويه بالبرنوطي الذي كان ينشق عن طريق الأنف ، وبما كان يثعر ف بتن سيبويكة ( مسحوق التبغ ) الذي يجود بمفعوله حين يوضع بين الشفة السبفلى والأسنان ٠

وفضلا عما تقدم تجول الصوت العراقي الشعبي في الدروب والأزقة وجاس خلال الأرياف وفوق الشطوط والأهوار وعلى الضفاف والسواحل • • ماشيا وراكبا ، يبيع حبّ الرقتي بـ (لوزيا حبّ ) والصحمون بـ (أبيض يحوّي « يكوي » ايد له ) والملابس البالية على لسمان (ابن السبت ما أي اليهودي بـ (عتيق للبيع) والسلح والحناء مبادلة بالصوف

مع عطار القريسة ، والقيس ينسسساب من شسفتي السائعة الجميلة «كيمر» مع يو » وبيض اللكلك (حلوى منتفخة تتلاشسسى في الفسم بمجسرد امتزاجها باللعساب) يجسر" وراءه موكب الأطفسسال مفتوناً به (اللكلك جانبه طابسر ، فند وراس للمنايسسر » أي أتى اللقلق الينا طائراً نحو المنائر ، وكان من أشهر الباعة المتجولين بائمع يض اللكلك ذو السلة المخروطية الذي كانت نداءاته الساحرة تسستهوي جميع أطفال الدربونة ، فهو قادر بنداء واحد أن يسحب وراءه موكبهم الطويل مخترقا به اكثر من زقاق ، ولطالما سسعنا بقيال النسواكة وابو سبفين او البائع المتجول في أزقة بغداد ينادي القشاء بقوله « نبعع ياخيار ، متازة واخيار ، وينادى الشلغم ياخيار ، وينادى الشلغم ياخيار ، وينادى الشلغم ياخيار ، وينادى الشلغم يا عنب ، أو من يبات أصبح الويل يا عنب » ،

وفي اطار العمل ، أيضاً ، أخلد الصوت الشعبي الى ألوان أخسرى من التعبير ٥٠ حين تكشف القرداتي ٥٠ بسواله ودنبكه ، عن شهرتاذ ماهر تنصاع له الجيوب ٥٠ ورفع الچر منهي (أي : الحارس الليلي) عقيرته بما يلطتف وحشة الليل ، وملا ستو اق السيارات آذان المارة بالذهاب الى «حاج لفتة » و «سبع قصور » و «رخيتة » [ وهي مناطق معروفة في بغداد] ، ومز ق المثنادي هدوء الدربونة بصوته الجهوري ، «سامعين الصوت صلقوا عالنبي » يبحث عن طفل فقيد أو دجاجة ضالة أو قلادة فائعة ، وانتجع الصبيان أهل « الصدربيكو » يشاهدون في صلنديق ولاياتهم ما لم يروا ، ويسمعون ما لم يسمعوا «شوف واظر يا سلام » (ولا يخفي على أحد أن الصدربيكو صندوق يشرف منه الاطفال ، خلال (ولا يخفي على أحد أن الصدربيكو صندوق يشرف منه الاطفال ، خلال والجمالون الى « الحداء » يحتون به الخلى ، ويفاجئون دفائن الليل ، ويعون قطاع الطرق ، وتصدى المتسولون للرائح والغادي ينشسدون ويرعبون قطاع الطرق ، وتصدى المتسولون للرائح والغادي ينشسدون



فتاح الفال

وولج الصوت الشعبي دنيا الطفل العراقي ، مع الأراجيح ، أغنيات حلوة ، وخلع على « الجوبة » [ وهي الساحة الكبيرة المكشوفة يجتمع فيها الناس أيام الأعياد ] حبور العيد ٠٠ وتعالى ترنيمة سعيدة بين شفتي الأم وهي تغسل طفلها أو تثقل اجفانه بهناءة النوم ليهجع قرير العين ، كما استقام ذلك الصوت ألفاظاً معجونة بالبسمة المشرقة ليثير في الطفل حب المغامرة أثناء ترويضه الأول على المشي ، أو أقدامه على اجتياز الخطوة البكر في حياته الخضراء ٠



اراجيع العيد في احدى جوبات بغداد

وفي مضمار الألعاب الشعبية حام صوت الطفل نشيداً جماعياً حول الضواحي المشمسة يبشر أولاد الدربونة بميلاد الصباح « طلعت الشميسة على حجر عيشة » ليتوافروا على القيام بلعبة « صندو حنا العالي » • وضمن ألعابنا الشعبية الغنائية ، مارس الطفل العراقي ، خلال أعمار مختلفة ، ومع الأنوثة أو الذكورة ، ما أشبعه رياضة وترفيها • • بعد أن أداها رقصل وغناء • • وأشهر هذه الألعاب الغنائية « بنت السقة » و « الثعلب فات فات » و « كورة الزنبور » و « دير فنجانك » و « غرالي غرالي » و « شوف هذا طيري » وغيرها •

وتنطوى الألعاب الشعبية على خطورة فولكلورية ليس من الســـهل ألا" يقام لها وزن في ميدان الدراسات الشعبية ، فهي تعكس بصدق وأمانة خصائص الترفيه البريء الطاهر في المجتمع المدنى والريفي ٠٠ بل انها تضيء السبل المؤدية الى معرفة الأخلاق الشعبية • ولهذه الألعاب ضروب مختلفة موز "عة بين ألعاب خاصة بالصبيان ، وألعاب مشتركة بين الصغار والكبار ، وألعاب يؤديها الفتيان والكهول ، وألعساب خاصية بالرعساة ، وأخرى بالصبايا ، والأطفال ، وألعاب مشتركة بين الذكور والأنباث • ومن تلك الألعاب ما يُتُو ُد َّى في النهار ، وما يؤدى في الليـــل ، وما يؤدى نهــــار ٦ وليلاً • • فضلاً عن الألعاب الموسمية • فهي ــ على أية حال ــ من وســـائل الترفيه التي ابتكرها العقل الشعبي تجديداً للقوى الضائعة في زحمة الكد" والعمل • ومن أبرز الألعاب التي مارسها العراقيون خلال المدة التي ينعقــد عليها هذا البحث : الدُّمي والعرائس ، والحاح ، ويادســـت ، والكعاب ، وبيت حاشي ، وبزيزينة ، وسنبيلة السنبيلة ، وزُعيب ، ويا حمصة ويا زبيبة ، وطمَّة خريزة ، والمحيبس ، والمنقلة ، والتوكي ، والدعبـــل ، والدامـــة ، والمصاريع ( الناعوري والبصراوي وأبو الچاك والونيّاني وأبو عكال ) •• وغير ذلك • وللطفل دعاء جميل ، يصافح به « عين الشمس » حين تسقط مسنته الأولى ، ملتمسا ( سن " الغزال ) بديلا " ٠٠ حتى اذا اشتد ساعده ، واكتسب أهليته للختان ، وضعه أهله وذوو قرباه تحت رحمة « الزعر "تي » أهليته للختان ) وبركات ( صلتوا على محمد ) وصخب ( الشهوباش ) أي المكافآت النقدية التكريمية ] ليستلقي بعد ذلك مادئا فسوق ( الفرشة ) الوثيرة ، وهو يجتر ذكرياته القريبة عن زفية ( أم سلاح ) التي طافت مقبل يوم مفي طرق المحلة ودروبها على ضميجيج الدمامات والمزامير والأهازيج وقد خفقت الرايات فوق الرؤوس ، وانعقد الغبار ، وتعالت الهلاهل عبر الأبواب ومن جميع الشبابيك ٠

وبعد أن يلتئم الجرح ينقلب طفلنا ، وهو الحكك الوديع ، الى شيطان يعكر صفو الجيران ، فيجد أهله في هذا السلوك المبرر الشرعي الذي يسوع لهم ارتهانه في أحد الكتاتيب ، ليكون تحت رعاية « المثلا" » الذي سيمنحه شهادة « الخكت ك » بعد أن يبح الصوت الناعم من « تهجي » القرآن الكريم و « روانه » (أي : قراءت باسترسال وفق ما يسمى بالطريقة الجملية ) ، وقد يودع في مدرسة ابتدائية ينادم بين جدرانها حقراءته الخلدونية ليتعلم « زيزه » و « زيره » وفق الأصول العامة للطريقتين الصوتية والجملية ،

وفي عهد اليفاعة ١٠ ينطلق الصوت الشعبي يفلسف الحياة ، بعسد أن تفور موسيقاه عذاباً ملو"ناً في إطار « العشاق » و « الجهاراً اه » ١٠ أو أصداء ملو"تة بالمتعة الحرام ، أبطرها العيش الرفيه ، فجسدها مقام ( الحجاز ) ١٠ أو ملهاة دامعة تزيد ضراوتها كلما عز" الأنيس فكانت أغنية « عكر و و ر تنة » هدية الحسناء الموصلية الى غيد بغداد ٠

وثمل الزواج ، في العراق ، بما ابتكره الصوت السعبي من أغسان ومحاورات جميلة ، فكانت صيغة العقد ــ بنبراتها المثقلة بالحكمة ــ تحن

الى كلمة « نعم » تخرج من فم العروس ليقترن الأيجاب بالقبول ، وتنصهر الآمال المشتركة رباطاً مقدساً يشد الذكر بأثناه .

وكانت حفلات العرس نشوى بـ ( البهرزاوي ) و ( المربّع ) وأنغام ( السيكاه ) • • وكانت أغاني ليلة ( الحنّة ) تنشسط حياة العروس بالعزاء الدافيء والضوء الرفيق • • وكانت ( الهستات ) العاقلة والمكشوفة نفسل العذراء أثناء تزويقها ، وخلال جلوسها على الكرسي تحلم بالسعادة المجهولة •



اعداد العروس لليلة الدخلية

وكانت زفتة العربس تتخطى حدود العرف المألوف بما يتفاوح حولها من أغان جريئة تتواطأ عليها الهوسة الشعبية والفوانيس (اللوكسسات) والسراديج والطبل والمزمار والدمام • وكانت الهلاهسل تمزق أحسلام العروس وهي تختال في موكبها النسائي المنطلق نحو بيت العربس •

وتمهد الزفة للعريس طريقه الى ليلة الدخلة ، وهي تبدأ مساء ً بعــــد الفراغ من وليمة العشاء التي يقيمها العريس لأصدقائه أو يقيمها هؤلاء له ٠ وقد اعتاد الزفت ان ينطلقوا بعريسهم الى أحد المساجد لأداء الصـــــــلاة ، ويعودوا به الى بيته في مهرجان عامر بالهوسات والزغاريـــد والطلقـــات النارية • وحين يقتحم غرفة عروسه يكون بذلك قد كسب نصف الدِّين • وللزفة تفاصيل رائعة يتمثل بعضها في العربس بملابسه النظيمة وبعباءنسه الفضفاضة ، وقد تهادى في مسيته بين صديقيه اللذين يماتلانه قوامسا وهنداماً ، ويتمثل بعضها الآخر في الكترة الكاثرة من أصدقائه وهم يمشون خلفه على ضربات الطبل والنقارة ونغمات المزمار • ومن تقاليد هذه الزفة أن يكسر أحد أبناء المحلّة عدداً من الأباريق عند خروج العريس من باب المسجد ، وأن يتصايح الزفر النقر شايف خير ومستاهلها » • • وتنتهي الزفة لتبدأ مباهج الليلة الأولى التي يباركها الناس بالدعاء متفائلين : « منتك المال ومنها البنون » • وقد يحدثُ أحياناً أن يصاب العريس في ليلة الدخلة بعنـّة مؤقتة تجعله زوجا مربوطا • فالمحاولات اليائسة التي يبذلهــــا العريس ليلـــة الدخلة دون أن يصيب توفيقاً قد شجعت العقل الشعبي على تكوين فكرة مظلمة عن العنيّة سواء كانت مؤقتة أم مزمنة • ومن هنا سادت فكرة الربط في أدب السحر • وللربط في تراثنا الشعبي دلالة خاصة تؤكــد ان المربوط فهي تشير الى ان ضحيتها مربوط ولكنه غير مسحور ، فاذا ما واجه موكب الزفة \_ صدفة \_ تشييع جنازة ٥٠ فهذا يعني ان العريس سيصاب بالجيسة ، ويخيب في إداء مهمة الليلة الأولى مع عروسه • أما الربط فهو عمل سحري يعمله ( الشيخ ) ويتلو عليه عزائم يزعم الناس انه يعو"ق الرجـل عن إتيان الأعمال الجنسية ، وفي بعض مناطق محافظة التأميم يعقد القران سراً ليكون الزواج معصــوماً من خبث السـحرة الذين اشــتهروا بربط العريس أو

العروس • وفي المعتقد الشعبي ان الانسان يستطيع بالدعاء أو بالرقيسة أو سواها ان يسخر قوة غير منظورة في ربط أعدائه •

وللمربوط ، خلال الجدب الوقتي الطاريء ، أخيلة ينسجها الوهمم تنميذاً لأراده القوى الماورائية ، وفقد يشعر هذا الرجل التاعس أنه غريق في جحيم من الأهوال ، أو أنه يعيش على هامش الوصال الجنسي ، واقتصر ربط الرجل ، بصورة ساملة ، على تجريده من مظاهر الرجولة أمام عروسه في ليله الدخلة ، ودفعا الأضرار الناجمة عنه اتخذ العقل السعبي اجراءات وقائيه ضده ، فعاذ بالحرز ليؤدي وظيفة التأمين على الرجولة ، واذا مضت الأيام على مباهج الزواج دونما ربط ، خمد الاندفاع : فأما سعادة غامرة وأما سقاء مقيم ، وعلى كليهما سكب الصوت الشعبي ابتساماته وتباريحه بلا حساب ، فغنت المرأة المنكوبة بزوجها « أنا المسيجينة » وغنتى الرجل المرى به آلام الاغتراب ، وهو يذوب حنينا الى عشته ،

ان صوتنا الشعبي بمرونته وقابليته المدهشمة للتكييف مع النوازل الاجتماعية الطارئة •• قد سيطر تماماً على جميع الأجواء التي رتعت فيها بعض الوقائع التاريخية ، فالأعوام ( ٢٣ ـ ١٩٢٥ ) وضعت « السدارة » على رؤوس الأفندية وحر "ضت أغانينا الشعبية على الغزل والعتاب والسخرية بالمتسدرين ، فانطلقت تقض " مضاجعهم ـ بلا هوادة \_ فوق المسارح وخلال الأزقة والشوارع •

وللأزياء الشعبية العراقية ساحة رحبة في تراثنا الذي عوصر خلل السنوات (١٤ - ١٩٥٤) ويمكن أن نشير ، اضافة الى السدارة كلباس رأس ، الى طائفة أخرى من هذه الألبسة التي شوهدت مع الرجال الأفندية في سدارة الحبن ، والبيرية ، والبرنيطة ، والفيصلية ، والفينة (الطربوش)، وشوهدت مع رجال الدين في العمائم بيضاء وسوداء وخضراء ، والكشايد ، والسبيد يات ، كما شوهدت مع رجال الشارع عمالا وكسسبة ومزارعين ومتبطلين في العقال الذي يحيط باليكشاعاغ أو الغتشرة أو

الجزية • وكانت ألوان العقال مستمدة من ألوان الوبر، فكان منه «الديري» وأبو طيتين ( الزبيري أو الشطفة ) والمقصب الرفيع واللف ( المكنكر ) •



العقال المقصب

واعتاد العراقيون \_ إضافة الى ذلك \_ أن يلبسوا الچرَّ اوية بلفاتها المعروفة \_ ضمن اليشماغ الأسود \_ بالعصـــفورية ، وأبو جاسم لر ، والعكدام (أو القنبورية) والشبلاوية ، والفضلاوية ، والمهداوية ، وجميع هذه اللفات منسوبة الى محلات مشهورة في رصافة بغــداد ، ما عدا « العكدام » التي كانت حليكة المهووسين بالتحدي والخصومات ،

أما اليشماغ ، فكان منه الأسسود والأحمر ، وقد ابتكره الحسائك البغدادي موسى كرادة في الربع الأول من هذا القرن ، وانفردن مناطق ميسان باليشماغ الحميدي الذي طغى اللون الأبيض على أرضيته ،

وبجب أن نذكر . في هذا الصدد . بين البسه الرأس ، ( الحرِد ريّة ) عند أهل الربف . والعرَ فيجين ، والحرزيه ( الحريريه أو الفطنيه : البيضاء والعسمواء والمعلسه)، والكاوربه ( عرفحين البيت )، والكمِلنيّنه دان الكركونية اليي لما ساهدها على روء س السركريية ( الجباه ) في سيارات الأجرد ، أما المراه العرافية فقد أنقلت راسها بعشابات متضلفه ، منها الكبس ، والأسى والصاب النط الرخر - المرام ما الاعتسادي ( في المدن ) . والبجر غد الكلاغي ( ني الباديه ومسال الوطن ) والبو يسك السوداء • ونماء النرات السعبي العرافي أن يضرب حول وجه المراة حصاراً فاسيا بالبيئج، السوداء والبيونسي العريري الاسود ؛ الابيض ؛ ان يحافظ على صحة الرضيع بالنساط والناوريه • وفي مواجهه الزي السائع للرجل الأفندي الذي كال بنباهى بالبجامه والعانيله والبلوز والفيصلة والباينباغ ( الرباط ) والروب والوردة • • نسوهد ابن السعب نانعا باللاطة النسنانيـ ه والصيفية ، والفروة الكاملة ( واحيانا نصم فروة ) والصر ديري ( مبطنا وغير مبطن ) والزخمة والصاية والزبون ( خصوصما زبون البنتة وزبون الزري ) والبيشيت العد وفي ، والدميري ، والدينداتية ، والجنبة ، والحياصة . وهو بهذه الملابس كان يعاضد المراه في إزارها ( الحريري أو القطني ، المنقوش بالكلتبدون) ، والعوطه البيضاء (الكالساويه والجنز) الأزياء ظهرت العباءة ، وامتاز الأفندي والتاجر بعباءة النايين بينما استكفى الشباب بعباءة الجاسبي ( أم " الكلب دون ) ، وقنع رجل السارع بعباءة الدفَّة الوبرية ، وتختة ونختة الصوفية ٠٠ ولكن الصبية العذراء استطاعت أن تكسبب الرهان بعباءتها الجيناوية المثقلة بالوردع والدهم اشسات والعنفيص وحين امتعض الوسط الشعبي من الإسكاربيل والشحاطــة والقبَعْلي والبوتين ( اللاپچين ) والچّز مة ٠٠ فنع بالقبقاب والنعـــال وباباجان والبابوج واليمني والصرايلي والمداس والكيوه والچـُد ك ( الذي كان يلبسه النساء والرجال كالجوارب ) •



الازياء العراقية

كما أن « بنت الحمولة » [ أي : المرأة كريمة المنبت ] في تلك السنين قد تمردت على بعض الاعتبارات السائدة ، فخلعت البرقع ، وهجرت الدارية والهاشمي ، وقصرت نفنوفها وبتررت جدائلها ٠٠ فأصبحت أمل العيون والقلوب بعد أن كانت محجوبة حتى عن نظرات السقاء الذي يزود حباب البيت بالماء ٠ وقد أثارت هذه البدعة ، وقتئذ ، صوتنا الشعبي ، فأقلع عن

سسه ، وانعض أعنيات جارحه معنى بها آباء المنمردات وأولياء هن الماحودين على الغره داعيًا الى مناجزة هذه البدعه ، و لانتها في معتقدهم معتقدهم عن الله الايام معتقده المعلم الماء التي الله الايام معتقده المعلم المعلم



من حلى المرأه العرافية

الساكلة حاول الغزاة الاجهانب، من عدهانين وبريطانيين ، ان يحافظهوا على مهارشة الدّيككة ، والمصرّب بالمتخاديد ، ومناطحة الكباش ، والمصافعة بقسور الرّقي ، كما حاولوا أن يبدعوا من المتسوّلين كائنات عجيبة تدب على الأرض لنرزع هوامها في تاربخها الاجساعي بأسلوب رخيص .

ولطالما شاهدت أسواق كربلاء أحد الدراويس المنسولين ينرنح بكسكوله وهو يرتل بَنْدَ ابن ِ المُلا ً ٠

وشاء الاستعمار الانگليزي أن يغد ي الأحفاد بين العرافيين ويحرضهم على أن ينهين بعضهم بعضا عن طريق رعايته لكنايات سحيفه مصد عه نوحدة الصف الوطني • وهكذا أصبح الحليون « أهل الباكلة » والموصليون « أهل البرعل » ، والكرخيون البغاددة « أهل الكروش » والبصريون « أهل الصبور » والرصافيون البغاددة ( أهل شوربة الشيخ ) والنجفيون ( أهل المصبع ) ، والمصبع عسبة صحراوية ستهوي الأبل رغم حموضها وكانت من مآكل النجفيين •

ولم يقف الاستعمار عند هذا الحد، وانما حاول نفريخ بطولات الشباب وحماسهم في ما لا طائل وراءه ١٠٠ ليكون بمنجى من المقاومية الوطنية ، وهذا ما وجده في صيغه التنازع بين المحيلات البغددادية (أو الكسار) ، فكان شبتان كل محلة يخرجون الى شبتان المحلة المجاورة لهم ، ويكاسرونهم إظهاراً للشجاعة والشطارة ، ويعتركون بالعصبي والمقاليع (المعاچيل) وأحياناً بالسكاكين والخناجر ، وبلغ هذا الكسار ذرونه سينة ١٩٢٠ بين محلة بني سعيد ومحلة الكرد وباب الشيخ ، وقد شوهد آخر كسار ببغداد خلال ١٩٣٢ - ١٩٣٧ بين الجعيفر والجبور في الكرخ ،

ومن النوازل التي كان الصوت العرافي يرتقبها ويتعاورها بالغناء ظاهرة الخسوف التي تصرع بشاشة الناس ، وتلهب نقمتهم على (الحوتة) المتورسطة في تشويه وسامة القمر ، ولا بد ، هنا ، من التنويه بخبر بسيط نشرته جريدة «العراق » البغدادية صباح ٣٢ آب ١٩٣٨ ، هز الضمير الشعبي ، وقذفه في دو "امة ، فقد قرأ الناس إعلاناً لمثقف عراقي يتدعى «مثلا جاسم بن محمد » مفاده ان القمر سيخسف كليّيا ، بتمام القرص ، ليلة الثلاثاء ٨ تشرين الثاني ١٩٣٨ ، وذلك ببرج الثور ، بمنزلة الد ّبران،

والطالع درجه ١٥ من برج السنبلة وافتحم الخبر بيوت بغداد ومقاهيها ، وبان الباس خانمين يختبون كارنه ما برحت نرتع في مسارب الغد ، وظلتوا يسمدون الهدوء طيلة شهرين وخمسه عشر يوما و وفي الساعة التامنة والدفيفه البالته اخمعي القسر وسخطت بغداد ٥٠ رجل أفام الدنيا بطبله ، وحلمه سرب من الصبيان بسمايحون ، وجمهرة من الشبتان مزقت درابين بعداد بالهوسات وصحب التنكات والچفاچير والصواني والقر وانات ٥٠ وهد شخصت الأبصار نحو القسر المبلوع ، وهتفت الحناجر بالحسوت بهديدا:

يَحَوْنَهُ يَا مَنْحُوْنَهُ هِدِّي كُمْرُ نَا العَالَي هِدِّي كُمْرُ نَا العَالَي هِلَّي كُمْرُ نَا العَالَي هِلَّيْ الْمُرَا تُرِيدُهُ هُلِي هُلِي عَالَي وَنَ هِلَانَ مَتُهُدِّينَةٌ الْمُرَادُ مُنَاهُدِّينَةٌ الْمُرَّكُ لِحُ بُصِينِيَّةٌ الْمُرَادُ مُنْهُدِّينَةً الْمُرَادُ مُنْهُدِّينَةً الْمُرْكُ لِحُ بُصِينِيَّةً الْمُرَادُ لِحُ الْمُرَادُ الْمُرَادُ الْمُرَادُ الْمُرَادُ الْمُرَادُ الْمُرادُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ونسوة عجائز اجتسعن فوق السطوح يناجين الله خائفات :

یا قریب الفرج یا عالی بلا درج عبد ک بشسدة نطلب منتك الفرج •

وعلى ضفاف دجلة ، وفي الرحاب المكشوفة ، وقفت الأمهات المرضعات والزوجات الحثبالى ، بأتجاء القمر ، وبعضهن يمسك إما بخيوط قيصار تتدلى منها كثرات من الطين ، واما بخرزتين بيضاوين من الخرز المسهور بأسم « در " نجكف" » ، وكلا الفريقين يزعم ان الطين أو الخرز ينكر لونه الطبيعي في أثناء الخسوف ، ويميل الى زرقة غامقة ، تنفع الجنين في الرحم والرضيع في المهد والحضن ، وتقيه شر " الچكي سكة ، اي المفاجأة الخطرة التي تدهم الجنين أو الرضيع ، وهو آمن في عالمه ،

فيكز "رك" لها جلده وأظافره ٥٠ فاذا نعقت بوم فوق طفل عاطل من ذلك الحرز فأنه ينجبس ٥٠ وعندئذ يجب أن يسير به البكم في الشط مسافة سبع « جسساريات » واذا لم يكن هناك جسر مطروح فوق جسساريات ، فأن الأمهات يعمدن الى خض الذهب بالماء ليغمرن به المجبوس من الرأس الى الأخمص ٠



الجسر القديم سنة ١٩٠٠ ( وهو جسر الشهداء اليوم )

وهدا ظل البغادده ، في ليلة صاخبه ، يساهدون القمر يعاني محنته معسن ساعيين وأربع وعسرين دفيفة ، وحوالي الساعه العاشرة والنصف طلع النسر ، وفال المساهدون : لقد « زاعنه الحوتة » بعد التنادي بالويسل والنبور ، وعادن الحباه منه غه بأناس العسمعداء ، وان كانت على غير ما استهاد الساعر السعبي الملا عبود الكرحي الذي ناوأ اسسطورة القمر والحوب في احدى فصائده المعروفة ،



الناعر الشعبي ملا عبود الكرحي في سنة ١٩٢٤

وللخسوف ، في العقيدة الشعبية ، محتوى يفيض بالتشاؤم ، فهـو يدل على غلاء الأسعار ، واعلان الحرب ، والتبدلات الخطيـرة في الموقف الدولي ٠٠ فلا غرو بعد ذلك اذا انتاب العقل الشـعبي هككع من هـذه الظاهرة ٠

ان العراقيين ، عموماً ، يحبّون القمر ، وهم سبقوا جميع الشعوب في احترامه وتمجيده ، فقد كانت له في أور وبابل مراكز عبادة ، ومن هنــــا يرتفع العجب اذا أقاموا الدنيا وأقعدوها في أثناء خسوفه ،

وتعليل ظاهرة الخسوف ، في العقل الشعبي العراقي ، يحتضسن ظريتين ، أحداهما تذهب الى أن القمريتيه بين الجبال أو في (الچول) . وهذه نظرية الذين يحسبون انهم أرجح عقلا من يقول بالنظرية الأخرى التي تحوم حول الابتلاع ، وهناك قصة تافهة اختلقها الاخباريون عن حدوث الخسوف في عهد هولاكو ، وتحريض البغداديين على الخروج في الأزقة وهم يضربون آنية بآنية لأيقاظ الجلاد النائم ، انها لا تدل على فزع موروث ، وانما على رغبة صبيانية في قيام رجل متد تر استعبده النوم ، ليشاهد ظاهرة الخسوف ، وعندي ان الضرب بالأواني كان عادة عراقية وصحبت الفزع منذ اندلاع معركة المصير بين الانسان والقدر ،

تلك هي عقيدة العراقيين في الخسوف ، وهي واحدة من عقائد جسمة يصعب احتواؤها ، ولعل التنويه ببعضها ، في هدذا البحث ، يثير الذكرى ، ويغري الدارسين بالرجوع الى مصادر الفولكلور العراقي المعروفة للوقوف على ما لم يذكر هنا .

ان تراثنا الشعبي يشير الى طائفة غريبة من العقائد التي حملت بعض الناس على الاعتقاد بأن القمر أعور ، وان الشمس تريد أن تعسل رأسها عندما ينهمر المطر وتبرق السماء ، وان عظم الهدهد يعصم حامله من الطلقات النارية ، وانعظم « العزرين من العررين شرق ، وانخيانة الخبز والملح تجهز على

الوفاء ، وان الزرزور (أو الغراب) رسول كوارث وان الشر" \_ كل" الشر \_ في كنس البيت بعد سنر رب" العائلة ، وذي إراقة الماء المغلي على الأرض ، وإهانة الداءل عند مغيب النسس ، ران خنساف، الليل ( الخامان ) اذا التصق بوجه انسان ، فلا حلاص له منه إلا" ادا نظر في مرآة من الذهب .

ويمكن أن نضاف الى النوازل الني استأثرت باهتمام تراثنا الشمعيي ما كان يسمى بـ « دورة السنة » التي كانت مه المحائر بحيوان مألوف (كالقرد أو الحية) يبتر أحياناً بالنهم ، ويتنذر أحياناً بالويل والحسرب والمجاعات ، وعلى هذا النسط كان النفاق اله اسي الذي اعتساد أن بدفن مصالح الجماهير تحت ركام النهرات ، فيثور الاحتجاج ، ويتزاحم الأحرار على نخوة المظاهراد، بالنار الدامغ والهتاف الزاجر ، والهوسة القاصمة ،

أما في حومة الرقص ، فقد أسعة ، الدون النسعبي العرافي حركات الراقص ( أو الرافصه ) بكلمات دلئة دات أوزان كثيرة تتجاوب مع الدف أو الدنبك لتثير السواعد والأعطاف على التماوج والتمايل .

وفي مجالس الرقص البغدادية استفرت السيادة لنغم (البيات) ... وفي حواشي الريف انهرد الفجر في زحمة رقصهم السيوي بالعتابة والنايل على نحيب رباباتهم ، ولكن الصوفية وهم رو"اد الرقص الديني وان ضويقوا في مراسيمهم التقليدية .. الا أنهم تفاوتوا رقصاً بتفاوت طرقهم وتكاياهم .

وحين انتشرت الزورخانات « النوادي الرياضية الشعبية » في محلات الفضل والدهانة والعوينة والكاظمية والحيدرخانة والعدادية وباب السيخ ١٠٠ انتعال المدتوى الرياشي ، برز الاسم السلماني في المبنسع البغدادي فغورا برسال الرورخان ١٠٠ حيث كانت حركان الزعين تجري على نقرات « الزرب » حوس الدنبك حد منسبسة مع الاوراد والادعية ، وحيث كان المرشد يضبط الايقاع على دنبكه ، ويسوس المصارعة بما له وحيث كان المرشد يضبط الايقاع على دنبكه ، ويسوس المصارعة بما له

من كفاية نظرية وتطبيقية على صعيدها • لقد مارس الرياضي البغدادي في الزورخانة ، أيام مجدها وعزها ، مختلف التمرينات والألعاب ليؤهل جسمه للمصارعة، وكان يؤكد وجوده في الزورخانة عن طريق «الشناو» و «الميال» بتقوية عضلاته ، إضافة الى تمارين القفز واستعمال السلاسل الحديدية • وتفسرض



تمرين رياضي في الزورخانه

تقاليد الزورخانة على كل زورخنچي أن يتوضأ ويبالغ في النظافة دفعة للطوارى، الكريهة ، وكان من عادة الزورخانات أن تتبادل الزيارات الودية وفق برنامج مرسوم ، وقد تباهت الزورخانة البغدادية ببطولات المصارع الحاج عباس الديك ، والبهلوان الحاج محمد العزاوي ، وكانت خيلل تاريخها المكان المناسب للرقص الإيقاعي ،

أما في بعض مناطق الريف العراقي ، فقد ساهم الصوت الشعبي متعاوناً مع الطبل آناً ، ومع المطبح آناً آخر في تقويم رقصــــة «حبيّد» التي يؤديها راقص وراقصة (عليها عباءة كلبدون وثوب هاشمي) ، ورقصـــة «الچوبية» بأسلوبها الجماعي •

وهنالك ٠٠ بين مضارب البدو ، في صميم البادية ٠٠ حيث تشهد الرمال أفراح أبنائها في محافل العرس والختان ، يستأنف الرجال والنساء غبطتهم برقصة « الدحية » موز عين على دائرة ٠٠ تغني في وسطها غادة حسناء تمتشق حساماً ، لترقص حاسرة الوجه ، مكشوفة الرأس ، ولتهتز " بعنف على ترجيع « د ح ٠٠ د ح ٠٠ ٠٠ » ٠

وأصغى ذلك الصوت الى ما يراود الطوائف الدينية من مقو مسات ولوازم تسند اليقين ، فتباشر لها ، وو ثب على المنقبة النبوية يردد تحت المصابيح ( أو القناديل أو الشموع ) : « عطر ، أللهم ، قبره الكريم بعرف شذا من صلاة وتسليم » ، وجعل من ( البوسليك ) و ( الصبا ) و ( العجم ) و ( الجهاركاه ) و ( النهاوند ) . مقامات حزينة " ، تلائم الأجواء القدسية ، واشترك بما له من طاقة فنيسة في ( تلقين الميت ) ،

و (وداع شهر رمضان واستقباله )و (ترتيل الاوراد والادعية)و (تلاوة المزامير) و (تمجيد الأسحار) و (الابتهاج بعودة الحجاج) و (صلاة الاستسقاء) و (مدائح الشحاذين) و (تسابيح الصائمين) و (تعويذات الخائفين) و (أشجان الرو وزخونية) و (ترنيمات المطوفين في الأضرحة المقدسة) و (دمدمة التسبيح بين حلقات الذكر في التكايا) .

وخرج صوتنا الشعبي في مواكب ليلة ( المحية ) بلا وقار • • بعد أن تخطيّت أغانيه جميع الحواجز المحترمة • لقد كان العراقيون يتأهبون لاستقبال هذه الليلة المجيدة بـ ( الطر الطر قات ) و ( الزنابير ) و ( شخاط رحُلُو) و (عين الشمس) و ( البوتاز ) • والأصل في هذه الليلة يتشعب الى مذهبين ، يتوكأ أحدهما على أن ليلة النصف من شهر شعبان ليلة تتفتيّح فيها أبواب السماء ، ويستجاب فيها الدعاء ٠٠ ولذلك يبسادر الساس الى إحيائها بالدعاء والعبادة ، بينما يستند الآخر الى جعل إحياء تلك الليلة امتداداً للاحتفال بميلاد السلطان عبدالحميد ٠٠ والمذهب الأول على حق ، ولكن المذهب الثاني يتشبث ببعض الصواب ٠٠ اذ قد كان من المالوف أن يسهر البغداديون صاخبين حتى مطلع الفجر إرضاء الشهوة السراي العثماني في الاحتفال بميلاد السلطان عبدالحميد ليلة النصف من شعبان ٥٠ ولكن الاعتقاد بتفجير المفرقعات في تمثال الشيخ حسن الخيّون وجعل ذلك أحد مستلزمات ليلة المحية إنهما هو ضرب أخماس الأسداس ، فلو كان ذلك حقاً لأَطَرِّدت هذه العادة ، ورسخت في تراثنا الشعبي مدة معقولة تغرينـــا بالتصديق وتزو دنا باليقين ٠٠ على إنني لا أنكر إن تمثال الشيخ حسن الخيون الذي كان يتألف من خشبتين متصالبتين يكسوهما زبون الپتة والعباءة والعقال واليشماغ ٠٠ قـد لعب دوراً كبيراً في أفسراح المجتمع البغدادي في المناسبات التقليدية الخاصة بالختان والزواج ، فقد كان هــذا التمثال بمثابة الشكعيّار (الراقصة) الذي يستطيع أن يخلع على الحف الت مزيداً من البهجة والحبور • • وفي ذلك ما فيه من إهانة بالغة للشيخ الثائر على السلطة العثمانية المرحوم حسن الخيتون ، لأن الشكعتار كان وقتشد مشدوداً بمهنة داعرة • • وهكذا ظلّ الشيخ الخيون هدفاً للسخرية حتى أواخر سنة ١٩٣٤ ، وذلك بعد أن قيتض الشيطان للمجتمع البغدادي راقصاً يهوديا محترفاً عرفه الناس بأسم « موشي الشعتار » فكانت بداية مسندا الألعوبة نهاية طبيعية لحسن الخيون •

لقد كان آباؤنا في الربع الأول من هـــذا القرن ينتظمون في مواكب والدنابك بين أيديهم ، والهوتاز في جيوبهم ، والأقنعة التي تمثل وجــوه بعض الحيوانات على وجوههم ، والكلاوات فوق رؤوسهم ، ولا تلبث بهم الحال حتى يخوضوا معاركهم الحاسمة بالهوتاز والزنابير مع أبناء المحلات المجاورة بعد أن يمهدوا لذلك بـ (تعثريل) المقاهي ، إذن ، فليلة المحيـة كانت ميدانا للبطولة واحتمال الأذى والصـــبر على المكاره ، أما المظاهر الرديئة التي كانت تلازم مواكب تلك الليلة \_ ولا سيما عند اقتحام المحلة ومطاردة أبنائها بالمتفجرات القوية \_ فانها كانت تنســـم بطابع الابتذال ، فلطالما ستمع من أفواه رجال الموكب المنصور كلمات نابية كانوا يرشــقون بها نساء المحلة المجهورة ،

حقاً • • لقد زخر التراث الشـــعبي العراقي بالعجـائب ، فقد رافق العذارى الى مزار الزاهد الصوفي حبيب العـَجـَمي في الكرخ يســــالنه « المـُراد » و « الزوج الصالح » وهن يهتفن :

شـــمـ عـــة "بطولك" • • يا حبيب العــَجـَمي • جينـــا نـــزور ك " • • يــا حبيب العــَجـَمي •

وكان هذا السلوك الهادف الى طلب ( المثراد ) يعبّر ـ في احسدى صيئفه \_ عن النذور العراقية ، وإيجاب ما ليس بواجب على الناذر تبرعا . ولهذه النذ ورتفاصيل لا يستطيع هذا البحث الموجز سيطرة عليها ، ولذلك

ساقتصر على بعض نذور العراقيات و فالمرأة تتنزوج لتحبيل ، فاذا حبلت ولدت ، وعندئذ تقر عيناً بمن سيوط معها وشائج البعل على صعيد الحياة الزوجية وهي اذ تلد بسبهولة وبلا عتشر (بعون الأطبياء ورعايتهم وتصحهم) يعيش طفلها آمناً من جوع ومرض وفاذا اكتحلت بهذه النعمة استطاعت أن تملأ بيتها أطفالا دون أن تنذر للأولياء ما تقي به النسل شرا العين أو شبح الموت أو غوائل الأيام و وكهذه المرأة لا بد أن تكون سعيدة ، تقضي أيامها حبلي وأما بلا أسرار ، ولكن اذا أرغمها ظرف قاهر على ولادة مم شمت أو وقعت تحت طائلة إجهاض وليدها في لحد عذاب أليم ، وتمنت لو أن الموت قطف روحها قبل أن يغيب وليدها في لحد لا يقوى على حكم شاهد من المرم و

وهذه الحبيلى اذا أرادت أن تصبيون جنينها عن ضاغوط الولادة العسرة ، وتنفخ فيه من روح الحياة ، فإنها ترو"ض نفسها على شرب نقيع الزهرة المشهورة باسم (كف مريم) وهي زهرة برية معروفة في الوسيط النسائي البغدادي اعتادت النساء أن يشاهدنها على الغصن مفتيحة كأصابع اليد ، ولكنها عندما تتقطع تذبل وتنكمش على نفسها ، فيضعنها في الماء لتدركها الحياة من جديد وتتفتح كما لو أنها كانت في غصنها ، وبهذا الماء ترجو الحبلى سهولة الولادة ،

أما الإجهاض فهو المنذر بموت الجنين ، ولربما ماتت الحبلى أيضا في احدى المراحل التي يمر" بها الجنين ، وقد عرفته المرأة العراقية بأسم ( الطرّح ) ، فالتي تخاف أن تطرح ما في الرحم في شهوره الأولى كان ينبغي لها أن تحمل ( صيداً ) ، والصيد هو عصفور ميت يخرجه « الشيخ » من فم الحيّة بعد أن تلتقمه ، ولكي يتأتى لهذا الشيخ الحصول على صيده ، وجب أن يترصد الحيّة أينما سارت ، فاذا وجدها تبلع فريستها مسكها من العنق ليضيّق الخناق عليه ، فعندد أذ تقيء الحيّة ، ويخرج العصفور جثة هامدة يستقبلها الشيخ بقطعة من قماش الخام قبل أن يستغرفها الهواء ، ثم يكفّنها بعد ذلك بحجاب من الجلد ليبيعه بثمن محترم لأية حبلى تفتش عنه ، وحين تشديه احداهن تحمله معها دائما ، وتحرص عليه ٠٠ حتى اذا أشرفت على الولادة كتمته في مكان أمين بعيد عن الأنظار ، وعندئذ تلد دونما ألم أو صعوبة ٠

ومن الحبالى مَن إذا أملصت جنينها عاش يومـــا أو أسبوعاً أو سنة ومن الحبالى مَن إذا أملصت جنينها عاش يومــا أو أسبوعاً أو سنة ليموت بعد عذ تاركا وراءه قلباً تمز قه الحسرات ، ودرءا لهذه الكارثة تتملتق الحبلى ( النبي لا يعيش لها طفل ) جر ية ( وهي نوع معروف من السمك ) في بداية الشهر السابع ٥٠ وبعد الولادة تنتز لل الجر ية من مكافهــا ثم تكفينها وتنطلق بها الى احدى المقابر لتدفنها تعويضاً عن طفلها ٠

ومن الأمتهات من توجب على القابلة أن تزور بمولودها الجديد في يومه السابع طوب أبو خزامة \_ ضمن برنامج الجولة التقليدية \_ لتدخله في فوهته ثلاث مرات تبركا وتيمنا • وكان هذا الطوب مطروحاً في مدخلل وزارة الدفاع ببغداد • ولا بد من إضاءة فولكلورية حول أسرار هذا المدفع الذي صنع المعجزات واسترجع بغداد من الفئر س الغزاة • ففي سنة ١٦٣٧ أوصى السلطان العثماني مراد الرابع رئيس جنوده الذين يحرسون بابله وكان يتدعى علياً \_ أن يصنع له مدفعاً لا يضاهيه مدفع في شلكه وحجمه • وصنعه علي من النحاس جاعلا طوله أكثر من أربعة أمتار ، وقطر فوهته نصف متر ، وقد أثقل كاهله بعروتين بارزتين ، وحفر على جانبيه عدداً من النجوم ورسم على ظهره تسع سلمكات ، ثم جعله محمولا على عجلتين • ان علياً رئيس الحرس السلطاني إنما رسم السمكات تفاؤلا بها للسمك من خصائص معروفة لدى علماء الحيوان ، فقد ذكر هؤلاء انه بمسهور بشراهته وكثرة أكله وشد حركته ونشاطه • وذكرت المؤلفات العربية في تفسير الأحلام ان السمك في الرؤيا يدل على الغنيمة • أما لماذا

جعل علي "سمكات المدفع تسعاً ، فلأن التسعة تعادل حرف الطاء في حساب الجثميل الكبير ، وهذا الحرف في علم السحر هو حرف التدمير والقتل وما النجوم المرسومة في حواشي المدفع إلا" من قبيل المثلثات السحرية التي اختصت بذلك الحرف الدموي ٠٠ فلا عجب اذا كانت هذه الرموز الغامضة تؤلف طلسما سحريا يحث المدفع على ابتلاع القذائف بشراهة ، وعلى الحركة الدائبة دون هوادة ، وعلى الفتك بأعداء السلطان بلا رحمة ، ومن هنا جدارته بثقة الناذرين في نذورهم ،

وبين الأمهات من " يعصمن الطفل من موت أكيد بتطويق أرجلهن دخلال الشهر الأول من الحمل - بخصر ( وهو سفيفة بعرض الابهام ) حيك بنمنم ( وهو خرز صغار ، دقيق ، ذو ألوان مختلفة جذابة ) ويلازم هدذا الخصر أرجلهن ما دمن على قيد الحياة ، فاذا أدركه العطب أو الهلاك بد"لنه بآخر ، وقد تلظم من لا يعيش لها طفل زاكورا ( وهو خرزة زرقاء كبيرة كالتي تشاهد على رقاب الحمير ) في طرف فوطتها السوداء وتعقدها عليه ، أو تعلقه بخيط على زلفها بالقرب من الأذن ، وتظل تحمل هذا الزاكور حتى يدركها الموت ،

وبين الحبالى اللاتي يفقدن أطفالهن قسرا من " يتناولن قطعة من الململ. (قماش من الخام الشفاف) ويشققن لها زيقاً ثم ينقعنها بمزيج من الدباغ والعفص وقشور الرمان والحناء والزعفران بعد غكايه في الماء ، ويجففنها في الهواء مع ما علق بها من هذا المزيج ، فاذا ولدن لف المولود بهذا القماش الرقيق الحافل بالأوساخ التي سد"ت مسد" « البودرة » ليواجهوا الحياة بقوة تتحدى الموت .

والتي اعتادت أن ترى أطفالها يموتون بعد ولادتهم ببرهة من الدهر ٠٠ تستنفد الوسع في الحصول على سبعة مسامير تقلعها من سبعة جسسور ٠٠ ليصنع لها الحداد منها حرِج ُ للهُ تطوّق به رج ُ للها مسدى الحياة ٠٠ ليصنع لها الحداد منها حرِج ُ للهِ على الحياة ٠٠ لله

والجدير بالتنويه ان بغداد لم تكن في وقت سيادة هذه العادة تملك سبعة جسور ، فكانت الحبلى تغادر هذه المدينة الى مناطق عراقية أخرى على أنهارها جسور لتقلع ما ينقصها من مسامير ٠٠ ومن هنا خراب الجسور وتفككها وبوارها في العهد العثماني ٠

وقد تجمع الحبلي ثلاثمائة وثمانية أشياء من خيوط وأزرار وأعسواد ونقود وأقمشة وجلود وخرز وغير ذلك • وأي" شيء من هذه المجموعـــة يستقل" بلون خاص لا يشبه لون الشيء الآخر ، ثم تضعها في كيس تخيطه عليها كالحجاب وحين يطل" الجنين على حياته الجديدة تضع أمه هذا الكيس في وسادة مدة لا تتجاوز أربعين يوماً ، ثم ترفعه بعد ذلك لتحفظه في حرز حريز • وهي بهذا السلوك انما تقي وليدها من الحِكِائسة التي تنفث شؤمها عليه عين " التي رو عجنت شفتيها بالأحمر أو الديرم ، أو التي صبغت شعرها بالوسمة أو بالحنيًّاء ، أو التي تحمل بين يديها شيئًا ذا لون ظَّاهر كالكركم . وقد تُسخّر مَن ْ تَهُ جُمَع ْ بأطفالها صغاراً ـ عن طريق النذر ـ ما تعرف من قوى خفية خارقة في حماية طفلها • فقد تنذر لكائن غيبي أن تأكل خرء طفلها بلا اشمئزاز ولا غثيان • وقد تنذر حين يبلغ رضيعها من العمر ثلاثة أيام أن ترتدي ملابس رثّة قذرة ، وتستجدي الناس من سبعة بيوت تطــــرق أبوابها دونما حياء • وبما تحصل عليه من نقود تشتري من الطعام ما يستقيم عشاء لتأكله وتحمد الله • وقد تنذر أن ترتدي عباءة وملابس وجوارب بالية وسخة ، وتستجدي ثلاثة أشخاص من جُلا س المقهى ، وبما يستون عليها به تشتري قطعة من القماش كسوة لطفلها ، فاذا كانت النقود لا تكفى لشسراء القماش المأمول ١٠٠ فأنها تشتري أما (كاورية) أو (عرقچين) أو غيرهما من ألبسة الرأس الخاصة بالأطفال •

ومن نذور المرأة العراقية صوم زكريا ، فقد اعتادت أن تكون جذلى سعيدة بإحياء هذا الصوم ، والاحتفاء بهذه المناسبة الشعبية ، ومن العجب

ان المرأة البغدادية كانت تعرف مواقيت الأعياد والأيام اللاهية ومواسسهم الزيارات الدينية ومواعيد الطقوس الموروثة إتتكالاً على ذاكرتها الناشطة وبدون أن ترجع الى تقويم أو روزنامة أو مفكّرة ، فهي ذات حاسة مدهشة تلهمها متى تبكي ، ومتى تضحك ، ومتى تصوم ، ومتى تنزلتف بالنذور ، ومتى تؤدي فروض الطاعة لمزارات الأئمة والأولياء • ومتى تتمتع بالكسلات بين المقابر وفي رحاب الأضرحة المقدسة وتحت أشجار البساتين • ومن هنا كانت سيتدة البيت البغدادي تعلم يقيناً وهي لا تدري لماذا ، بأن يوم الأحد الأول من شهر شعبان انما هو موعدها مع صوم زكريا ، ولذلك نجد النساء البغداديات يتباشرن بهذه المناسبة الخالدة قبل حلولها بوقت طويل • ومن أفواههن يقف باعة الحلوى والچر زات على هذا السر الثمين ، فيعد ون للبيع في حوانيتهم قبل الصوم بأسبوعين على الأقل ما يستطيعون جَمُعُهُ من زبيب أشقر وأسود وحمص وسسنون جوز ولوز وحب رفتي وحب شبجكر وتين يابس وجوز هند وفستق وبندق وحبّة خكضرة وحامض حلو وقمر الدين وچكليت وملبس وحلقوم وچعب الغيزال وقيرص اللوزينة وأصابع العروس وجگارة المكليك وساهون ومصقول ومن السيما وجلاتين وسمسمية وذرك العصفور •

والعاقر العراقية أو من لم يرزقها الله غلاماً تتولى بنفسها اعسداد صيينية عامرة بالشكرات والزردة والحليب والكرفس والدولات والخس والحلس والحلاوة والكراث والسمك والبرتقال والنعناع والكليچة والبيض المسلوق بالماء وقشور البصل الحمراء ، وتتلألأ هذه الصينية بالشموع الصغار وشموع الكافور ، وأحيانا بشمعة العروس الذهبية المزخرفة بالورود بعد تثبيت قواعدها على الطين بين أغصان البرتقال والياس ، وخلال هذه الماكل الشهية والأضواء المتألقة تنتصب الأكواز والتنك والأباريق الفخارية وقد اعتادت الأمهات ان يرصدن الأباريق للذكور، والتنك للاناث بعد زرعها بالشعير الما مراسيم هذا الصوم فهي تشبه ما يجري في شهر رمضان من زرعها بالشعير الما مراسيم هذا الصوم فهي تشبه ما يجري في شهر رمضان من

وهناك صيام آخر يسمى صوم البنات ، وهو صوم العذارى ، وكمان يقع في آخر يوم أربعاء من شهر رجب بين الصباح والظهر ، وينتهي بالأفطار على خبز الشعير وماء البئر .

ومن النذور التي كانت شائعة في بغداد الألتزام بزيارة المسلمة الكاظمي أربعين سبتاً ، واقامة مولود النبي على سلميل الوفاء بنذر حقق لصاحبه ما تمنتي .

ومن الجدير بالذكر ان العراقيين أيضاً جروا على إقامة حفلة المولىد النبوي ـ وبمعزل عن النذر ـ في مناسبات شتى كالعرس والختان وعودة الحاج من بيت الله ، وتقتضي قراءة المولىد النبوي في بيت أو مسجد أن يجلس « المثلا" » على كرسسي ، وبجانبه على المفارش يجلس الحد" إية والرواديد صفين متقابلين، وهؤلاء يؤلفون مايسمي بالكورس الديني الذي يؤدي الأدوار ألحانا ، ويكون لهم جميعاً رئيس يشسرف على تنفيذ منهج الإنشاد وهم يبدأون عملهم بعد صلاة العشاء ، وقد يستمر الى ما بعد منتصف الليل ، ويشخشتكم بتناول التكمشتوعة (عشاء الليل) واستلام أجسور الحفلة ، وقد يقيم البيت العراقي حفلة نسائية خاصة للمولد النبوي ، وفيها الحفلة ، وقد يقرأن المولد على نقرات الده ، ف ، ، ه

ورغم هذه الفعاليات لم يكسل التراث الشعبي العراقي ، فقد دهب مع المتهم بالسرقة أو الكذب أو النميمة الى ضريح العباس «أبو راس الحار» أو الى مشهد الكيلاني (الباز الأشهب) ليترافع ، ويحلف اليمين هناك ، بجلال ، ملتمسا معجزة الإمام أو الشيخ : فإما إدافة واما براءة ، وهذه اليمين الشعبية لم تخرج في العراق عن الحلف بالله وبصفاته ومخلوقاته ،

وقد لاذ الحالف العراقي بجميع الارتسامات المقدسة التي استغلها العقسل الشعبي تأييداً للخبر الصادق الذي أراد تنزيهه من الظنون ، وتدعيماً للخبر الكاذب الذي رام تثبيته في نفس سامعه لمصلحة ما ٠٠ فحلف بالله ، والقرآن الكريم وستوره ، وبالكعبة والمساجد ، والشسطائر الدينية (المذهب ، الصلاة ، الصوم ، الأذان) وبالنبي (شسفاعته ، شرفه ، شيباته ، منبره ، علكمه ، قبره ، تاجه ) وبالأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء والأقية ، وبالموت والأيام والليالي (يوم الوگفة ، شهر الفضيل ، أيتام العياد ، ليلة الجمعة ، المغربية ، العصرية ) وبالأبناء والأهل والأخوة ، وبالمآكل وجوارح الجسم ، وبالطلاق ، وببعض الأشياء والأدوات والأزياء .

واليمين الشعبية ، جاداة أو عابثة ، ورثها العراقيون على السينة الرجال والنساء والأطفال ، ومن المؤكد ان هذه اليمين لا يمكن أن تتعامل معاملة اليمين الشرعية التي حددها الفقهاء في دائرة الالتزامات الشخصية ، لأن اليمين الشرعية لا تنعقد إلا اذا استوفت الصيغة والنيسة ، وهدذان الشرطان قل أن يجتمعا في يمين شعبية ما عدا الحلف بالله ،

ومهم جداً أن أذكر أن التراث الشمسعيي العراقي ارتقى ، في ليالي الجمع ، مع المطرب أحمد زيدان منارة جامع الخاتون ببغداد ، ليناجي الله مستغفراً بأبيات من الشعر على نغم الحجاز ، ولعب أيضما دوره البارز في الهنثكيمة التي كان العبيد يؤدونها طقساً دينياً وفريضة واجبة ، حين كانوا يجتمعون ليالي الجثمع " له في ميدان العبيد ببغداد يرتلون نشميد التوبة على نغم الطنبور ، وبمصاحبة الطبل ، خلال احدى الرقصات الزنجية ، التي ينجزها أحدهم بلباس تقليدي أعد" لهذه المناسبة وهو يترنح يميناً وشمالا " ، مهتزا على خشخشة أنللاف الغنم المربوطة على بطنه ، وقد زالت الهنكيمة من الذاكرة البغدادية في الثلاثينات ،

وللتراث الشعبي العراقي ، فوق ذلك ، أثره البالغ والعميق في ارضاء

الأوهام التي تحن الى كرامة الولي • • لكي تتجسد غلاماً للحبلى ، وزوجاً للبكر، وجنيناً للعاقر ، وبراءة للمتهم ، وفرجاً للغمة ، ورواجاً للكاسد ، وصحة للعليل ، ورحمة للمنكوب ، وخلاصاً للمبتلى ، وستراً للمهتوك ، وإلهاماً للبليد ، وتوفيقاً للمجتهد ، وهداية للضال " ، وحماية للشمارد ، وملاذا للغريب ، وتسهيلا الممخاض ، واقالة اللعائر ، وأملا لليائس ، وداهية للمنافق ، وآفة اللظالم ، وشراً للحاسد •

ان ذلك التراث استحال دمدمة ، وتصاعد دعاء وانتشر ترتيلا ، وأثناء تعليق « الخرر ق » على شبابيك الأضرحة المكر مة ، وخلال رُجْر البوم في هدأة الليل ، وعند استخراج الجنتي أو طرد العين ، وانه استغرق الكهانة ، واستطلع الغيب بالطشة والفأل ، وقراءة الكف وفنجان القهوة واستفتاح الخيرة ، واستنطاق الرمل ،

ولا شك ان لهذه الظواهر وشائج عديدة بالخرافـــة العراقية ، وتأثير الكلمة السحرية في استمطار الخير ودفع الأذى ، وكذلك بمنظومات السحر، والأولياء ، وذوي الكرامات ، والجن "، والعفاريت ، والطابع الوثني للطلسم الذي يسيطر على القوى الخفية .

وقد رُصِد َ السحر ُ لقهر القوى غير المنظورة على دفع الضرر وجلب النفع أو العكس ، وهو يحدث عجائبه بفعل الملائكة والجن وأسرار بعض أسماء الله ووسائل أخرى خارقة للعادة كالأدعية التي تكفل تحقيق الرغبة .

والطلسم هو العمل الذي يقوم به الساحر بمساعدة الشيطان ، أو بناء على أمره ، على الورق أو القماش أو المعدن أو الخشب أو الأحجار الكريمة أو المعجون (كالشمع والطين) بشكل مخصوص، وبحجم وصورة معينة لخضرر انسان في شخصه أو في ما يملكه ، ويحوي الطلسم كلمات ورسوما ونقوشاً مكتوبة أو محفورة أو بارزة ملونة وغير ملونة ، وكلها في غايمة الدقة والصعوبة ،

ويأمل الساحر من « الكلمة » السحرية ان نماوى، وتقاوم كيد السحرة وتزهق الباطل ٥٠ أو يرجو منها النقيض ٠ ان الأعمال السحرية النافعة التي تتثببت بالخير وتساجل الشر"، وهي ما تسمى بالسحر الأبيض قد استقامت مع الحس" الديني المعتدل والمتزمت • ولذلك بات مألوفاً أن ينصـــرف الزُّهَّاد إلى التكسُّب بهذا الضرب من السحر ، والى ممارسته علناً • وهناك أعمال سحرية ضارة معقودة على الشر اشتهرت بأسم « السحر الأستورد » الذي يستخدم في أذى الناس • وكانت ( الشعلة ) من أمثلة السحر الأبيض، وقد اعتقد السماحر العراقي انها تنطوي على قوة تعيمه الزوج الغائب الى زوجته • وكانت (البغضة) أبرز مثل منأمثلة السحر الأسود ، يحققها الساحر لتمكين العداوة بين الأصدقاء ، وتأكيد التباغض والقطيعة والتهاجـــر بين المتزوجين • وقد تبطل ( البغضة ) بكتابة بعض الأسماء الوهمية بمسك من أدمغة الحمير والخيل ، ودماء العنز والهدهد وبعر الظبي ، أو بالاستعانة بأبي مشر"ة (وهو إبليس) أو ما يدعونـــه (امهاكان) و (شـــهردون) ٠ ولتحقيق البغضة كان الساحر العراقي يستخدم ( النيرنجيات ) المنســـوبة الى الزهرة أو المريخ أو المشتري أو زحل أو عطارد ٠٠ مع استعمال دم الغراب الأسود ، وشحم القرد ، وعود اللبان ، وأنياب القط الأســـود ، والعذرة الناشفة ، ومخاط الشيطان ، وشعر الخنزير • كما تتحقق البغضـــة بطلسم ، وفق وقت مخصوص ، ومع التبخير بالسندروس .

وأياً كان الأمر ، فهناك سلاح مضاد" للسحر يتمثل في « البُطْلَهُ » وهي ذات مواصفات وطقوس لا مكان لها في هـذا البحث ، كما يتمثل في عدد من الأدعية القادرة على استنفار الفوى الخفية لدعم الخير .

وهذا العالمُ العجيب في النراث الشعبي العراقي يؤكد الصاجـة الى الوقوف والتأمل في الكائنات الغيبية التي عايشت الوهم العراقي • فالأرواح

- شريرة وخيرة - كانت تشغل خواطر بعض العراقيين بين الحربين الأولى والثانية ، وكان الروح المسالم يتمثل في بيوت بعداد به ( مكك صالح ) ضمن محلات الكرخ ، وبه ( حاجي بكتاش ) في بعض محلات الرصافة ، كالفضل والمهدية ، بينما الروح الشرير كان غامضاً ورهيباً ، ويتمشل عالباً هي الجن ، وفي مواجهة هذا العدو إعتاد العراقيون أن يطردوا الجن من بيوتهم بأستعمال البخور في ليالي الجثمع ، كما اعتادت المرأة العراقية أن تغرز إبرة أو دبوساً في ملابسها ووسائدها دفعاً لذلك الروح ، واعتقد بعض العراقيين ان الجن يسكنون الحمامات ، وافهم يوجدون واعتقد بعض العراقيين ان الجن يسكنون الحمامات ، وافهم يوجدون جبل قاف مسكنهم الرئيسي ، ولكن بعضهم فضله السكني في هسذه جبل قاف مسكنهم الرئيسي ، ولكن بعضهم فضله السكني في هسذه المواطن ، وهؤلاء أو بعض هؤلاء أصبحوا خد اماً للقسكم المعروف به ( قسم العوالم الأرضية ) الذي يقرأه الساحر لتحقيق مراده ،

وكانت الكائنات الغيبية تعيش في حكايات المواطنين ، ويكاد أدبنا الشعبي يخلو من (الروح) الانساني ، فالبيت اذا كان (مسكوناً) فأنه لا يتقهم من ذلك ان الموتى سكانه ، وانما يفهم ان الجان هم أربابه ، وفي التراث الشعبي العراقي من هذه الكائنات ما أذهل الناس ردحاً من الزمن ، وكان من بينها «فرريج الأكرع» الذي عايش أوهامنا ولعا بالكيد لصيادي الأسماك والقاطنين قرب الضباف ، ولكنه ليس بالكائن الذي يخشكى خطره كالسعائوة ، وهو يشبه رجلاً هرما ذا رأس أحمر أصلع ولحية خضراء ، ومنها أيضا «الطناطكل» ، وهو كائن خرافي ، يوصف بطول القامة ، ويتشبع للناس ليلاً في دروبهم ليسلب عقولهم ، ولكنه يخاف من كلمة (مُخيك ) اذا نطئق بها ناطق ، فلا يملك إلا الفراد ، يخاف من كلمة (مُخيك ) اذا نطئق بها ناطق ، فلا يملك إلا الفراد ،

ويتمتع الذئب بسمعة حميدة في الأدب الشميعبي العراقي ، فالجنتي ( أو الجنتية ) اذا رأى ذئباً ، فأنه يبقى حائراً فوق الأرض ، لا يستطيع أن

يغوص فيها ، ولذلك أسبغ أدبنا الشعبي عليه هذا البأس الذي ترتجف لـ الكائنات الميتافيزيقية الحاسبة للذئب حسابه حين تقع بين يديه ، فأنه آكلتها لا محالة كما لو كانت بشرا ، وقد يحدث للجنتي ، وهو يجري أمام الذئب خائفا ، أن يطلب النجدة من انسان عابر ٠٠ فاذا شاء هذا الانسان أن ينقذه بقتل الذئب فأنه سيثناب على جَميله بهدية خرافية ، وقبل اليوم عاذت المرأة العراقية بالذئب من الأرواح الشريرة ، وصنعت الطلاسم الوقائية من براثنه وأنيابه وعينيه لمزاياها النافعة ،

وعاشت السعائو"ة (السّعالة) حيناً من الدهر تبث الرعب في الحياة الشعبية العراقية ، وتمسخ لياليها المواتع جحيماً ، وقد شاخت سيادتها ، وأصابها العطب مع الغزو الكهربائي بعد أن تسنتمت تراثنا الشعبي أجيالا ، وأتاح لها الظلام والجهل أسباب الجبروت والقهر ، واننا حين نداعب ذكرى السعلوة وتفحص مركزها المرموق في الاسطورة العراقية ، فهذا لا يعني اننا نريد أن نبستر بها كواقع معقول ، ان السلموة حيوان غريب تناوله التطور من جذوره ، فأصبح برمائياً يرتع في دجلة والفسرات وبطائح الجنوب ، ويسكن المغاور والبساتين ، وقد كان قبل ذلك براياً أليف صحار ، وصديق مفازات ،

لقد حفل العراق ، في العهد العثماني ، بأقاصيص شتتى تناولت حياة السعلوة الخاصة والعامة ٠٠ ولكن مسا يؤسف عليه ان هذا التراث القصصي لم يدو"ن ، وانما ظل" حرا ، تصبه الأفواه في الآذان ، وينحدر من الأجداد ، وتقاذفت به القرى والمدن والأرياف العراقية بلا هوادة ٠

وتناقل الموصليون والبغاددة ، بصفة خاصة ، مغامرة الحِكلاتج حسين النيمانيم الذي تزوجته السعلوة ، راغم الأنف ، وتذهب الحكاية الى أن السيد النمنم ورفاقه انحدروا بالكلك مع دجلة وعندما ابتعدوا عن تكريت هبت ربح جنوبية ، فأضطرب النهر ، ولم يعد الكلك قادراً على التقدم فأخذ

ملاحوه يجرونه جرا • وبعد أن مستهم التعب جلسوا يتناولون الطعـــام ، وبينما هم كذلك اذا بالسعلوة تخرج من الماء وتنقض على حســين النمنم ، فهرب رفاقه ، وانطلق بهم الكلك مع التيار •

أخذت السعلوة حسين النمنم ، فقادته الى عرينها في الشاطي، حيث بادلته الغرام ، ولحست ساقيه ٠٠ حتى أضحى هزيلاً . نحيفاً ، وفقــــدت عظامه صلابتها ، وفي اليوم الرابع شعر الزوجان بالجوع ، فمضت السعلوة الى السوق لجلب الطعام .

وتحفل الحكاية \_ بعد ذلك \_ بتفاصيل تتعلق بكيفية خلاص حسين النمنم من ربقة السعلوة ، وتشير الى أن السعلوة بعد أن يئست من عودة الزوج الهارب منحته ، للذكرى ، هدية خارقة تجعل بصاقه وبصاق جميع أحفاده من الذكور والأناث ذا قدرة علاجية في شفاء جميع الالتهابات التي تصيب عيون الناس .

وقد شاع الاعتقاد في جهات تكريت بأن للسعلوة على شاطيء دجلة غابة معروفة بأسم ( زور السمعلوة ) وهو الذي اعتقلت فيه زوجها البائس لقضاء شهر العسل معه ، وانها أيضاً أنجبت فيه طفلها الأول ( دبيب الليل ) .

أما في بغداد فقد نشر العدد (٩١) من جريدة (المفيد) البغدادية ، في صعيدنا الشعبي ، صبيحة اليوم الأول من آب ١٩٢٢ هذا الخبر الطريف : «روى لنا حضرة غريب أفندي مدير حديثة أنه رأى قرب ناعور السيد لطوّوفي الآلوسي حيواناً في فهر الفرات يشبه البعير بقوائمه وشملله ، والانسان بكفيه ووجهه ، له شعر أخضر اللون ، ورأس مستطيل أحمر اللون ، وله ذنب يشبه ذنب السمكة ، وقسد قال الراوي ان كثيراً من الأهلين قد شاهدوه أيضاً ، وقد أطلقوا عليه الرصاص ، فلم يصيبوه ، وكان يبتسم عند اطلاق الرصاص عليه ، ويغوص في الماء على أثر الطلق وأصسبح هذا الحيوان حديث الخاص والعام في هاتيك الجهات » .

واحتدم جدل لاهب في البيوت والمقاهي حول طبيعة هذا الحيسوان الغريب ، وتهاوت الآراء على السعلوة ، فباتت حديث القوم في أزقة بغدااد ذات الفوانيس الكثيبة ١٠ فهناك في أعماق محلة التكارتة في كرخ بغداد ، وهي نهاية الدربونة المشهورة بأسم «جو"ه الطاك » كانت السسيدة ريعة تمضغ ذكرياتها القديمة النابعة من أيام الوالي العثماني محمد نامق باشا ، وتقص على صويحباتها كيف كانت السعلوة تقف لدى باب دارها لتستعير قيد ورا تطبيخ فيه طعامها ، وكيف فتح محمود به ضيفهم تلك الليلة بيران بندقيته عليها ، وصرعها ١٠ فتناثرت قلادتها على الأرض وعرضت ريمة قلادة السعلوة على المستمعات ، فآمن بما قالت ، وحد قن بأمعان به في الألوان المهيجة المتألقة على أحجار تلك القلادة ، وقد قيل ان حائكا في محلة سوق البهيجة المتألقة على أحجار تلك القلادة ، وقد قيل ان حائكا في محلة سوق حمادة ببغداد يدعى «علي المنصور » شاهد وقحص هذه القلادة ، وانتزع منها خرزتين سهوداوين تميلان الى الزرقة ، واتلفهما تخلصا من وبالهما الخرافي ،

وفي هدأة من الليل ٠٠ كانت الجد"ات يصفن لأحفادهن السعلوة ليدخلن في روعهم أنها امرأة طويلة سوداء ، ذات شسسعر كثيف وثديين عظيمين كل منهما أكبر من الزق" ، وانها تسكن تحت الماء ، وتحوم حول الأجراف لتخطف رجلاً تتخذه لها زوجاً ٠

وهكذا استقام للسعلوة ما يشبه الكيان الواقعي فيأواخر الاحتسلال العثماني ، فجثمت على العقل الشعبي العراقي كابوسسة ٠٠ ولكنه سرعان ما تبدر هاربا من الذاكرة الشعبية ٠

ومن الممتع أن تستمر رحلة التراث الشعبي العراقي متوغلة في حيسا الناس لنصحبها قاطفين ثمارها ٥٠ انه ـ بعد ذلك ـ داوى الأوصاب والعلل بـ « المكد مي » و « الحكيمي » ، وهما اللذان امتازا بتنشمسيط الدورة الدموية ، وتعزيز المعنويات ، وهذا يعني انه اقتحم ميدان الطب ،

ولقد بزغ الحلاق العراقي متطبباً شعبياً في فترات باهتة من تاريخ « العراق » حرَّمَه واقعها الأسود من نعمة الدكتوراه وكذلك استطاع هذا الحلاق أن يساجل المرض ، ويعاضد القافية في دهره ، وأن يخدم انساننا العليل يوم لم يكن في دنيانا طبيب ذو شهادة جامعية ، وهو من الحكماء الذين عرفهم العراق ، وقد اشتهر أمره بتربية الديدان ( العكلق ) داخل كيزان مليئة بالماء ، وكان لون هذا العلق أحسر غامقا ، وحجمه بقدد اللوزة ، ولكنه يتمدد بحيث يكون بطول الاصبع ، ثم يتقلص من جديد ويوضع على الدمامل أو القروح أو الأورام ليمتص الدم أو القيح ، وكسان المريض يطلب علقاً غير مستعمل خوفاً من العدوى ،

واشتهر الحلاق أيضاً بقلع الأسنان ، وممارسة الجراحة ، وقد خليد تراثنا الشعبي ، في هذا الصدد ، عدداً من الحلاقين في بغيداد ، منهم : عبدالعنتون في الجعيفر ، وسيد عبود سيد علي في سوق الجديد ، وعباس أبو كسار في العباخانة ، ودرويش في العوينة ، ورشتودي في قنبر علي ، وفي خارج بغداد : أغا يعقوب في بعقوبة ، وابن سيفو في الموصل ،

وكان أغلب الحلاقين ختانين ، وقام المتجولون منهم في أهوار العراق بعملية الختان مقابل خمسة دراهم ، وهؤلاء الختانون كانوا يمارسون أيضا الحجامة ، ويعالجون بعض الأمراض الجلدية ، وقد عرفت بغدّاد منهم : ابن رحمين ( في الشورجة – وكان يفسرب بالنشتر ويداوي الجروح ) ، وأسطة عباس ( في باب الشيخ ) وأحمد الولي ( في العوينة ) ، وفي خارج يغداد اشتهر قايف المزينن ( في عانة وكان يعالج الأكزيما ويختن ويحجم ) والحاج صالح المطهر ( في سامراء ) ،

ولبعض العراقيين ، في تراثهم الشعبي ، مواقف عجيبة من الأسـباب

المؤدية الى الاصابات المرضية ، فهم كانوا يظنتون ان إحصاء نجوم السماء في الليل يسبب ظهور الثآليل ، وان اللعب بالنار يسبب التبول في الفراش ، وان مضغ العلك يساعد على مسخ اللحية الاعتيادية لحية كوسة ، ورغم ذلك سيطر الطب الشعبي على أمراض عديدة ، منها : رعاف الأنف ، وعضت الكلب ، والسرة ( المشلوعة ) وفقرات الظهر ، ومغص الأمعاء ، والحصبة والدو"ار ( الدوخة ) وغير ذلك ، واستطاع أن يقدم العلاج المناسسب للمعلولين ، فأوصى مثلاً بأكل الزبيب في مواجهة البلادة والنسيان ، كما أوصى بورد لسان الثور لمن يشكو مفصاً أو قلقاً ، وورد البائنتك للمزكوم والمصدور ، وورد البنفشة للمصاب بأمساك أو حصبة ، والفرغرة بورد الختمة لن التهبت لثنه وثارت أسنانه ،

ويفخر التراث الشعبي العراقي بمساهمة المرأة في النشاط الطبي يومذاك، وهو يذكر منهن في بغداد: رباب محمد علي ( في محلة الشيخ بشار ) وكانت تعالج العيون وأمراض الأطفال ، وعطية السمينة وريمة رجوبي ( في محلة الجعيفر – وكانت الأولى تعالج أمراض الحنجرة ، والثانية تعالج القرع باللصقات ) والعمة ( في سوق الصفاير – وكانت تعالج امراض العيون ) وامونة الطبيو ( في محلة سوق حمادة ) ونشعة حسين الذيبو ( في محلة التكارتة – بغداد ، وكانت تعالج التهابات العيون ) ، وفي خارج بغداد اشتهرت عدلة الحكيمة ( في الموصل – تعالج التراخوما ) وحمدة الحلوة ( في راوة – تجبر العظام وتعالج الرضوض مجانا ) ،

والى جانب هؤلياء المتطببات الشمسعبيات يجب أن نذكر عددا من المتطببين الذين أسعفوا الانسان العراقي بالصحة ، كان منهم في بغسداد محمد أبو فينة (الذي اختص بالأمراض الباطنية) وحافظ الجدة (في سوق حمادة) والسيد أحمد (في الدهانة) وابراهيم موسى (في الكاظمية) ، وفي خارج بغداد: محمد الجراح (في بعقوبة) وبهنام بدرية والحكيم الأعود

وزوجته ( في الموصل ـ يتعاطون التداوي بالاعشاب ) وأبو القاســـــم ( في كربلاء ـ يعالج مختلف الأمراض ) وأحمد ربيع ( في النجف ـ يعالج أمراض العيون ) •

ويشير تراثنا الشعبي الى عدد من المتطببين اختصوا بتجبير العظام ومعالجة الرضوض ، وكان أشهرهم على بابا ( في سامراء ) وابن الصاف الفي بغداد ) والحاج صادق ( في محلة امام طه ) وأحمد الكردي ( الذي كان حمال باشي في كمرك بغداد ) والحاج خليل الحويشاوي ( في بغداد \_ ياب المعظم ) •

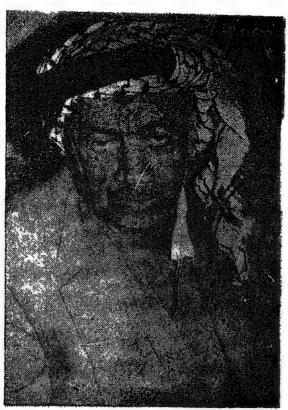

المجبر" الحاج خليل الحويشاوي من منطقة باب المعظم ببغداد

ولم يفتقر تراثنا الشعبي الى من كان يهزم الأمراض بالعلاج النفسي وسواء بأستخدام الأدعية والتعاوية والحجب وتفسير الأحلام ووأستخدام الموسيقى وكان (ابن أبو السيعد) و (ابن ملا جواد) و (ابن شيخ كمر) أشهر من يمثل الطائفة الأولى ووابينما كان عبدالباقي الحكيم يزاول الطبابة بالموسيقى والغناء وقد استعمل مقام (المدمي) لبعض المرضى منشطا للدورة الدموية وفي هنذا المضمار كان الطفل المحموم يعالج بأشعال سعفة تحملها الأم من البيت الى الشط ، ويتعالج الصداع بسعفة مشتعلة يتدار بها في ثلاثة أزقة الى أن تخمد ، ويتعالج عقر المراة بذهاب العاقر الى مقبرة لتطفر قبر أحد الغرباء ، ويعالج الأخرس بربطه عند باب أحد المساجد و

وللبادية العراقية طب" شعبي مبني" ، في الغالب ، على تجارب شخصية متوارثة عن مشائخ الحي وعجائزه ، وكان حكماء البدو يعالجون الجروح بمزيج من البارود والدبس ، ومنهم الطائفة التي عرفها الناس بأسم (الصُّلُبُة) فهؤلاء كانوا يتعاطون الكي" بالنار ، ويعالجون بمستحضراتهم المخاصة الروماتزم والكبد وعرق النسا والصداع والاستسقاء ،

وكان العطارون يعاضدون أولئك المتطببين بما يقدمون لمرضاهم من أعشاب وبزور ومعاجين وكان أغلبهم يصفون المواد العطارية للحمى والأمراض الباطنية ، مثل: أوكسيد الحديد ، والتوتيا ، والكحل لأمراض العيون ، وكانوا يحكون الأجفان بقطعة من الترياق وعرفت بغداد من هؤلاء الصيادلة الشعبيين: الحاج كاظم (في سوق الدجاج) ومحمد الدهري (بالقرب من جامع الخنيني في الكرخ) وراضي العطار (في العوينة) وسيد جمعة (خطيب وامام جامع الست نفيسة) ومثلاطه (في جامع عطا) .

وكان الطب الشعبي يتكل على ما كان عطارو بغداد يسستوردونه من

أعشاب ومعاجين ومساحيق من أوربا وسوريا والهند وايران ومصحصر واستانبول وكانت بغداد تجهزهم باللوز المر والحلو ، ودهم الخروع ، والحنظل والكزبرة والكمون وبزر الريحان ، وتزودهم المنطقة الشمالية بالعفص والصمغ والعسل والكبريت ، واستوردوا من أوربا الكحل وسم الفار والقرمز وملح الطرطير ، ومن الهند : اللبان والكافور والهيل والدارصيني والقرنفل ، ومن سورية : الأسارون ، ومن مصر : الخولنجان والصقمونيا ، ومن ايران : الخشخاش والمسك والزعفران ، ومن استانبول : المصطكى ،

ورغم هذا التحو"ط \_ على صعيد الوقاية والعسلاج \_ كسان الموت بالمرصاد • اذ لا ينفع العطار ما أفسد الدهر • وأمام الموت خشع التراث الشعبي العراقي ، وأوصى الثاكل بالصبر الجميل ، وناح على لسان النائحات ، وواسى السعادة المعطوبة ، وألهب الجاينة جازعاً مع الجازعات ، صسارخا بحرارة « و يَهِنُو " ه على العر "يس ويهوه » وبكى \_ مع الباكين \_ عـذراء البيت التي اخترمتها المنية ، والفتى الأعزب الذي رحل \_ بلا وداع \_ تاركا وراءه قحطا عاطفيا لا تغالبه بكائيات الدنيا كلها • وبكى أيضاً رب العائلة الذي هجر أطفاله قسرا ليرقد الى الأبد في حفرة باردة • انه ذاب ألما مسع الأبوذية ، وتسامى دامع النبرة مع نغم الأوج •

تلك هي معالم التراث الشعبي العراقي ٠٠ وقد غادرتها بحديث موجز ، ويسعدني أن أودعها بقلب مفتون ، وأملي وطيد على اهتمام دولة الغدد العراقي برعايتها ٠٠ فلقد كانت والله ثدياً حلوباً لم يدر إلا بالعافية وحرارة الحياة ٠

## المراجسع

#### 1 \_ ذاكرة عبدالحميد العلوجي :

ما يزال خزينها يجود بما ينفع تراثنا الشعبى .

#### ب ـ المؤلفسات:

(٢)

- (١) تاريخ الطب العراقي تاليف عبدالحميد العلوجي ، بغداد ١٩٦٧:
  - الزوج المربوط ـ تاليف عبدالحميد العلوجي ، بغداد ١٩٦٤ .
    - (٣) عطر وحبر تاليف عبدالحميد العلوجي ، بغداد ١٩٦٧ .
- (٤) المتحف البغدادي ـ تأليف عبدالحميد العلوجي ( منشورات أمانة العاصمة ) ـ بغداد د، ت،
- (a) المدخل الى الفولكلور العسراقي تاليف عبدالحميد العلوجي ( بالاشتراك مع نوري الراوي ) - بغداد ١٩٦٢ .
- (٦) من تراثنا الشعبى تأليف عبدالحميد العلوجي ، بغداد ١٩٦٦ .

### ج \_ القالات :

- (۱) انتحال أغانينا وموسيقانا : محاولة صهيونية ( بقلم عبدالحميد العلوجي ) مجلة « ألف باء » ــ بغداد ، عدد ٣١ آب ، ١٩٧٧ .
- (٢) تخطيط الصوت الشعبي ( بقلم عبدالحميد العلوجي ) مجلة « بغداد » بغداد ) العدد السابع ١٩٦٣ .
- (٣) جولة الرائية بين المقاهي ( بقلم عبدالحميد العلوجي ) مجلة « الف باء » بغداد ، عدد ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٨ -
- (٤) حلم جماعي للحلاقين ( بقلم عبدالحميد العلوجي ) مجلة « الف باء » بغداد ، عدد ٢٨ حزيران ١٩٧٨ ٠
- (٥) الحمّامات العربيسة ( بقلم عبدالحميد العلوجي ) مجسسلة . « الف باء » بغداد ، عدد ١ تشرين الاول ١٩٧٨ .

- (٦) طوب أبو خزامة ( بقلم عبدالحميد العلوجي ) ... مجلة « العسراق التراث الشعبي » ... بغداد ، العدد الأول ١٩٦٨ .
- (٧) عندي ما يقال عن الغناء العراقي ( بقلم عبدالحميد العلوجي مجلة « الف باء ) بغداد ، عدد ٢٢ آذار ١٩٧٨ .
- (٨) مصنوعاتنا الشعبية ( بقلم عبدالحميد العلوجي ـ بالاشتراك مسع عامر السامرائي ) ـ مجلة « العسراق ـ للتراث الشسعبي ٤ العدد الثالث ١٩٦٨ .
- (٩) النقل في تراثنا الشعبي ( بقلم عبدالحميد العلوجي ) ـ مجسلة « رسالة النقل » بقداد ، عدد ٧ نيسان ١٩٧٨ .

#### د ـ مواد اخبری:

- (۱) مقدمة عبدالحميد العلوجي لكتاب « الايمان البفـداديـة » تأليف الشيخ جلال الحنفى بغداد ١٩٦٤ .
- (٢) تعليقات عبدالحميد العلوجي على كتاب « لهجة بغداد العربيــه » تاليف ماسينيون ، ترجمة الدكتور اكرم فاضل ... بغداد ١٩٦٢ .
- (٣) مقدمة عبدالحميد العلوجي لكتاب « الالعاب الشسمبية لصبيان سامراء » تاليف يونس الشيخ ابراهيم السامرائي ــ بغداد ١٩٦٥،
- (٤) مقابسة لغوية فنية ، حول هذا المبحث ، مدارها عبدالحميد العلوجي والاستاذان عزيز جاسم الحجية ، واياد عبدالله حسين وقد نمت ضحي ٨ دار ١٩٨٥ .

# ولبعن ولئالث الطنماك (لصحية

# طها لبْ ابراهيمالعقا بي

وزارة التخطيط \_ بفداد

شمسهد العراق في اواخر القرن الثامن عشر الميلادي تخلف كبيرا في المغدمات الصحية حيث كانت هذه المرافق في اسوأ حالة ، افتقرت الى الادوات والمعدات وقد هيمن الاتراك على ادارتها وانعدمت فيها عناصر الثقة والولاء ولم بعمد العثمانيون لاصلاحها الا بالنؤر اليسير في بداية هذا القرن و

لقد كانت حالة البلاد وخصوصا مدنها الكبرى سيئة جدا وذلك لانعدام السيف انواع الخدمات والمرافق وبالاخص بغداد وتعرضها المستمر لفيضانات نهر دجلة • تركت المجتمع بحالة ميئوس منها من الفقر ، ونتيجة لذلك انتشرت الامراض وارتفعت نسب الوفيات لتتجاوز اعلى النسب في العالم وذلك لانعدام الوقاية الصحية وانعدام الرعاية الطبية والمرافق والخدمات التي تنظلبها ، وكانت مياه الشرب تنقل على الحمير بجلود الحيوانات من الانهار ومصادر المياه القريبة او من الآبار الملوثة التي تنتشر داخل البيوت • ولم تشمل خدمات المياه الا محلة واحدة في بغداد حيث تم ايصال الماء اليها عن

طريق شبكة من الانابيب ونتيجة للاهمال وعدم الاهتمام ظلت المدن تسبح ببرك من المستنقعات ، ونتيجة لهذه الحالة فقد اصبحت المناطق المدنية موبوءة بالامراض والتي استفحل الكثير منها فاصبح وباء وانتشرت بين السكان امراض الملاريا ، والبله\_\_ارزيا ، والديزنتري ، والتيفوئيد ، والجيدري ، والسل ، والتراخوما ، وامراض العيون الأخرى ، والكوليرا ، والامراض الزهرية ،

وما ان جاء القرن التاسع عشر حتى شهد بعض التحسن في النواحي الصحية ففي بغداد ظهرت المستشفيات العسكرية اضافة الى المستوصفات التي انشأتها البلدية وعام ١٩١٠ افتتح مستشفى مير الياس واكملت البناية ال C.M.S. في بغداد سنة ١٩١٣ وبدأت مستشفى الموصل بالعمل موسميا • وعلى الرغم من هذا التقدم الطفيف على المستوى الصحي فقد بقيت الخدمات الطبية بدائية وبقيت الكرنتينة (العزل) المفر الوحيد للموبوئين وظلت الامراض تنهش في جسم المجتمع وهكذا لم يبذل الحكم العثماني في العراق الا النزر القليل في مجال الخدمات الصحية في الفطر حتى قيام الحرب العالمية الاولى ودخول العراق تحت نفوذ الانتداب الانكليزي •

احتلت القــوات البريطــانية البصرة في عام ١٩١٤ ، وتقدمت نحـو مدينة بغــداد حتى احتلتها في الحادي عشر من آذار ١٩١٧ ، لقد حــاول الانكليز القيام ببعض الاصلاحات الادارية السريعة وكان الهدف منها خلق الاستقرار السياسي دون الالتفات بصورة جدية الى تطوير الحالة الاجتماعية والاقتصادية في القطر وعندما وضعت الحرب العالمية الاولى اوزارها في عام ١٩١٨ كان الوضع الصحي في العراق في اسوأ حالته ، فالاطباء لا يتجاوزون اصابع اليد والمستشفيات لا تتجاوز اسرتها عن سبعين سريرا في المدن الكبيرة ، اصابع اليد والمستشفيات او المختبرات او المعاهد العلمية ، والامراض منفضية ولما وضع العراق تحت السيطرة الانكليزية ، حاول الانكليز تشييد

هيكل للخدمات الصحية • وفي خلال عام ١٩١٨ تم تأسيس اول ادارة صحية في العراق سميت بادارة الصحة العامة المذنية يرأسها رئيس اداري يسمى الرئيس الاداري للقسم الصحي المدني ، وفي عام ١٩١٩ غيرت تسمية هذه الوظيفة لتسمى سكرتارية الصححة وغيرت بعد ذلك في عام ١٩٣١ لتسمى مديرية مصلحة الصحة العامة • وفتحت لها عدة فروع في اهم المدن وتوسعت الخدمات الصحية بعض الشيء ليصبح عدد الاسرة انذاك ١٥٠٠ سرير لمختلف الامراض وفتح حوالي ٧٠ مستوصفا يديرها ٥٥ طبيبا بريطانيا و ٨٠ موظفا صحيا هنديا •

ولما تشكل الحكم الوطني في العراق سنة ١٩٣١ بدأ الاهتمام بتحسين الاوضاع الصحية في القطر على الرغم من عجز ميزانية الدولة و فشملت المخدمات الوقائية بعض الاهتمام وبدأت دوائر البلديات بتنظيف الشوارع في المناطق الحضرية وتوسعت شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات ايصال القوة الكهربائية وتطورت المدن تطورا كبيرا وشهدت انشاء الكثير من الطرق والجسور والمباني ألعامة شملت مدينة بغداد والموصل والبصرة ، وتم انشاء اول مستشفى في البصرة سمى بمستشفى مود وشهد عام ١٩١٩ - ١٩٢٠ اول ميزانية للصحة فكانت عندئذ تعادل ( ٢٠٠٠ ) الف دينار واصبحت هذه الميزانية عام ١٩٤٥ حوال مليوني دينار بالاضافة الى المؤسسات الصحية الاهلية والاجنبية الاخرى وبلغت الميزانية عام ١٩٥٨ حوالي ( ٣٠٥ ) مليون دينار و

وفي عام ١٩٢٠ بديء بكتابة التقارير السنوية المنظمة عن دائرة الصحة وقد كانت لهذه الدائرة مديرية تابعة الى وزارة المعارف والصحة وكان في هذه الوزارة مستشار يتولى شؤون المعارف والصحة • وفي حزيران ١٩٢١ عين في مديرية الصحة مستشارا خاصا للارشاد وكان في نفس الوقت مديرا عاما لمصلحة الصحة العامة •

وفي ١٢ ايلول ١٩٢١ تشكلت وزارة خاصة سميت وزارة الصحة كانت هذه المديرية نواتها • وتولى الدكتور حنا خياط من الموصل مهام الوزارة فبقى فيها حتى نهاية السنة المذكورة •

وفي ٨ حزيران ١٩٢٢ الغيت هذه الوزارة والحقت بوزارة الداحلية كمديرية عامة باسم (مديرية الصحة العامة) وعهدت ادارتها الى الدكتور حنا خياط ولبث الدكتور الخياط مديرا لها حتى تشرين الاول ١٩٣١ • وفي حزيران ١٩٣٢ احدثت مفتشية الصحة العامة ايضا • وانيطت ادارة المديرية العامة للخدمات الصحية بأشخاص عراقيين •

ومن الواضح ان عام ١٩٢٢ شهد تطورا في تقديم الخدمات الصحية في القطر وقد شملت واجبات المديرية العامة للخدمات الصحية ادامة وصيانة المستشفيات في المراكز الحضرية ودور الحجر الصحي (الكرنتينة) وتقديم الخدمات الى الزوار الدينيين ، والعناية بمراكز طبابة العيون والاشسعة ، والباتولوجي ، والتحليلات الكيمياوية ، ومعالجة داء الكلب ، بالاضافة الى قيام هذه المديرية بفتح الدورات التدريبية في حقلي الصيدلة والتمريض .

ووضعت (مديرية الصحة العامة ) خلال هذه السنة برنامجا لسياســة الصحة لمدة عشر سنوات وقد نفذ هذا البرنامج حتى نهاية عام ١٩٣٢ وتضمن الاسس التالية :

- أ \_ وضع تشريع حديث خاص ملائم لمختلف المصالح الصحية والطبية ٠
- ب \_ تأسيس تشكيلات صحية عصرية ثابتة تتماشى الى حد ما مع الادارة العامة وذلك تسهيلا لمعاملاتها مع الادارات الاخرى ذات المصالح المشتركة .
  - ج \_ تزويد مصالح الصحة بملاك ثابت قدر الامكان .

- د ـ تجهيز مصالح الصحة بابنية ملائمة لمختلف اعمالها ( المستشفيات والمستوصفات والمعاهد ) لتحل محل الابنية المؤجرة .
- هـ تهيأة عناصر محلية لتحل محل المستخدمين الاجانب وذلك بتأسيس كلية طبية وملحقاتها ( الصـــيدلة ، القبـالة ، التمريض ، والموظفين الصحيين ٠٠٠ الخ ) ٠
- و \_ اتخاذ التدابير الفعالة لاعداد الكفاءات العرافية والتخصص بالفروع الطبية في المعاهد الاجنبية والاستمرار على استقدام الاختصاصيين والاطباء العموميين من الدول الاجنبية حتى يكتفى ذاتيا .
  - ز ـ تأسيس المختبرات والمعاهد الطبية المختلفة في العاصمة •
- ح ـ وضع الاسس الوطيدة للوقاية وذلك بتأسيس مستشفيات العزل في بغداد والبصرة لمختلف اعمال الوقاية وحفظ الصحة ، ومستوصفات سيارة ومحاجر في اهم المواقع ذات خطر العدوى داخل القطر .
- ط \_ تأمين الاشراف الصحي والاسعاف الطبي بشكل مباشر في دوائر السكك الحديد وميناء البصرة والموانيء الجوية والشرطة والسجون والمعارف والبلديات والقيام بسائر الامور التي تتطلبها الطبابة العدلية .
  - ى \_ اتخاذ التدابير الفعالة لتنفيذ احكام الاتفاقات الدولية ٠
- ك ... التعاون مع الادارة الداخلية والدوائر الاخرى ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي في الارياف فيما يتعلق بقضايا المساكن ومياه الشرب ، وازالة المكاره ، وطرق الدفن ونقل الجنائز ، والامومة والطفولة ، ومكافحة البغاء ونتائجه ، والوقاية من عدوى الامراض ومساوىء ذلك .

لقد شهدت فترة العشرينات في القطر اللبنات الاولى للخدمات الصحية حيث صدر الكثير من القوانين الصحية والتعليسات انسجاما مع ألبرنامج الذي وضعته وزارة الصحة ومن هذه القوانين قانون التلقيح عام ١٩٣٢ ، وقانون

الاعمال الصيدلانية عام ١٩٢٣ . وقانون بيع العقاقير الطبية بالجملة ، وقانون حماية المنطقة الصحية وقانون المنشآت الدينية عام ١٩٢٤ . بالاضافة الى صدور فانون ممارسة المهنة الطبية عام ١٩٢٥ ، وقانون الامراض المعدية عام ١٩٢٨ ، وقانون حماية الصحة العامة عام ١٩٢٩ والذي خول وزير الداخلية صلاحية اصدار كافة التعليمات المتعلقة بامور الصحة العامة .

وفي هذه الفترة نشط التشريع الطبي في العراق وكان من ثمراته اصدار ستة فوانين وتسعة انظمة وستة تعليمات وبيان واحد هو بيان تأليف المجلس الصحي العالمي رقم ٧٧٥ لسنة ١٩٣٤ لتنظيم الصحة • كما صدر ثلاثة عشر قانونا واتفاقية دولية لتنظيم امور الصحة الدولية ، وصدرت عشرة قوانين واثنان واربعون نظاما بالاضافة الى عشرة تعليمات واثنى عشر بيانا لتنظيم امور التأمين الصحي والرقابة الصحية ووقاية الصحة • اما المؤسسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية فقد نظم اعمالها قانون واحد هو قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية رقم • ٤ لسنة ١٩٣٤ وثمانية وعشرون نظاما وعشرة بيانات وسبعة تعليمات وصدرت كذلك لتنظيم المهن الطبية ثلاثة عشر والعقاقير الطبية فقد صدر لتنظيمها ١٢ قانونا وعشرة انظمة واثنا عشر بيانا والعقاقير الطبية فقد صدر لتنظيمها ١٦ قانونا وعشرة انظمة واثنا عشر بيانا وتعليمان في سنة ١٩٣٧ و ١٩٤٩ • اما الصيدليات والمذاخر فقد صدر لتنظيمها خمسة قوائين وبيانان لسنة ١٩٥٩ و ١٩٥٩ الاول بيان بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والثاني بيان الى المذاخر الطبية الاهلية ٠

كما تم اصدار اثنى عشر بيانا واربعة تعليمات لتنظيم موضوع الفحص الطبي والشعاعي والمختبري واجوره .

وفي الشؤون البيطرية تم التوقيع على بروتوكول واحد هو بروتوكول بيطربي الشرق الاوسط ١٩٤٠ وتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات واصدار تسعة

قوانين واربعـــة انظمة واربعة بيانات وتعليمات واحدة هي تعليمــات ادارة مستشفيات البيطرة سنة ١٩٣٥ .

كما تحققت انجازات كبيرة في ضوء البرنامج الذي اعدته وزارة الصحة في نهاية عام ١٩٣٢ ففي مجال توفير الكوادر بلغ عدد الاطباء ٢٤١ طبيبا و ٧٥ صيدلانيا و ١٢١ موظفا صحيا و ١١٤ فابلة و ٢٢٥ ممرضاً وممرضة و ١٠٤ موظفا اداريا •

وفي ١١ ايلول ١٩٣٤ تقلد الدكتور عبدالله الدملوجي منصب مديرية العسحة العامة ولازمه حتى ١٥ مارت ١٩٣٦ وتقلده بعده الدكتور سسامي شوكت .

وكان مقر دائرة الصحة العامة في سنة ١٩٣٩ يتألف من الدكتور سامي شوكت مديرا عاما والدكتور حنا خياط مفتشا عاما والدكتور ابراهيم عاكف الالوسي مديرا للمعاهد الصحية .

ظلت مديرية الصحة العامة تابعة لوزارة الداخلية منذ سنة ١٩٢٢ حتى تشكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ١٩٣٩ من مبديرية الشؤون الاجتماعية التي كانت تضم كلا من مصلحة المديرية ودمجت بمديرية الشؤون الاجتماعية التي كانت تضم كلا من مصلحة الصحة وادارة صحة الالوية ، ثم عمادة كلية الطب والمستشفى التعليمي من وكانت المصلحة يومئذ تتكون من مدير الصحة العام ورؤساء صحة الالوية واطباء مستشفياتها واطباء مراكز الاقضية والنواحي ومستشفى الكرخ والحميات وحماية الاطفال ، وفي نهاية ١٩٥٢ انفصلت عن وزارة الشؤون الاجتماعية لتستقل بوزارة خاصة اطلق عليها ( وزارة الصحة ) وسرعان ما تطور هيكلها الاداري ليلائم واجباتها الجديدة على اساس فصل امور الوقاية من الامراض عن معالجة المرض واسست مديريتان عامتان لهذا الفرض هما مديرية الوقاية العامة ، ومديرية الخدمات الطبية العامة ، وقد ربطت بمديرية الوقاية احد عشر معهدا شملت معاهد التغذية والتدرن والبجل

والمصول واللقاحات والامراض المنوطه ومديريات لرعاية الامومه والطعوله والمصدة الصحية والصحة الخاصة والمدن والاوبئة والصحة العالمية وربطت بمديرية الخدمات الطبية جميع المؤسسات العلاجية من مستشفيات ومستوطنات وعيادات طبية مركزية ومعاهد تحري عن الامراض وتنسخيصها كمعاهد الباكتريولوجي والباثولوجي ومعاهد الاتبعة كما تنكل مجلس اعلى تصدة لتخليط مناهج الادارة الصحية والعلاجية والوقائيه .

وقد اعيد النظر في النظام الذي كانت نعمل بسوجبه وزاره العسمه فصدر النطام رقم ٧ لسنة ١٩٥٨

لفد شغل منصب وزير الصحة من تاريخ تأسيسها وحتى عام مره.، ثلاثة عشر وزيرا عراقيا .

لقد توالت الانجازات خلال المترة الني اعقبت عام ١٩٣٢ ووصعت برامج عمل عديدة لم تساعد الظروف آنذاك على تحقيفها وعلى الرغم من ذك فقد حاولت وزارة الصحة جهدها للعمل على تنفيذ هذه البرامج وتحقفت خلال الفرذ موضوعة البحث الكثير من الانجازات التي عكست اثارها حتى يوما هذا على المستوى الصحي في العراق و وان الطب العراقي في نهضته المعاسرة والحديثة قد سجل تقدما رائعا في مساهمته الفعالة التي يبذلها متعاون مع المدول الاخرى في تعزيز الوقاية ومناهضة الامراض سواء عن طريق الانفاض او الانفام الى المكاتب الدولية و لقد شملت عناية العراق في مقاومة امراض البحدي والحمى النمشية (التيفوس) والحمى الراجعة والمثانة والعسبة والسعال الديكي والنكاف والحمى القرمزية ، والجذام ، والتدرن الرئوي وعبر ذلك حيث كانت هناك فجاحات متكررة في منع انتشار الامراض والاوبند والتي كانت نتيجة للحجر الصحي وشيوع استعمال اللقاحات اضافة الى الطرق الاخرى التي اثبت كفاءتها في منع او القضاء على الكثير من الاوبئة فالحصبة والتيفوئيد قد تم السيطرة عليهما ، اما الكوليرا والطاعون فلم تحدث فالحصبة والتيفوئيد قد تم السيطرة عليهما ، اما الكوليرا والطاعون فلم تحدث

منذ عام ١٩٣٠ اما الاوبئة المرضية الاخرى كالملاريا والبجل والبلهاريزيا والديدان وامراض السل فقد اصبحت في حكم الامراض التي قضي عليها و ومن الجدير بالذكر بانه تم تلقيح ١٩٥٥ ١٩٠٥ مواطنا في عام ١٩٤٨ ضد مرض الحصبة وتم تلقيح ٧٧٧ر ٢٠٠٠ مواطنا ضد الحصبة ايضا في عام ١٩٤٩ و

شهد القطر بعض التحسينات في قطاع الخدمات عموما مما عكس اثارا كبيرة على تطور الحياة الصحية في القطر وقد تميزت هذه الفترة حتى نهاية ١٩٥٧ بالامور التالية:

- \_ تأسيس مشاريع الماء والكهرباء .
- \_ تأسيس مشاريع المجاري لتصريف المياه القذرة ومياه الامطار .
  - ــ اقامة الحدائق العامة وتشجير الطرق والمتنزهات •
- ـ توسيع المدن وانشاء الاحياء السكنية الحديثة ونشوء القرى والمدن الجديدة وتضاعف رقعة المدن مرتين الى خمس مرات عن سابق عهدها •

وكان لهذا الاهتمام الاثر الكبير في نقدم الوعي الصحي في القطر ، فقد تقدمت المحلات العامة من مقاهي وفنادق وسينمات وصالونات حلاقة وحوانيت بيع اللحوم والاسماك تقدما كبيرا ، وهذه الامور حدثت نتيجة متابعات السلطات الصحية والبلدية من جهة ولتقدم الوعي الصحي لدى الجمهور ، اذ حمل الباعة على مزيد من الاعتناء بنظافة حوانيتهم ،

تمثل الخدمات الصحية وخصائصها الاساسية بشكل عام واقع الاوضاع والظروف الاقتصادية والحالة السياسية السائدة في القطر ومن هـــذا المنطلق فأن الصحة في العراق خلال الفترة موضوعة البحث ما هي الا انعكاس لواقع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية •

أن الفترة التي اعقبت نهاية الحرب العالمية الأولى, ولغاية ثورة ١٤ تموز ١٢٩ ١٩٥٨ تمثلت في نشوء وتطور الخدمات الصحية وبدرجة متزايدة ، وسوف نستعرض بنوع من التفصيل اهم هذه الخدمات :

# المختبرات والمعاهد الصحية

شهدت الفترة موضوع البحث تأسيس عدد من المعاهد الصحية المنيه لتغطية احتياجات القطر في خدماتها وننضسن:

- ا ــ المخسر المركزي: انسيء عام ١٩١٨ ويتألف هذا المخسر من فروع الكيمياء، والبكتريولوجي، والباثولوجي، ووحدة فحص المياه، وقد كان هذا المختبر يخدم المستشفى المدني ودار التمريض ومستشفى الامراض الزهرية ومستشفى العزل،
- المعهد الكيمياوي او المختبر الكيمياوي: انشيء عام ١٩١٩ ويعحص في هذا المختبر المواد المتعلقة بالطب العدلي والجراثيم والعقاقير وعينات مياه الشرب ونماذج من الاطعمة والاشربة والمواد الغذائية والكحول والمشروبات ، كما نقدوم بفحص المواد الانتدائية كمواد السمنت والاحجار وما ترسله مديرية السكك والكمارك من مواد .
- سمهد الاشعة: تأسس هذا لمعهد في شرين الثاني من عام ١٩١٩ في احدى الدور التابعة الى المستنسفى الملكي ، وقد اهتمت به الحكومه الوطنيه بومئذ فأشترت له الالات والادوات اللازمة لتطوير خدمانه ، ولقد كانت نساطات هذا المعهد نتضسن اربعه نساطات مهمه وتشمل الناحية السريرية وتتكون من قسسي التطوير والمعالجة والمعمل ويتضمن ورشة لتصليح الالات والادوات التي تحتاجها شعبة الاشعة والنساط التعليمى ،
- عام ١٩٣٢ والحق اول الامر بالمختبر
   المركزي وقد كان نشاطه يتعلق بانتاج اللقاح المتعلق بعلاج داء الكلب •

- ع معهد الطب العدلي: تأسس هذا المعهد عام ١٩٣٢ وتولى ادارته اول طبيب عين لرئاسة شعبة الطبابة العدلية هو الدكتور احمد عزت ولهذا المعهد اهمية كبيرة ويتألف من عدة شعب خاصة بالتشريح ، ومختبر للمحص المواد الدموية وشعبة لقضايا الشرطة وشمعبتان للتصموير والمتحف ، ويعتبر هذا المعهد المؤسسة المركزية الوحيدة في العراق يومئذ واليه يرجع رؤساء الصحة في الالوية ،
- ٣ ـ مكافحة الامراض المتوطنة: تأسس عام ١٩٤٦ ، وذلك بفتح شعبة لكافحة الملاريا ، ويقوم هذا المعهد بالاشراف على جميع مشاريع الوقاية الخاصة بمكافحة الامراض المتوطنة ، وقد افتتحت في هذا المعهد في نهاية عام ١٩٥٧ شعبة الحشرات الطبية لدراسة اطوار الذباب المنزلي وفي عام ١٩٥٤ تم نقل مختبر تربية البعوض الى معهد الامراض التناسلية والبجل التابع للمعهد ، وانشىء في المعهد عام ١٩٥٤ مختبر للقيام بالتحليلات الكيماوية الخاصة بأعمال المكافحة لتحليل المياه والتربة ، واصدر هذا المعهد نشره علمية هي : .Bulletin of Endemic Diseases
- معهد الابحاث الطبية: تأسس هذا المعهد في سسنة ١٩٤٨ وانشيء في المستشفى الملكي للقيام ببحث مختلف الامراض السريرية وكان اول من اشغل ادارته محمود الجلبي •
- معهد مكافحة التدرن: تأسس في تشرين الثاني عام ١٩٥٣ ويعتبر مرجعا استشاريا لوزارة الصححة في جميع الامور المتعلقة بمكافحة التدرن والاشراف على كافة فعاليات المؤسسات التدرنية في العراق وكان اول من اشغل ادارته الدكتور جهاد عبدالباقي شاهين الذي كان لجهوده الفضل الكبير في تطوير هذا المعهد وتجهيزه بأحدث الاساليب العلمية ومن الجدير بالذكر أن أسلوب فحص الصدر بالاشعة الاجماعية أدخل لول مرة في العراق في تشرين الأول ١٩٥٤

٩ ــ معهد التغذية الوطني: تأسس في بغداد اوائل سنة ١٩٥٥ وكانت الغاية
 من انتباء هذا المعهد هي وضع سياسة غذائية سليمة للمواطنين ، وكان هذا المعهد يتبع مديرية الوقاية الصحية ماليا وفنيا ويتبع وزارة الصحة اداريا .

# المستشفيات في العراق

لعتبر المستشفى الملكي في العراق ( المجيدية ) في طليعة المستشفيات الني انيطت ادارتها بوزارة الصحة في عام ١٩٢٣ وكان يسساعد في ادارتها المدكنور صائب شوكت ، وفي سنة ١٩٢٤ التحق بهذا المستشفى ثلائة اطباء عرافيين وهم الدكتور شاكر السويدي وابراهيم عاكف الالوسي والدكتور نوعبق رشدي ، وكان فيه ست ممرضات عراقيات ، وكان في هذا المستشفى وحدات لمختلف فروع الطب والجراحة ، والامراض الداخلية ، والتوليد والامراض النسائية ، وامراض العيون ، وامراض المناطق الحارة ، وامراض الانف والاذن والحنجرة ، وكان المستشفى يحوي كذلك دارا للتمريض وعيادات خارجية للامراض العصبية ، وطب الاسنان ، والامراض المتوطنة ومعهد وطب العيون ، ويرتبط كذلك به معهد الطب العدلي ومعهد الاشعة ومعهد باسنور ، وتبلغ اسرته ، مسير ، وفي سسنة ١٩٢٩ افتتحت فيه قاعات للعمليات ،

كان في العراق وقبل المستشفى الملكي ( المجيدية ) مستشفيان من جملة التشكيلات الصحية ، واحد يقع خلف ثكنة باب المعظم يتكون من بيوت من اللبن اسس بعد الاحتلال وسمى المستشفى العام الجديد والثاني يقع في جانب الكرخ وسمى بالمستشفى المدني ، وقد بني هذا المستشفى على انقاض مستشفى الغرباء العثماني ، وقد افتتح في شهر اب ١٩١٧ ، وقد كان عدد اسرته مائة

جناح خاص للعيادة الخارجية ، وجهز بالكهرباء والمراوح واختص بمعالجة الامراض النسسائية والجراحية والتوليد ، وفي حزيران ١٩١٩ ادمج هسذا المستشفى بالمستشفى العام الجديد ،

وافتتح لاول مرة في تموز ١٩١٩ واقبسل الناس يتطببون في العيادة الخارجية ودائرة الاسسنان وتجمع المرضى في ردهات المسستشفى الداخلية بالتدريج، وفي آب ١٩١٩ الحقت به دائرة خاصة بالعيونواسس معهد خاص بالاشسعة ، وقد كان آنذاله يدار من قبل الاجانب وفي نهاية ١٩١٩ عهدت السلطات الصحية الى الاطباء العراقيين بمساعدة الاطباء الاجانب في بادىء الامر ئم قلدتهم الوظائف الرئيسية ، شمل هذا المستشفى مختبرات فنية خاصة ومنها المختبر المركزي وفحص اول مادة فيه بتاريخ ١٥ حزيران ١٩٢٠ ،

وكما بينا فقد تم ادماج هذا المستشفى بالمستشفى العام الجديد في ١٣٠ حزيران ١٩١٩ واتتقل الى المستشفى الملكي • وتم توحيد المعاهد الصحية واصبحت بنايته مقرا للمجلس التأسيسي ثم مجلسا للنواب ثم مدرسة للمعلمين ثم عادت الى مديرية الصحة العامة واصبحت مقرا لمستشفى الكرخ • وقد فتحت في هذا المستشفى شعب للجراحة والطب الداخلي وامراض الولادة ، والانف والحنجرة ، وبمرور الايام ادركه الخراب ، وقد انتقل الى مستشفى أمير الياس ) في جانب الرصافة •

اما مستشفى العزل (الكرنتينه) فقد كانت بدايته خياما ضربت في باب المعظم خلف ثكنة الخيالة في الكرنتينة سنة ١٩١٨ • وقد فكرب السلطات الصحية يومئذ ببناء مستشفى كامل ووضعت في نهاية سنة ١٩١٨ التصميمات اللازمة للمشروع وبوشر به فعلا في مضرب الخيام ولكن بعد ذلك بدل موقعه الى جانب الكرخ بالقرب من مقبرة الشيخ معروف وانجز في نهاية عام ١٩١٩ • وفي سنة ١٩٢١ كان عدد الذين عزلوا في بناية المستشفى الجديد ٨٨٨ من

رجال ونساء ، وفي سنة ١٩٢٢ عهدت ادارته الى مديريه صحة بغداد المركزية ، وكان هذا المستنسفى يتألف من مائة سرير وارتفع هذا العدد سنة ١٩٢٦ الى ١٥٠ سريرا وسنة ١٩٣٩ الى ١٧٠ سريرا ،

ومن الجدير بالذكر كان هناك مسنسفى متخصص للمومسات بسعة ، ٠٠ ٥٠ سريرا وكان مغروسا بالاشجار ، وفيه غرف كثيرة وانيطت ادارته بأمرأة ارمنية وفد خصصت احدى غرفه كصيدلية .

اهيمت في بغداد في سنة ١٩٣٠ بجوار المستشمى الملكي دار للشسفاء الابواء المجانين و كانت عبارة عن خان قديم و وفي نهاية سنة ١٩٥٧ افتتح مستسفى الامراض العقلية والعصبية في الشماعية وكان يحوي على اربعة اجنحة بسعة ووي سرير و وقد تم حينئذ نقل حوالي ١٤٥٠ مريضا من دار الشماء الى هذا المستشفى واصبح نزلاء هذا المستشفى يزيدون على ١٣٠٠ مريض سنة ١٩٥٨ و

لقد توسع بناء المستشفيات والمستوصفات الطبية في العراق خلال هذه الفترة حتى بلغ عددها في سنة ١٩٤٣ ( ٤٢ ) مستسفى حكوميا موزعة على كافه الوية العراق وبلغ عدد المستوصفات في بلك السنة ٢٣٥ مستوصفا لخدمة المواطنين في كافة ارجاء الوطن • وقد تضاعف عدد المستشفيات بمرور الزمن فبلغ ( ٢٦ ) مستشفى سنة ١٩٥٤ وبلغ عدد اسرتها ٢٦٩ سريرا وبلغ عدد المستوصفات الطبية العاملة في تلك السنة ٢٥٥ مستوصفا وفي سسنة ١٩٥٠ ارتفع عدد المستشفى منها ٥٥ مستشفى نابعا لوزارة الصحة و (٣) لوزارات اخرى و ١٩ مستشفى اهلي • وبلغ عدد المستوصفات في تلك السسنة ٣٥٤ مستشفى اهلي • وبلغ عدد المستوصفات في تلك السسنة ٣٥٤ مستشفى اهلي • وبلغ عدد المستشفيات في تلك السسنة على العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وموزعة على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وهوزية على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات وهوزية على كافة انحاء العراق • وهذه المستشفيات على قلتها بالمستشفيات على قلتها بالمستشفيات على مده بالمستشفيات على قلتها بالمستشفيات على مده بالمستشفيات على مده بالمستشفيات على قلتها بالمستشفيات على مده بالمستشفيات بالمستشفيات

ولقد اهتم كذلك بمستشفيات الامراض الصدرية وانتشرت في كافة النحاء القطر وبلغ عددها في سنة ١٩٥٨ حوالي سنة مستشفيات رئيسية اهمها مستشفى التويثة للامراض الصدرية التي افتتحت في عام ١٩٥١ وبلغ عدد اسرنه ٥٥٠ سريرا سنة ١٩٥٥، ومستشفى الامراض الصدرية في الكرخ حيث افتتح في سنة ١٩٥٧، ومستشفى الامراض الصدرية في الديوانية افتتح سنة ١٩٥٧، ومستشفى مرجان في الحلة افتتح سسنة ١٩٥٧ وغسيرها من المستشفيات ٠

اما المستشفيات الخصوصية فقد نظمت لاول مرة بالنظام رقم (١) لسنة ١٩٣٧ . حيث اقدم الراغبون من الاطباء المأذونين على ممارسة مهنة الطب على تأسيس وادارة مستشفيات اهلية في بغداد وفي بعض المدن العراقية وذلك بعد ان توفرت لهذه المستشفيات اللوازم الطبية والفنية الكافية التي تساعد على ممارسة المهنة واصبح عدد المستشفيات الاهلية وحتى سنة ١٩٥٦ في القطر (١٩) مستشفى وبلغ عدد اسرتها ٤٥٥ سريرا ٠

لم يقتصر الاهتمام في العراق خلال الفترة موضوعة البحث على الطب الوقائي والطب العلاجي بل تعداه الى الاهتمام بالطب الاجتماعي ، وانصرف هذا الاهتمام على وجه التحديد الى رعاية الامومة والطفولة ، وكان في العهد الذي سبق ثورة تموز ١٩٥٨ لمبرة الملكة عالية دوريارز في هذا المجال ، فقد وجهت العناية لتوسيع خدمات رعاية الامومة والطفولة وشجعت وزارة الصحة على مضاعفة عدد دوائر هذه الرعاية في جميع انحاء القطر ، وبلغ مجموع الامهات الحوامل اللاني استفدن من خدمات هذه المراكز في مدينة بغداد وحدها للفترة من ١٩٤٨ ولغاية ١٩٥٨ اكثر من ربع مليون ام "، وبلغ عدد الاطفال الذين راجعوا المراكز اكثر من نصف مليون طفل ، وبلغ عدد الاطفال الذين لقحوا ضد الامراض الخطرة في بغداد اكثر من اربعين الف طفل ، كما فتحت مستنفيات خاصة للامومة والاطفال وبلغ عددها حوالي ١٣٣ مستشفى ، وانتشرت في كافة ارجاء القطر ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

مستسفى الاطفال في الكاظمية افنتح سنة ١٩٥١ مستشفى الامومة والطفولة في كربلاء افتتح سنة ١٩٥٣ مستشفى الامومة والطفولة في السليمانية افتتح سنة ١٩٥٣ مستشفى الامومة والطفولة في بعقوبة افتتح سنة ١٩٥٣ مستشفى الامومة والطفولة في السماوة افتتح سنة ١٩٥٣ مستشفى الولادة في الكرادة الشرقية في بغداد افتتح سنة ١٩٥٢ وغيرها من المستشفيات التي انتشرت هنا وهناك ٠

وهناك مستنبقيات اخرى اختصت ببعض الامراض دون البعض الآخر كمستنبقيات الحميات التي بلغ مجموعها (٦) سنة ١٩٥٦ • وكانت موزعة بن بغداد والبصرة والموصل وكركوك واربيل والناصرية والحلة ونستوعب ٢٥٠ سريرا ، وفي ذلك الوقت انفصل مستشفى الحسيات ببغداد عن مستشفى الكرخ وخصص للامراض الساربة •

وكان لمرض الزهري عدة مستشفيات ولكنها الغيت وانيطت مهمة مكافحة هذا المرض بالمستشفيات العامة • وقد اغلق مستشفى الزهري في المصرة سنة ١٩٥٢ •

وانصرفت مستشفيات اخرى لمعالجة امراض العيون وكان اشهرها مستشفى الرمد في كل من بغداد والحلة والبصرة ٠

# الاطباء وذوو المهن الطبية في العراق

كان الرعيل الاول من الاطباء الذين تخرجوا في كلية حيدر باشا في تركيا وقد بلغ عددهم ستة عشر طبيبا حتى سنة ١٩٢٠ وغيرهم من الاطباء الذين تخرجوا من كلية دمشق الطبية ، والكلية الامريكية في بيروت وكلية العديس يوسف وكان عددهم سبعة ٠

واخذ عددهم يزداد حتى بلغ ( ١٦٠ ) طبيباً سنة ١٩٣٢ ثم صار عددهم في سنة ١٩٥٧ ( ١٠٢٤ ) طبيباً موزعين على الوية العراق ٠

اما اطباء الاسنان فقد تراوح عددهم بين ٧٢و٨٨ طبيبا خلال السنوات

وكان عدد الصيادلة ٨ سنة ١٩٢٢ و ٧٣ صيدلانيا ١٩٤٢ و ٣٤٠ سنة ١٩٥٧ . اما معاونو الصيادلة فقد تراوح عددهم بين ١٢ و ١١٦ خلال السنوات ١٩٥٠ ــ ١٩٥٧

اما الممرضات فكان عددهن ٦٤ ممرضة في سنة ١٩٣٧ وازداد هذا العدد خلال السنوات فاصبح ٨٣٣ ممرضة سنة ١٩٥٧

والموظفون الصحيون ازداد عددهم كذلك فقد كان عددهم ١١ موظفا صحيا فبلغ ٥١٢ موظفا صحيا سنة ١٩٥٧ موزعين في الوية القطر •

اما المضمدون فقد صار عددهم الى ١٠٠٢ في سنة ١٩٥٠ وارتفع هذا العدد الى ١٢٥٢ مضمداً في سنة ١٩٥٧ موزعين في الوية القطر •

وبلغ عدد المصورين الشعاعيين في سنة ١٩٥٠ ( ١٣ ) مصورا شعاعيا وارتفع هذا العدد الى ٦٧ في سنة ١٩٥٧ موزعين في كافة انحاء العراق ٠

وبلغ عدد المراقبين الصحيين ١٤٩ مراقبًا في عام ١٩٥٠ فوصل الى ١١٦٠ مراقبًا سنة ١٩٥٧ موزعين على كافة انحاء العراق ٠

اما مركبوا لاسنان فقد كان عددهم ١٣٥ مركبا للاسنان سنة ١٩٥٠ فوصل هذا لعدد الى ١٧٠ مركبا سنة ١٩٥٧ موزعين على كافة الوية القطر ٠

اما مساعدو المختبر فقد كان عددهم ٤٤ مساعدا سنة ١٩٥٠ واصبح اسنة ١٩٥٧ ( ١٢٩ ) مساعدا موزعين على كافة ألوية القطر .

اما القابلات فقد كان عددهن ٥٥ قابلة في سنة ١٩٢٢ فاصبح ٧٣٣ قابلة سنة ١٩٥٧ موزعات في كافة النحاء القطر ٠

# التعليم الصحي

#### ١ - الكلية الطبية العراقية

في سنة ١٩٢١ اختمرت فكرة تأسيس الكلية الطبية وتبنت هذه الفكرة الجمعية الطبية البغدادية والصحافة المحلية وانقسم الرأي بين مؤيد ومعارض وفي هذا العام انعقدت جلسات الجمعية الطبية لدرس هذه القضية واعطاء القرار النهائي بنبأنها وفي احد الاجتماعات التي عقدت في نفس السنة في مستشفى العزل حضره لفيف من الاطباء العراقيين واكد على حاجة العراق الى مثل هذه المدرسة (الكلية) وقدرت نفقات الانشاء والآلات يومئذ بعمه الفروبية و على طبح الفراية وكانت الروبية تعادل ٥٥ فلسا عراقيا و واتخذ القرار بالاجماع على طلب تأسيس المدرسة الطبية في بغداد وقررت الجمعية ان تنقدم الى الحكومة والشعب العراقي بهذا الاقتراح و

وقد نوقش هذا الموضوع من قبل الحكومة يومئذ وقرر الملك فيصل تأجيله لانه سابق لاوانه .

وفي سنة ١٩٢٤ اعلنت مديرية المعارف عن امكان القيام بتأسيس الكلية في العراق •

وفي نيسان ١٩٢٥ وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا خاصا الى كل من وزارات الداخلية والاشغال والمعارف بلزوم تشكيل لجنة خاصة للبحث في تأسيس الكلية الطبية ٠

وبعد سنة ١٩٢٥ ايدت مصلحة الصحة ضرورة انشاء مدرسة طبية ووضع نظام خاص بها يفرض على الاطباء الذين يتخرجون منها خدمة الحكومة • كما ايد بعض اعضاء مجلس الامة ضرورة انشاء مدرسة طبية عراقية •

وعلى هذا اوفدت الحكومة عدداً من الاطباء العراقيين الى المعاهد الطبية في الكلترا لتقصي المعلومات عن الاساتذة الذين يقومون بمهمة التدريس في

الكلية الطببة ٠٠٠ فاوفدت الدكتور صائب شوكت مع الدكتور نوفيق رشدي سنة ١٩٢٧ واعقبهم الدكتور هاشم الوتري والدكتور شاكر السويدي سنة ١٩٢٨ لهذا الغرض ٠

وفي ٢٩ تشرين الثاني سنة ١٩٢٧ فتحت الكلية أبوابها كفرع لجامعة كل البيت • وبدأ الطلاب يتلقون دروسهم في جناح خاص مؤقت من اجنحة المستشفى الملكي • وتقدم للانتماء ثمانون طالبا انتخبت لجنة القبول منهم عشرين طالبا وكلهم من الذكور وهو العدد الذي يستوعبه المكان المؤقت للطلبة • وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات ومن شروط القبول فيها ان يكون الطالب حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية للفرع العلمي •

وقد ارتبط هؤلاء الطلاب بعقد مع مديرية الصحة العامة تعهدوا فيه بخدمتها اربع سينوات بعد النخرج • وهذا هو الاساس الاول لقانون التدرج الطبى في القطر •

وفي سنة ١٩٣٠ انتةلت الكلية الى بنايتها الجديدة وقد قبلت في هذه الكلية اول فتاة عراقية في العام الدراسي ١٩٣٤/٣٣ وهي الانسة ملك غنام، واصبحت الدراسة في الكلية ست سنوات اعتبارا من عام ١٩٣٥ و وارسلت البعثات من خريجيها الى الجامعات الاوربية والامريكية للدراسة فيها تدعيما لهيئتها التدريسية وقد ارتفع خريجوها من ١٢ خريجا في عام ١٩٣٢/٣١ الى ٥٠ خريجا عام ١٩٥٥/١٩٥ لاحظ الجدول رقم (١) ٠

يمنح المتخرج في هذه الكلية شهادة الليسانس في الطب والجراحة ، كما انها تمنح شهادة دكتوراه في الطب وماجستير في المجراحة إ في المواضيع السريرية والدكتوراه في الفلسفة ( في المواضيع غير السريرية ) وفقا لشروط خاصة منصوص عليها في نظام الكلية •

#### ٣ ـ مدرسة المرضات والقبالة

تأسست هذه المدرسة في بغداد سنة ١٩٣٣ وتهدف الى اعداد ممرضات للعمل في المستشفيات وترتبط بوزارة الصحة ، ومن شروط القبول فيها ان تكون الطالبة حائزة على شهادة الدراسة الابتدائية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات تمنح المتخرجة من هذه المدرسة شهادة التمريض ، وتمنح شهادة القبالة لحاملات شهادة التمريض بعد اكمالهن سنة دراسسية اضافية في فن القبالة ،

وقد تأسست مدرسة للممرضات في الموصل سنة ١٩٥٧/٥٦ ومناهجها تماثل مناهج مدرسة الممرضات في بغداد .

بلغ عدد المتخرجات في هذه المدرسة منذ تأسيسها وحتى سنة ١٩٥٨ ( ٧٥٠ ) ممرضة وقابلة وكما مبين بالجدول رقم ( ١ ) ٠

#### ٣ ــ كلية الصيدلة

اسست في سنة ١٩٣٩ وباشرت تدريسها في ٣ تشرين الاول من نفس العام وجعلت مدة الدراسة فيها اربع سنوات تدرس علالها مختلف الدروس النظرية والتطبيقية ، وقد كان عدد طلابها ١٤ طالبا ، ومن شروط الالتحاق فيها ان بكون الطالب قد حصل على الشهادة الاعدادية (الفرع العلمي) وقد تخرجت اول دفعة عام ١٩٤٠ وكان عددهم ١٢ خريجا وفي عام ١٩٤٥ جعلت مدة الدراسة فيها خمس سنوات ، وفي سنة ١٩٤٨ تأسس في الكلية فرع لدراسة الكيمياء ، وفرع لدراسة الصيدلة ان مدة الدراسة للحصول على درجة صيدلي كيمياوي هي خمس سنوات ، واربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء ، وظلت الكلية تمنح هذه الدرجات حتى درجة البكالوريوس في الكيمياء ، وظلت الكلية تمنح هذه الدرجات حتى في الصيدلة ، لقد بلغ عدد الصيادلة المتخرجين في هذه الكلية منذ تأسيسها في الصيدلة ، لقد بلغ عدد الصيادلة المتخرجين في هذه الكلية منذ تأسيسها حتى سنة ١٩٥٨ حوالي ( ٤٠٥ ) خريجا ، لاحظ جدول رقم ( ١ ) ،

#### ٤ ـ كلية طب الاستان

افتنحت في بغداد هذه الكلية سنة ١٩٥٣ ، وكانت تابعة الى الكليه الطبية . وكانت شروط القبول فيها هي نفس شروط القبول في الكلية الطبيه او كلية الصيدلة ، مدة الدراسة فيها اربع سنوات ويمنح الخريج فيها شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الاسنان ، لمنع عدد الاطباء الذين تخرجوا فيها من التأسيس ولغاية سنة ١٩٥٨ حوالي (٢٠) خريجا لاحظ جدول رقم (١) ،

#### ه ـ كلية طب الموصل

قررت وزارة الصحة في تموز ١٩٥٤ البدء بتأسيس كلية طب ثانبة في مدينة الموصل وافتتحت في السنة الدراسيه ١٩٦٠/٥٩ وتم قبول ١٢٣ طالما وطالبة فيها • وقد جعلت المستشمى القائمة بومئذ في الموصل مستشفى تعلسية يندرب فيه الطلبة وتمنح هذه الكلية بكالوريوس في الطب والجراحة •

## ٦ \_ مدرسة الموظفين الصحيين

تأسست سنة ١٩٣٠ . يلنحق بهذه المدرسة الطالب الحاصل على الشهاده المنوسطة ومدة الدراسة فيها ثلات سنوان وبسنح المتخرج بعدها شهادة موظف صحي • بلغ عدد الحريجين في هذه المدرسة ( ٨٤٧ ) خريجا حتى سنة ١٩٥٨ • وكما مبين بالجدول رقم ( ١ ) •

## ٧ \_ كلية الطب البيطري

تأسست سنة ١٩٥٥ ومدة الدراسة فيها خمس سنوات ، وشروط القبول فيها هي نفس شروط القبول في الكلية الطبية العراقية ويحصل المتخرج فبها درجة البكالوريوس في الطب البيطري ٠

# مساهمة العراق في المؤتمرات الطبية والصحية

اسهم العراق في مؤتمرات كثيرة وظل يواصل المشاركة فيما يقام منها مع الآيام وقد اشمسترك في ١٤ مؤتسرا محليا واقليما وعربيا ودوليا خلال النسرة ١٩٣٨ ولغاية ١٩٥٨/١١/٨

## الجمعيات الطبية في العراق

قامت في العراق منذ صدور قانون تأليف الجمعيات المعدل رقم ٢٧ لسنة ١٩٣٢ بعض الجمعيات وفي سنة ١٩٥٤ اصدرت الحكومة العراقية قانون الجمعيات رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٥ بموجبه حلت جميع الجمعيات وطلبت من اصحابها مجددا تقديم طلبات لتأسيس جمعيات ونقابات وعلى الاسس الجديدة التي جاء بها القانون ومن تلك الجمعيات والنقابات والتي بلغ عددها ١٦ جمعية ونقابة اهمها:

- ١ ـ الجمعية الطبية العراقية تأسست سنة ١٩٢٠
  - ٢ \_ جمعية الصيادلة تأسست سنة ١٩٢٥
  - ٣ \_ جمعية حماية الاطفال تأسست سنة ١٩٢٨
- ٤ ـ جمعية الهلال الاحسر العراقية تأسست سنة ١٩٣١
  - ٥ \_ جمعية مكافحة التدرن تأسست سنة ١٩٤٤

## صحة الطلاب

كانت وزارة المعارف تشرف اشرافا مباشرا على صحة الطلاب والمعلمين. وكان لمعهد صحة المعارف رئيس واطباء ومستنسفى خاس في بغداد وعدد من المستشفيات في مراكز الالوية العراقية ، وفي سنة ١٩٥٣ قطعت هذه المؤسسات. علاقتها بوزارة المعارف لترتبط بوزارة الصحة ، ، ، ومنذئذ اصبحت مديرية صحة الطلاب تحت اشراف وادارة برزارة انصحة ،

أن مديرية صحة الطلاب قامت بمجهودات كبيرة في حماية الطلاب. واجراء الفحوصات الدورية عليهم واجراء التلقيحات الضرورية لحمايتهم ومحاولة السيطرة على سوء التفذية التي كان يتسم بها الغالبية من الطلاب المذاك ويرجع اليها الفضل في تحقيق مشروع تغذية الطلاب وبدأ هذا المشروع عمليا في العام الدراسي ١٩٥١/١٩٥٠

جِمول رقم (۱) اعداد الطلبة المنخرجين من كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والتمريض من سنة التاسيس ولفاية عام ١٩٥٩/١٩٥٨

| مدارس التمريض |        |              | كلية طب       |              |           |         |
|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------|
| موظفين        |        | كابلاب       | الاسسينان     | كلية الصيدلة | كلية الطب | السنة   |
| صنطيين        | ممرضات |              |               |              |           |         |
| 4400          |        | -            |               |              | 11        | 17/77   |
| 7             | -      | 14000111     | Montesah      | ********     | ۲.        | 74/AL   |
| ۲.            |        | CHARACTER    |               | -            | ۵         | 72/87   |
| 4.4           | -      | Supported.   | Manager       | Miniming     | 17        | 40/45   |
| 77            |        |              |               |              | ١٧        | 47/40   |
| 17            |        |              |               |              | ٧         | TY/Y7   |
| 14            |        |              |               |              | 44        | MAM     |
| ٤             |        |              |               |              | 77        | A7/P7   |
| ١٧            | 44     | 14           | -             | 1            | 77        | 2./49   |
| 44            | 44     | 44           |               | 70           | ٣٨        | 21/2.   |
| 47            | ۲٤     | on Milliance | *********     | ۲١           | 44        | 13/73   |
| ۸۲            | 77     |              | -             | ۲٩           | 44        | 24/24   |
| 44            | 44     | (paging)     | antenergypoda | 77           | ٤V        | 73/33   |
| ng-spales     | 44     | Y            | -             | 40           | ٤١        | 20/22   |
| 14            | 44     | 17           |               | 74           | ٤١        | 27/20   |
| 77            | ۲.     | ٥            | -             | 37           | £4"       | 24/27   |
| **            | 44     | 1.           | Promise       | ۲-           | 73        | ٤٨/٤٧   |
| 17            | ٣٠     |              |               | ۲.           | 44        | 29/24   |
| 44            | 40     | Prompte      | ********      | \\           | 74        | 0./29   |
| Y 5           | ٣.     | *****        | ******        | 70           | <b>13</b> | 01/0.   |
| 40            | 40     | -            | -             | 44           | ٤٠        | 04/01   |
| 47            | 24     |              | ,             | ٣.           | ٤ ٤       | 04/04   |
| 24            | 40     | Standage**   | -             | ۳.           | ٥٠        | 02/04   |
| 44            | 24     | Title of     | -             | 3 7          | ٦٧        | 00/08   |
| ٨٢            | 44     | -            |               | 44           | ٧٨        | 07/00   |
| ٧٠            | ٤٩     |              | ********      | 44           | 01        | 04/07   |
| ٧٩.           | 70     | -            | -             | 44           | ۷o        | 04/04   |
| ٧٨            | 79     | 10           | ۲٠            | 44           | ۸٠        | 09/01   |
| ALY           | 781    | 1.4          | ۲.            | 0 - 1        | 1 + 1/4   | المجموع |

المصادر : وزارة التخطيط / مديرية الاحصاء العامة / التقرير السنوي عن سسير المارف لسنة ١٩٥٧ ، ص ١٩٥٨ مطبعة الحكومة سابغداد ١٩٥٩ ، ص ١٩٠٨

## المراجع

- الدكتور عدنان الجبوري والانسة هناء فرح فتوحي : تطور المسساريع الخدمية في العراق ، ( الواقع والافاق ) وزارة التخطيط ، بغداد ١٩٨٣
- ٢ عبد الرزاق الحسني: العراق قديما وحديثا ، مطبعة دار الكتب ، دار
   البقظة العربية ، ١٩٨٢
- ٣ الدكتور موسيس دير هاكوبيان : حالة العراق الصحية في نصف قرن ،
   دار الحرية للطباعة ، بغداد ١٩٨١
- عبد الحميد العلوجي: تاريخ الطب العراقي ، مطبعة اسعد ، بغداد ١٩٦٧ ،
   ص ١٥٧
- ه سالدكتور هاشم الوتري والدكتور معمر خالد الشابندر: تاريخ الطب في العراق . مع نشوء وتقديم الكلية الطبية الملكية العراقية ، مطبعة الحكومة ، بغداد ١٩٣٩
- ٦ ... ابو خلدون ساطع الحصري : مذكراتي في العراق ، منشورات دار الطليعة بيروت ، الطبعة الاولى ، ١٩٦٧
- ٧ ــ وزارة التخطيط : مديرية الاحصاء العامة ، التقرير السنوي عن ســـير
   المعارف ، مطبعة الحكومة ، بغداد ١٩٥٩

# ا لمبحث الرابع الجمعيات والنوادي الثقافية والاحتجاعيية

د . ا براهیم خلیل حمد علیه التربیه . جامه الومل

ادت المتغيرات الجديدة التي شهدتها الحياة الاجتماعية في العراق مغذ نهاية العصر العثماني وبدء عهد الدولة العراقية الى ظهور تنظيمات اجتماعية اكثر تمثيلا لظروف المرحلة التالية وحاجاتها ، فتشكلت عقب ارساء اولى اسس النظام الجديد ، مجموعة من النقابات والنوادي ذات الطابع الثقافي والاجتماعي ، كان من ابرزها نقابة للمحامين ذات فرعين ، احدهما في الموصل والاخر في البصرة ، وناد للمعلمين ، كما تشكلت سنة ١٩٢١ ( الجمعية الطبية العراقية ) واصبح للصيادلة جمعية ايضا ، وبادرت مجموعة من السيدات الى تأسيس اول ناد للعراقيات باسم « نادي النهضة النسائية » افتتح سنة ١٩٢٣ وفي عام ١٩٢٤ تأسست اول جمعية رياضية باسم « جمعية اتحاد كرة القدم » ،

وشهدت نهاية العشرينات تأسيس عدد من الجمعيات الحرفية ، فعي ٣٠ ١٩٢٨ تقدم بعض العمال بطلب الى وزارة الداخليه للسماح لهم بتأسيس حسميه بأسم (جمعية العمال) وتبعهم بعد ذلك مباشرة الحلاقون الذين اسسوا في شباط ١٩٢٩ جمعية بأسم « جمعية تعاون الحلافين » وفي الاول من سور ١٩٢٩ تأسست جمعية اصحاب الصنايع التي كان لها دور مهم في حياة العمال العراقيين حيث ضمت لجانا لعمال النسيج والبناء والنجارة واصحاب المعامل الصغيرة وجمعية الحلاقين وجمعية البقالين وجمعية المطابع وجمعية انحاد مقاهي ومطاعم وفنادق بغداد وجمعية عمال الميكانيك . وكان لجمعية اصحاب الصنايع ، وزن ملموس كذلك في احداث الحركة الوطنية ، وقـــد فامت الجمعية خلال عامين من عمرها بنشاطات واسعة اعتمدت بالاساس على جهود العمال والمثقفين • واولت الجمعية تنظيم المحاضرات لمنتسبيها جانبا كبيرًا من اهتمامها • وكانت تلك المحاضرات تعالج مواضيع عمالية وثقافية • كما اهتمت الجمعية بمسألة مكافحة الامية بين العمال ، ففتحت دورات خاصة لهذا الغرض • وقدمت الجمعية بعض المساعدات المالية لعدد من اعضائها المعوزين واتفقت مع احد الاطباء على معالجة العمال مجانا ، ومع عدد مــن المحامين لتعقيب دعاوى الفقراء منهم بدون مقابل .

واصدرت الجمعية مجلة نصف شهرية باسم الصنائع في اوائل خريف سنة ١٩٣٠ حفلت بالكثير من المواضيع المهنية والاجتماعية وخطت الجمعية خطوات تقدمية حين اهتمت بالعمال العاطلين عن العمل فقدمت لهم ما بامكانها من مساعدات نقدية ، وطلبت اليهم تسجيل اسمائهم في مقرها وتمكنت من ايجاد العمل لعدد منهم و

ان نشاط الجمعية وازدياد شعبيتها لم يرق للسلطات الحكومية انذاك قعملت على وضع العقبات في طريقها بهدف شل اعمالها واثر قيام الجمعية بأضراب سنة ١٩٣١ اقدمت الحكومة على حلها •

لكن العمال سرعان ما عادوا الى ممارسة نشاطهم التنظيمي من جديد ومن خلال ( اتحاد نقابة عمال العراق ) الذي تأسس في ايار ١٩٣٣ ، وضم الاتحاد ممثلين عن الجمعيات الحرفية ، وقد اتضح ذلك من خلال البيان الموحد الذي أصدرته جمعيات العمال والاصناف والمهن والحرف في ١٠ تشرين الثاني ١٩٣٣ واعلنت فيه مشروعية النقابة اولا وتمثيلها لهم ثانيا ، ومن الموقعين على البيان رؤساء اصناف البزازين، الخياطين، الحدادين، الكوازين، القصابين ، الصفارين ، الحلاقين ، البياضين ، سهواق السيارات ، عمهال الاحذية ، الاطرقجية ، النساجين ،

وقد واصل اتحاد نقابة عمال العراق مسيرة جمعية اصحاب الصنايع في المطالبة بحقوق العمال وقيادة اضراباتهم من اجل تحسين احوالهم المعاشية والصحية • لكن السلطة ضاقت ذرعا به فاقدمت في الثاني من كانون الثاني ١٩٣٤ على غلقه •

وفي ١٩٣٦ شرع قانون العمل رقم ٧٧ الذي اعترف للعمال بحقهم في اقامة التنظيمات النقابية وفق الصناعات والحرف التي ينتمون لها • بيد ان هذا القانون قيد التنظيم النقابي بقيود كشرط الحصول على اجازة الترخيص، وحسن السلوك من الشرطة • فقاوم العمال ذلك ، من خلال سلسلة مسن الاضرابات العمالية التي اكدت اهمية التنظيم النقابي والمطالبة بتحسين احوال العمال المعاشية والصحية •

وخلال الحرب العالمية الثانية ، اضطرت السلطات الى الاستجابة لمطالب العمال واجازة بعض النقابات ، وفي الخمسينات تمكنت الحركة العمالية العراقية من انشاء مجلس مركزي لها ، وانشاء المكتب الدائم للنقابات والذي قام بدور ملحوظ في انعاش الحركة النقابية وفي قيادة النضال النقابي العمالي، لكن السلطة اقدمت على اغلاق المكتب فادى ذلك الى تحول الحركة النقابية

النظيم النقابي في العهد الملكي ، لتبدأ مرحلة جديدة عرفت بارتباط الحركة التنظيم النقابي في العهد الملكي ، لتبدأ مرحلة جديدة عرفت بارتباط الحركة العمالية بالحركة السياسية الوطنية والقومية التقدمية ، وقد قام حزب البعث العربي الاشتراكي بدور كبير في تشجيع العمال على « دمج قواهم النضالية مع قوى الشعب والالتفاف حول المنظمات والاحزاب الوطنية المخلصة لتحطيم الوضع الاستغلالي التعسفي المعادي لمصلحة الشعب والعمل على اقامة حكم ديمقراطي يؤمن بالشعب » وهذا ما حدث فعلا حين التف العمال السياسيون والمستقلون حول جبهة الاتحاد الوطني التي عملت مع تنظيم الضباط الاحرار على تقويض النظام الملكي صبيحة الرابع عشر من تموز سنة ١٩٥٨ ،

وفي المرحلة التي تمتد من ١٩١٤ حتى ١٩٢٠ تشكلت بعض الجمعيات منها:

## جمعية العلم في الموصل

تأسست هذه الجمعية اوائل سنة ١٩١٤ ، وقد اختار مؤسسوها هذا الاسم ليستطيعوا ان يؤولوه من العكم ( بفتح العين واللام ) الى العبلم (بكسر العين ) عند الضرورة خوفا من بطش السلطات الاتحادية ، وقد اصبح لهذه الجمعية سمعة طيبة بين طلاب المدارس الذين التحقوا بها ، وقد حرص مؤسسوا هذه الجمعية على الالتقاء بالطلاب وتذكيرهم بالدور الانسانسي للعرب ، فكان ثابت عبدالنور احد مؤسسي الجمعية على سبيل المثال يلقي على مسامع الطلاب شيئا كثيرا من مآثر التاريخ العربي ، وكان شير فيهم الشعور القومي ، وضمت الجمعية عددا من القوميين الشباب المتحمسين من الموصليين منهم مكي الشربتي ومحمد رؤوف الغلامي وعبدالمجيد شهوقي البكري ، وثابت عبدالنور ، ومحمد سعيد الجليلي ، وعبدالمنعم الفلامي ،

كما اتصلت الجمعية بعدد من رجال الدين ووجوه الموصل واتسع نشاطها الساعا كبيرا خلال الحرب العالمية الاولى •

#### النادي الادبي في الوصل

وتأسس في الموصل سنة ١٩١٦ ومن مؤسسيه محمد رؤوف الغلامي ونشأت محمود المفتي ، وسعيد الحاج ثابت وابراهيم عطار باشي ومحسد شريف العمري ومحمد حبيب العبيدي • وكانت تلقى في النادي الخطب والقصائد التي تذكر العرب بماضيهم المشرق •

#### جمعية النهضة الاسلامية في النجف

وتأسست هذه الجمعية السرية في النجف سنة ١٩١٨ وكان لها دور كبير في التمهيد لثورة النجف على الاحتلال البريطاني سنة ١٩١٩ • ومن ابرز اعضاء الجمعية الشيخ محمد جواد الجزائري والشيخ عباس الخليلي والسيد محمدعلي بحر العلوم •

#### جمعية حرس الاستقلال

واجه العرب بعد الحرب العالمية الاولى مواقف جديدة منها ان وطنهم اصبح مقسما بين الانكليز والفرنسيين • لذلك انشطرت جمعية العهد الى شطرين احدهما عراقي والاخر سوري • وقد تأسس للجمعية فرعان احدهما في الموصل برئاسة محمد رؤوف الفلامي والثاني في بغداد برئاسة الشيخ سعيد النقشبندي • وقد جاء في المادة الاولى من برنامج جمعية العهد العراقي ما نصه : « ان غايات الجمعية الاساسية هي ما يأتي :

- (T) استقلال العراق استقلالا تاما ضمن الوحدة العربية داخل حدوده الطبيعية •
- (ب) طلب المساعدة الفنية والاقتصادية من بريطانيا العظمى على ان تكون هذه المساعدة بالثمن وان لا تمس استقلال العراق التام +

- (ج) انهاض الشعب ليباري الامم الغربية ٠
  - (c) السعى لخير الامة العربية عامة » •

ولقد انفصلت جماعة من المثقفين في بعداد عن فرع جمعية العهد في شباط ١٩١٩ واسست جمعية حرس الاستقلال ، وقد عارض هؤلاء مبدأ طلب المساعدة من بريطانيا ، ومن اشهر قادة الجمعية محمد الصدر (الرئيس) ويوسف السويدي ، وجعفر ابو التمن ، وبهجت زيل ، وناجي شوكت ، وعلي البزركان وعلي محمود الشيخ علي ، واسست الجمعية فروعا لها في بعض المدن العراق ، ومن مواد منهاجها استقلال العراق ، وبذل الجهود بعض المدن العراقية ، ومن مواد منهاجها استقلال العراق ، وبذل الجهود للانضواء تحت لواء الوحدة العربية ، وللجمعية دور متميز في قيادة ثورة 1970 الكبرى ، وتوحيد كلمة العراقيين ضد المحتلين ،

وقد تأسس الى جانب هذه الجمعية جمعية مماثلة اخرى عرفت بجمعية الشبيبة كان من اعضائها سعد صالح وجعفر حمندي وصادق حبه وصادق الشهربانلي •

## النادي العلمي في الوصل

وتأسس في الموصل سنة ١٩١٩ ، وكان له دور مهم في العمل ضد المحتلين الانكليز ، وقد جعله القوميون ستارا لتحركاتهم الامر الذي جعل السلطات البريطانية تسرع في اغلاقه بعد فترة قصيرة ، ومن مؤسسيه مكي الشربتي ، وعلي الجميل ، ومحمد رؤوف الغلامي وحمدي جلميران ، وداود الجلبي ، وكان برنامجه يتضمن اهدافا منها انه تأسس لكي يكون ملجأ للوطنيين ولرواد العلم والادب وواسطة لاثارة الشعور المعادي للسلطات المحتلة وضمت الهيئة الادارية للنادي كلاً من الدكتور عارف معروف (الرئيس)، وعضرية كل من شريف الصابونجي، وسليم حسون، ومكي الشربتي وحمدي، جلميران وفاروق الدملوجي ، واصدر النادي مجلة النادي العلمي التي برز

عددها الاول في ١٥ كانون الثاني ١٩٦٩ . كما ظلم النادي سلسلة محاضرات ثقافية دورية شارك في القائها عدد من اعضاء الجمعية .

## نادي الاصلاح

وتأسس هذا النادي سنة ١٩٢٠ ومن مؤسسيه احمد الظاهر ، ومحمد بافر الشبيبي ، وعبدالحسين الازري ، ومحمد صادق البصام ، وجعفبر حمندى ، واحمد زكي الخياط ، وكان يدعو الى نشر العلوم وتعليم الآداب وبن المبادىء العربية الاسلامية واصلاح الحالة الاجتماعية ، ووسائله القاء المحاضرات وتنظيم الدروس العلمية ، ومعاضدة المدارس الوطنية ، ونشسر اللغة العربية ، ويشترط في من يقبل ان يكون عربيا متصفا بالاخلاق العالية ، واصدر النادي مجلة باسم « الاصلاح » ،

#### \* \* \*

وفي المرحلة التالية وخلال فترة الانتداب ( ١٩٢١ - ١٩٣١ ) السبعت دائرة الاهتمام بالثقافة ونشر الوعي بين المواطنين و ولقد تأسست خلال هذه المرحلة بعض الجمعيات التي انضوى تحت لوائها عدد كبير من المثقفين وخاصة المعلمين والمحامين وطلبة المدارس وكما اتسمت هذه المرحلة كذلك بتأسيس الجمعيات التي تحمل الطابع الاجتماعي والتهذيبي والانساني و ومن ابرز الجمعيات التي تأسست في هذه المرحلة :

#### جمعية اخوان الادب

تأسست هذه الجمعية في بغداد في تشرين الثاني ١٩٢١ • وكان مسن اهدافها نشر الادب العصري والثقافة العربية بين المواطنين • ومن اعضائها الشاعر جميل صدقي الزهاوي والصحفي ابراهيم حلمي العمسر والمسربي ساطع الحصري والشاعر معروف الرصافي والدكتور امين معلوف •

#### المهسد العلمسي

اسسه عدد من الشباب العراقي المثقف ببغداد في تشرين الثاني ١٩٢١ . وكانت غايته « بث العلوم ، ونشر الاداب العربية في العراق ، والقاء الدروس في محو الامية ، ونشر تصانيف الفضلاء ، وتأسيس مكتبة لاعضائله » . وقد تكونت الهيئة الادارية المؤسسة من علاءالدين النائب ، وحسين النقيب ، وحمدي الباجه جي ، وابراهيم الواعظ ، وصادق حبه ، وحسين فوزي ، وتوفيق السويدي ، ومحمد حسن حبه ، وجعفر حمندي واحمد عزت ، ونوري فتاح ، ومحمد جعفر الشبيبي ، وفائق شاكر وثابت عبدالنور ، وقد وضعت الهيئة نظام المعهد الداخلي ونشرته بتاريخ ٨ تشرين الثاني ١٩٢١ ، وكان للمعهد نشاط ثقافي ملموس ، فضلا عن اهتمامه بمحو الامية عن طريق وكان للمعهد نشاط ثقافي ملموس ، فضلا عن اهتمامه بمحو الامية عن طريق بضعة مسرحيات ، كما اقام مهرجان سوق عكاظ تخليدا لمفخرة من مفاخر بضعة مسرحيات ، كما اقام مهرجان سوق عكاظ تخليدا لمفخرة من مفاخر العرب قبل الاسلام ،

## جمعية الميتم الاسلامي

تشكلت هده الجمعية سنة ١٩٢١ في بغداد • ومن ابسرز مؤسسيها عبدالحميد بابان وعبدالرزاق منير وسليمان فيضي • وقد اهتمت الجمعية بتعليم وتهذيب ورعاية عدد كبير من الايتام •

## جممية الكشافة العراقية

وترجع نشأة هذه الجمعية الى سنة ١٩١٩ حين اجتمع عدد من المثقفين والوجهاء وشكلوا جمعية لمساعدة الكشاف العراقي ، وقد انتخبت اول هيئة ادارية مؤلفة من ابراهيم الراوي ، وفخرالدين آلى جميل ، وعبدالجبار الخياط ، وداؤد فتو ، وكريكور اسكندريان ، وقد عقدت الجمعية التي كانت برئاسة ناظر ( مدير ) المعارف انذاك ، بضعة اجتماعات ، وسعت في المنارف الذاك ، بضعة اجتماعات ، وسعت في المنارف الذاك ، بضعة اجتماعات ، وسعت في المنارف الذاك ، بضعة اجتماعات ، وسعت في الناسة ناظر ( مدير ) المعارف الذاك ، بضعة اجتماعات ، وسعت في المنارف الذاك ، بضعة المناسة ناظر ( مدير ) المعارف الذاك ، بضعة المناسات ، وسعت في الناسات برئاسة ناظر ( مدير ) المعارف الذاك ، بضعة المناسات ، وسعت في المناسات برئاسة ناظر ( مدير ) المناسات برئاسة برئاسة

جمع التبرعات لفرق الكتبافة ، لكن هذه الجمعية لم يطل عمرها بل تفرقت بعد مدة قصيرة •

وبعد تشكيل الحكم الوطني في العراق اهتم الاستاذ والمربي والمفكر العربي الكبير ساطع الحصري وكان انذاك مديرا للمعارف العام ، بامسور الكسافة ، وهكذا تم تشكيل جمعية الكسافة العراقية تحت رعاية الملك فيصل الاول نفسه ، واصبح الحصري سكرتيرا فخريا لها ، وكان من ابرز انجازاته فصل الجمعية عن مقر الكشافة البريطاني وجعلها عراقية بحتة ، وقرر لها شارة خاصة مكونة من سعف النخيل ، رمزا لهذه الشجرة التي يعد العراق اغنى بلاد العالم بها ، وقد قامت الجمعية بدور رئيس في تطويسرالحركة الكشفية العراقية ،

## منتدى التهذيب

اسس هذا المنتدى ببغداد سنة ١٩٢٢ • ومن مؤسسيه عبدالجبار الخياط ، ويعقوب مراد الشيخ ، وليون لورنس ، ورفائيل بابو اسحق • ومن اهدافه « تعميم التهذيب ونشر المبادىء القويمة بين ابناء هذه الامة العزيزة» وقد حرص المنتدى على استقطاب عدد كبير من الرواد وذلك عن طريق الاهتمام بتنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية وتشجيع منتسبيه على ممارسة الرياضة البدئية •

## نادي النهضة النسوية

تأسس هذا النادي في ٢٤ تشرين الثاني ١٩٢٣ • ومن ابرز مؤسسيه السيدة اسماء صدقي الزهاوي شقيقة الشاعر جميل صدقي ، والانسة حسيبة جعفر ، والسيدة نعيمة سلطان حمودة ، والانسة بولينا حسسون صاحبة مجلة «ليلي» ، والسيدة نعيمة السعيد ، والسيدة ماري عبدالمسيح وزير ، ومن الطريف ان هذا النادي تأسس في السنة ذاتها التي تأسس فيها الاتحاد النسائي المصري برئاسة السيدة هدى شعراوي •

وقد اعلن النادي عند تأسيسه ان غايته « ارتباد النساء والفتيات ، الى الشعور بهويتهن الحقيقية ، ومعرفة مركزهن السامي ، والاندفاع الى التنور والتهذيب لاصلاح احوالهن الادبية والاجتماعية ، وحسن القيام بالاعمال التي يتطلبها منهن المعترك الانسساني ، وبالواجبات والخدم السريفة النسي انتظرها منهن الامة ، وبها يسعدن انفسهن واهاليهن والوطن اجمع » •

ومن اهدافه كذلك اعطاء الدروس والتمارين المتعلقة في التهديب والصحة والاقتصاد وتربية الاطفال والاشغال المنزلية • كما انه سعى السي تكثير مدارس الاناث وترقية تعليمهن وتربيتهن • وجاء في نظامه كذلك انه يعمل لمكافحة العادات المستهجنة التي ترذلها الشرائع الالهية والقوانسين الاجتماعية ، لانها تنافي الفضيلة والشرف الحقيقي والاقتصاد اللازم للبلاد • .

لقد ركز النادي جهوده في تلائة امور مهمة وقام بانجازات جيدة في هذا المجال وهذه الامور تتلخص في فتحه دورة لتعليم الاميات ، والقياء بخياطة الملابس للفقيرات والقيام بتربية وتعليم عدد اليتيمات ويسرى البعض ان النادي اول هيئة نسوية عراقية تحقق مبدأ الاعالة الاجتماعية و

وكان للنادي نشاطات خارج القطر ، منها اسهامه في مؤتسر الاتحاد النسائي العربي الذي انعقد في بيروت سنة ١٩٢٩ ، وكذلك اسهامه بوفد الى المجمع النسائي العربي الذي عقد بدمشق سنة ١٩٣٠ ، وقد مثلت المرأة العراقية في هذا المؤتمر كل من السيدة امينة الرحال ، والسيدة ماري عبدالمسيح وزير والسيدة جميلة الجبورى ،

## جمعية المعارف الكرديسة

وهي جمعية تشابه في اهدافها ومراميها: المعهد العلمي في بغداد • تأسست في السليمانية باسم «كومه لي زانستى كوردان » اي جمعية المعارف الكردية وذلك سنة ١٩٢٦ • وقد انخرط في عضويتها عدد من المثقفين ووجوه البلدة وقامت بنشاطات ثقافية متعددة وخاصة في مجال فتح صفوف مسائية للاميين •

#### التجنسة الرائسد العربي

اسسها في الموصل سنة ١٩٢٧ درويس المفدادي من فلسطين وكان يعمل مدرسا للتاريخ العربي في منوسطة الموصل للبنين • وينقل الدكتور فاضل حسين في مقاله الفيم عن «جمعية الجوال» عن احد اعضاء الجمعية وهسو سعدي خليل ان اللجنة اسست خلال السنة الدراسية ١٩٢٧ – ١٩٢٨ وكانت ذات اتجاه عربي قومي • وقد نشطت اللجنة في ميدان الثقافة ، كالقاء المحاضرات واجراء المباريات الخطابية بين الطلبة لذلك التف حولها عدد من المدرسين والطلبة الموصلين •

#### جمعية حماية الاطفال

تأسست هذه الجمعية في ٢٠ آذار ١٩٢٨ في بغداد، وكان من ابرز اهدافها السعي با تجاه «العناية باحوال الطفل العراقي ليتاح للبلاد ان تنشىء جيلا قويا سليم العقل والبنية » و ومن مؤسسيها الحاج ياسين الخضيري ، وابراهيم الشابندر، وطاهر محمد سليم ، وسامي شوكت ، وسامي سليمان ، وابراهيم عاكف الالوسي ، وصائب شوكت ، وحسن رضا ، وقد قامت الجمعية ببضعة نشاطان كان من ابرزها انشاء مستشفى الاطفال الذي افتتح في الاول من ايار ١٩٣٤ وقد اضطلعت الجمعية بتوزيع النشرات الصحية لارشاد الامهات الى كيفية العناية باطفالهن ودعت الامهات في فرص متعددة الى سماع محاضرات متسلسلة تلقى عليهن وتشرح لهن كيفية العناية بصحة الام والطفل اثناء الحمل وبعده ، وفي ١٢ آذار ١٩٤٥ نشكل فرع نسوي للجمعية قام بجهود طيبة في مجال رعاية الامومة والطفولة وتنظيم الدورات الخاصة بذلك ، و

#### جمعيسة الشبان السلمين

وهي من الجمعيات الدينية الثقافية ، اسست ببغداد في اوائسل ١٩٢٩ وفتحت لها فروعا في مدن العراق المختلفة ومن مؤسسيها محمد بهجت الاثري وعبدالكريم الشيخلي ، وموسى الالوسي ، ورشيد رشدي ، وقد اصدرت الجمعية مجلة باسم « العالم الاسلامي » في سنة ١٩٣٨ اهتمت اهتماما كبيرا بالقضايا الدينية والوطنية والقومية ، وقد نص ظام الجمعية الاساسي على ان من اهدافها نشر محاسن الاسلام وما يلائم حياة المسلمين من الحضارة الحديثة ، وكان من ابرز اعضاء الهيئة الادارية الاولى للجمعية : المحامي حسين رضا رئيس الجمعية ، واسماعيل الواعظ ، ومنير القاضي ، ونعمان الاعظمي ، وطه الراوي وحمدي الاعظمي ، وجميسل الراوي وكمال الدين الطائبي ، وقد ضم مركز الجمعية في شارع المنصور بالكرخ قاعة كبيرة الممحاضرات ومكتبة وساحات للجلوس وساحتين للعبة التنس وتشكلت في الجمعية يضعة لجان للنشر وللمكتبة وللالعاب الرياضية ، وقد حسرصت الجمعية على تنظيم الحفلات الخطابية وعقد الندوات وكان لها فسروع في المحض المدن العراقية ،

#### جمعية الشباب (كوما لادان)

اسست هذه الجمعية سنة ١٩٣٠ من قبل عدد من الطلبة والمعلمين العراقيين الاكراد في بغداد • وقد انحصر نشاطها في خدمة التراث الكردي واصدرت مجلة باسم « ذكريات الشباب » نشرت مقالات ادبية واشعارا وطنية • ومن ابرز العاملين فيها فاضل الطالباني وشاكر فتاح وكوران ، وحاجي قادر •

#### جمعية الهداية الاسلامية

وقد تأسست في الاول من كانون الثاني سنة ١٩٣٠ في بغداد • وقامت بفتح فرع لها في الموصل سنة ١٩٣٠ وكان ابراهيسم السراوي اول رئيس للجمعية ، ثم اصبح كمال الدين الطائي • وقد جاء في نظامها الاساسي ان المجمعية تسعى لنشر حقائق الاسلام باسلوب يلائم روح العصر • كما انها تعمل في سبيل نشر العلوم الدينية ، ومكافحة الرذائل والاخلاق الفاسدة ،

وحت الاغنياء على التبرع للمناريع الخيرية • وفد اصدرت الجمعية جريدة « الهداية » الاسبوعية لتكون لسان حالها • وفد عملت الجمعية على تنظيم المحاضرات الدينية والثقافية • كما اصدرت العديد من الكتب والدراسان التي تناوولت جوانب مختلفة من العلوم الدينية • ومن مؤسسي الجمعية ابراهيم الراوي وبهاءالدين السيخ سعيد وكمال الدين الطائي ، والحاج حمدي الاعظمي ، وطه الراوي • وقد تشكلت في الجمعية لجان للمحاضرات والنشر والوعظ •

#### جمعية المؤتمر العربي القومي

وتعد هذه الجمعية فرعا للسؤنس العربي الفومي الذي عفد في القدس بفلسطين سنة ١٩٣١ ، ومن قادة الجمعية في العراق محمد بهجت الاثري وابراهيم الواعظ وسعيد الحاج ثابت ، وللجمعية نشاطات عديده في المجالات الثقافية والقومية ،

#### جمعية تشجيع النتجات الوطنية

تأسست هذه الجمعية سنة ١٩٣١ ، وقد اسسها جماعة من السباب المتنورين لبث الدعاية للمنتجات الوطنية وترويجها ، وقد قامت الجمعية بخدمات مفيدة في هذا المجال وخاصة في مجال ترويج البضائع العراقية ، وكان لها فروع في بعض المدن العرافية ، ولنحقيق غايتها اصدرت الجمعية مجلة اسبوعية باسم « الاقتصاد » ، وكان مهدي حيدر وهو موظف في وزارة المالية انذاك معتمدا للجمعية ،

#### جمعية الثقافة العربية

تعد جمعية الثقافة العربية التي تأسست في بغداد سنة ١٩٣١ اثر زيارة قام بها وفد من الجامعة المصرية ، من ابرز الجمعيات التي تبنت الاتجاه العربي القومي في هذه المرحلة ، وفد اجيزت الجمعية في ٢٤ ابار ١٩٣١

والم المرز اعضاء هيئتها الادارية الدكتور داود الجلبي (الرئيس) والمدكر متي عقراوي وموفق الالوسي وابراهيم السابندر ويوسف ريل ويتحدث الاستاذ والمربي ساطع الحصري عن هده الجمعية على مدكراه فيقول انبثقت بعد ان عقد عدد من الاساتذة والمفكريين العرب احساعا في بغداد في الخامس عشر من شباط ١٩٣١ حضره كل من الدكتور عبدالوهاب عزام والدكتور عبدالحسيد العبادي والاسناذ عبدالرزان السنهوري والاستاذ احمد امين والدكتور حسن ابراهيم حسن والاستاذ اسلطع الحصري والدكتور ناجي الاصيل والدكتور احمد حسن السزيات والاسناد طالب مشتاق وغيرهم وفي الاجتماع تم بحث افضل الطرق المكن سلوكها لا يجاد صلات وروابط فكرية بين الاقطار العربية وقد تبلورت الاجتماعات عن فكرة انشاء جمعية تكون واسطة الاتصال بين المثقفين العرب ودلك من خلال عقد مؤتمر علمي عربي وتأسيس فروع للجمعية في الاقطار العربية واصدار مجلة باسم « الثقافة العربية » •

لقد حدد النظام الداخلي للجمعية اهدافها بما يلي:

آ \_ ترقية الثقافة العربية وفقا لمقتضيات العصر الحاضر •

ب ـ تقوية الروابط الاخوية وتوثيق الصلات الفكرية بين الاقطار العربية. جـ ـ الاتصال بالجمعيات المماثلة لها في الاقطار العربية الاخرى لتوحيد الجهود وتسديدها نحو الغرض المقصود . أ

واهتمت الجمعية بالبحث عن جميع الوسائل التي يتوسل بها لتعزير الثقافة العربية ومنها دراسة التاريخ وخاصة الجوانب التي لها صلة متينة بتقوية الشعور القومي والحس الوطني وجمع الوثائق المتعلقة بالسروح العربية والتقاليد الشعبية من امثال وحكايات واغان وعادات لتتخذ بعد ذلك اساسا للبحوث المتعلقة بالتربية القومية العربية •

وشجعت الجمعية المهكرين للقيام ببحوث فردية وعقد المؤنمسرات والحلقات الدراسية لمناقشة هذه البحوث ودعت الى مناقشة القضايا الوطنية والقومية على صفحات الجرائد والمجلات وابتدعت الجمعية من الوسائل الاعلام اساليب منها القاء المحاضرات العامة ، ونشر رسائل ومقالات وبوزيع ملصقات ، واقامة حفلات تذكارية ، والاستعانة بالروايات التمثيلية والاستقادة من الافلام السينمائية ونشر الكتب ومن ابرز الكتب التي نشرتها الجمعية كتاب تاريخ التمدن في العراق وكتاب حضارة بابل واشور و كما وجسمت الجمعية دعوات عديدة الى المثقفين العراقيين والعرب شرحت فيها الغاية مى الجمعية واهدافها لهذا كان للجمعية دور كبير في نشر الثقافة العربية في العراق في تلك المرحلة والمدافها لهذا كان للجمعية دور كبير في نشر الثقافة العربية في العراق في تلك المرحلة و

#### جمعية الهلال الاحمسر

تأسست الجمعية في بغداد في ٢٢ كانون الثاني ١٩٣٨ • وقد سعى في تشكيلها أرشد العمري حين كان امينا للعاصمة في اواخر ١٩٣١ على ان تكون على غرار جمعيات الصليب الاحمر الدولية • وحد قدمت الجمعية بعض الاعانات لمنكوبي الفيضان وخلال سنوات عديدة • وخصصت مكافأة نقدية للمتبرعين بالدم • وكان للجمعية فروع في بعصس محافظات العراق • وشجعت الجمعية الفتيات على الانخراط في سلك التمريض، ورشحت عددا منهن للدراسة خارج العراق • وظمت محاضرات محتلفة في مركزها العام وفتحت الجمعية دورات للمتطوعين من الطلبة لخدمة مبادى والجمعية وتدريبهم على الاسعافات الاولية كما انشأت بضعة مسنوصفان خاصة بها في بعض المدن العراقية • ومن مؤسسي الجمعية ابراهيم محمود خاصة بها في بعض المدن العراقية • ومن مؤسسي الجمعية ابراهيم محمود الشابندر ، وارشد العمري ، والدكتور سامي سليمان ، ويعقوب سركيس ، وامين الهاشمي ، ويحيى الالوسي وسليمان فتاح •

وكان لجمعية الهلال الاحسر فرع نسوي تألف في ١٩٣٣ برعاية الملكمه

حزيمة و بعي كذلك حتى ١٩٤٥ حين تفدمت نخبة من عضواته بطلب تشكيل فرع جديد يكون مستقلا ماليا واداريا وقد انجز الفرع اعمالا اجتماعية وانسانية لم يقتصر نفعها على العراق ، بل شمل اقطارا كثيرة ، وساهم في تخفيف ما حال بها من الويلات والكوارث ، وقد تبنى الهلل النسوي ، عشرة مسروعات منها ثقافية نافعة كفتح صفوف خاصة للتسريض والاسعاف ، او لنعلم لخماطة والتدبير المنزلي ، ومنها اجتماعية كفتح المستوصفات مشل مسدوسف النماكرية الصحي والاجتماعي ومنها قومية ، حين نهض باكتتابات ، واسعة ابال حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ ، وقد انشأ الاتحاد ميتما للفتيات ، وبهنى انساء دور للحضائة ، ومن مؤسسات الانحاد سعاد العسري ، وعلية سامى فتاح ؛ وصبيحة النسيخ داود ، واسماء منير عباس ، ونزهت عقراوي ،

#### \* \* \*

نسط المنففون العرافيون في المرحلة (١٩٣١ ــ ١٩٣١) التي اصبح فيها العراق مستقلا ودخل عصبة الامم في ٣ تسرين الاول ١٩٣٢، في تنظيم جمعيات عكست الانجاهات الفكرية التي لم تكن سوى امتداد لانجاهات حركة النيضة العربية و ولعل من ابرز الاتجاهات الفكرية السائدة في هذه المرحلة: الانجاد العربي القومي) المجسد في جماعات سياسية عديدة منها (جساعة المنني) و اما الاتجاه الاخر فهو (الاتجاه الاشتراكي الاصلاحي) الذي مثله جماعة من الذين اطلق عليهم اسم (جماعة الاهالي) وقد قامت الى جانب هانين الجماعتين ، نواد وجمعيات كثيرة عكست الواقع الثقافي والاجتماعي في العراق خلال هذه المرحلة و

ومن ابرز هذه الجمعيات والنوادي :

نسادي بفداد

ان جماعة الاهالي ، الذين اصدروا في ٢ كانون الثاني ١٩٣٢ جسريدة الاهالي ، وهي تمثل نوعية جيدة في الصحافة والسياسة والمعارضة تدعسو ١٦٠٠

للدمقراطية والاشتراكية المعتدلة ، بدأوا بالتحضير لتأسيس تنظيم اجتماعي وثقافي باسم « نادي بغداد » الذي اقترح فكرته عبدالفتاح ابراهيم ، وكانت البداية مبكرة جدا ، فمنذ العدد الاول للاهالي والجماعة يخاطبون الشباب ويولونهم وقضاياهم من الاهتمام مالاحد له ، لهذا كله راح جماعة الاهالي يسعون الى كسب الشباب ودعوتهم الى التكتل والتعاون بالانتظام في «جمعيات لها ومنتديات » ، فلما وجدوا ان التجاوب كاف لدعوتهم تقدموا بطلب تأسيس النادي الذي اجيز في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٣٣ ، وفي اول اجتماع لاكثرية اعضاء النادي ، تم صباح يوم ٩ اذار ١٩٣٤ انتخاب لهيئة الادارة من عبدالفتاح ابراهيم ، محمد حديد ، الدكتور صبيح الوهبي ، الدكتور من عبدالفتاح ابراهيم يه هاشم جواد ، عوني الخالدي ، يوسف الكيلاني ، ثم الكيلاني سكرتيرا ، وعوني الخالدي معاسبا ، وقد اخذ النادي ويوسف الكيلاني سكرتيرا ، وعوني الخالدي محاسبا ، وقد اخذ النادي في مقدر بمنطقة البتاويين ببغداد يزاول نشاطاته الاجتماعية والثقافية المتمثلة في عقد الندوات واللقاءات وتنظيم القاء بعض المحاضرات ،

وقد انضم الى النادي عدد من اعضاء جمعية السعي لمكافحة الامية التي تأسست في ٢٥ ايلول ١٩٣٣ وهدفها « السعي لتكويس رأي عام في صفوف الشعب وفي المجلس التشريعي والدوائر الرسمية والمقامات العليا يرى لزوم مكافحة الامية في هذه البلاد » • ونشرت جريدة الاهالي في عددها الصادر في ٧ تشربن الاول ١٩٣٣ النظام الاساسي للجمعية • وكان للجمعية فروع في بعض مناطق العراق • كما افتتح فرع نسائي لها في بغداد • ومن ابرز اعضاء الجمعية جعفر ابو التمن ، وكامل الجادرجي ، والدكتور فاضل الجمالي، والدكتور احمد عزت القيسي ، ومحمد صالح القزاز ، وادهم مشتاق ، وخدوري خدوري، والدكتور زكي صالح • واستطاعت الجمعية كسباعتراف الحكومة بها كجمعية خادمة للمنافع العامة •

وفي ١٥ تسرين الثاني ١٩٣٦ نشرت جمعية الاصلاح الشعبي ، وكانت سربة اسسها كامل الجادرجي ويوسف ابراهيم ومحمد صالح القراز وعبدالقادر اسماعيل وصادق كمونه ومكي الجميل ، منهاجها الذي حدد غاية الجمعية بالسعي « للقيام باصلاح سياسي اجتماعي اقتصادي يعود نفعه على عامة افراد الشعب ويحقق تقدم الشعب ويقضي على الاستغلال ، ومما يلاحظ ان جماعة الاهالي الذي اسسوا نادي بغداد هم الذين اسسوا جمعية الاصلاح الشعبى ،

#### جهعية الرابطة العلمية الادبية

تأسست هذه الجمعية في النجف الاشرف سنة ١٩٣٣ • وغايتها الاساسية «بث الروح العربي والمبدأ القومي بكل شيء » • وتعنى عناية خاصة باللغة العربية ونشرها بين كافة الطبقات بالقاء محاضرات اسبوعية في مختلف المواضيع • كما انها تعمد الى تنظيم الاحتفالات العامة في المناسبات الوطنية والقومية وتستقبل من يرد النجف من الشخصيات والوفود العربية • وكان للجمعية ناد يختلف اليه عدد كبير من المثقفين • كما ضم مركز الجمعية مكتبة غنية بالمصادر والمراجع العربية •

#### جمعية الطيران العراقيسة

تأسست هذه الجمعية في ١٨ حزيران ١٩٣٣ لتنشيط حركة الطيران في العراق وبث الدعاية لها من الوجهتين العسكرية والتجارية وتحت اشراف وزارة الدفاع • وقد دأبت الجمعية على منح متخرجيها شهادات تقديرية • وتوسعت حتى اصبح لها فروع عديدة في العراق • وقد جمعت بعض الاموال عن طريق التبرعات وقدمتها لوزارة الدفاع بقصد شراء عدة طائرات • وقد تأسيسها من عاكف صالح ومحسن تألفت الهيئة الادارية للجمعية عند تأسيسها من عاكف صالح ومحسن

علوش ، ومولود مخلص وعلي محمود الشيخ علي ، وروفائيل بطي ، وسلمان البراك ، وقاسم الخضيري ، ونجيب الراوي ، وسليمان فيضي ، وسعيد الحاج ثابت ، وداود السعدي ، وجعفر الشبيبي .

#### جمعية المؤتمر الاسلامي

اسست هذه الجمعية في بغداد استجابة لمقررات المؤتمر الاسلامي العام الذي انعقد في فلسطين للفترة من ٧ – ١٧ كانون الاول ١٩٣١ بهدف شرح حقيقة القضية الفلسطينية • وتألفت الهيئة الادارية للجمعية التي اجتمعت لاول مرة في ٩ ايار ١٩٣٣ من الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء ، والحاج نعمان الاعظمي ، وسعيد الحاج ثابت ومحمد بهجة الاثسري ، وابراهيسم الواعظ ، وحسن رضا وماجد القره غولي ، وعبدالحسين الازري ، وكمال الدين الطائي ، وهاشم الالوسي • ومن غايات الجمعية كذلك نشسر الثقافة العربية الاسلامية ، وصيانة المقدسات والبقاع المشرفة • وقد عمدت الجمعية الى اقامة الاحتفالات الدينية والوطنية وتنظيم المحاضرات • كما بذلت جهودا كبيرة في مجال التبرعات لحماية المصالح والمقدسات الاسلامية من كل تدخل وسيطرة •

#### جمعية مشروع الفلس

تأسست هذه الجمعية في ٢٩ ايلول ١٩٣٣ ببغداد وكانت غايتها الاولى تقديم خدمات اقتصادية في البلاد وذلك بجمع ما يتيسر جمعه من المبالغ الصغيرة لانشاء معامل وطنية ومن مؤسسيها ناجي شوكت ، وسعيد الحاج ثابت ، وعلي حيدر سليمان ويعمد بهجة الاثري ، ومدحت منيف ، وحسين الكيلاني ، وقد طبعت الجمعية طوابع لمشروعها ، واقامت بعض الاحتفالات لجمع الاموال اللازمة ، وساعدها في ذلك طلبة المدارس ، كما تقدمت بطلب لتأسيس معمل للسداير العراقية ،

#### جمعيسة الجسوال

لقد ادرك النسباب القومي المتعف في العراق اواخر العسرينان واوائـــل الثلاثينات بان الركون الى السياسة الافليسية وعزل العراق عن الاقطار العربية الاخرى ، والاعتراف بالوافع الذي اوجديه السلطات الاستعمارية البريطانية لا يتفق مع تطلعاتهم وايمانهم بوحدة الامة العربية ، لذلك فكرت طليعة منهم بتأسيس جمعية قومية باسم « جمعية الجوال » ، وقد اخنير الاسم على اعتبارُ ان الاعضاء دعاة القومية العربية العاملين على بعت الفتــوة العربيــة الاسلامية « سيتجولون » في انحاء العراق والوطن العربي لنشر مبادئهم وافكارهم • ومن الذين تقدموا بطلب تأسيس الجمعية خالد الهاشسي ، وناجي معروف ، وتعمان محمد امين العاني ، وعسر احمد الراوي ، وجابس عمر ، ورشيد على العبيدي • وقد نصت المادة الثانبة من القانون الاساسي للجمعية على ان اهداف الجمعبة او الغاية منها « تنمية روح الفتــوة والرجوكــة في في الشبان ، وذلك بالتمرينات العسكرية والرياضية والعمل لتهذيب الخلق الشخصى ، واسداء الخدمات الصحية والاجتماعية بالتجول في انحاء القطر العراقي وخارجه » • وتتوسل الجمعية لتحقيق غاياتها بالتدريب العسكري، واقامة الحفلات الرياضية والاستعراضات ، ومكافحة العوامل المنهكة للصحة والمضعفة للشخصية ، بالكتابة والمحاضرات واقامة المؤتمرات والاتصال بالجوالين والكشافين العرافيين والعرب •

لقد ضمت الجمعية عددا من القوميين العاملين في العراق وخاصة في حقل التعليم ولعل من ابرز هؤلاء الدكتور مصطفى الوكيل من مصر، ودرويش المقدادي من فلسطين ، وامين رويحه من سوريا ، وفرحان شبيلات من الاردن ، وابراهيم حيدر من لبنان ، وانتمى الى الجمعية عدد من الضباط منهم خيرالله طلفاح وناجي طالب ورجب عبدالمجيد ، وكان من انشط المدنيين المتصلين بالضباط محمد يونس السبعاوي وكانت في الجيش كتلة من الضباط

القوميين تتعاطف مع جمعية الجوال ، وكان لذلك انر في اسهام بعض اعضاء الجمعية في ثورة مايس ١٩٤١ .

دأبت الجمعيه على عفد مؤتمرات سنوية لها منذ ناسيسها في صيف ١٩٣٤ • وقد عقدت سبعة مؤتمرات كان اخرها المؤتمر السابع الذي عقد في اليومين الخامس والسادس من ايلول ١٩٤٠ • وفي هذا المؤتمر نوقشت اعمال الجمعية ونشاطاتها في مجال العمل الوطني والقومي • وقد تم انتخاب الهيئة الادارية للجمعية من كل من درويش المقدادي (معتمدا) ، وعبدالمجيد عباس (نائبا للمعتمد) ، ومحمد ناصر (سكرتيرا) ، ومزاحم الشابندر ، وامينا للصندوق) وانتخب كاعضاء: سليم النعيمي ، وعبدالستار القرهغولي، وناجي معروف ، وسليمان قدوري الناصري ، وجابر عمر ، وعباسس محمد القدسي .

وقد نشطت الجمعية خلال السنوات الاولى من تأسيسها ولعل من ابرز فعالياتها شراء مطبعة الجزيرة ، واصدار مجلة الفتوة ، واصدار كراريسس ثقافية وقومية ، وتأسيس جمعية للتوفير ، وتنظيم سفرات وجولات داخل العراق وخارجه ، وتتبجيع الصناعات الوطنية ، والاهتمام بالمناسبات الوطنية والقومية ، والاسهام باللجنة الادارية لنادي المعلمين الذي اسس في تلك الفترة ،

وقد شجعت الجمعية فكرة تدريب طلاب المدارسي على استخدام السلاح • ونشطت الجمعية في الميدان الاجتماعي فاقامت المهرجانات والحفلات التكريمية للشخصيات العربية الوافدة الى العراق •

وهكذا ، فقد كانت جمعية الجوال جمعية قومية عربية رائدة دعت الى الوحدة العربية الشاملة وهذه ، كما يقول الدكتور فاضل حسين في مقاله القيم عن « جمعية الجوال » هي اهم مزاياها • ومن هذه الزاوية يمكن القول بان جمعية الجوال جمعية قومية تقدمية كان لها موقف واضح من الاستعمار

والتخلف والتجزئة في الوطن العربي • ولم نكن ، كما قيل ، نازية ، بل ناصرت كل من عادى الاستعمار والصهيونية •

ورات ان الاستراكية القومية التي تدعو الى العدل والمساواة بين افراد الامة الواحدة لا تتنافض مع الفومية بل تنسجم معها ، وقد انصلت الجمعية بالجمعيات ذات الصبغة المشابهة مثل جمعية الدفاع عن فلسطين ونادي القلم وجمعية العروة الوثقى (في الجامعة الاميركية في بيروت) وعصبة العمل القومي (في سوريا ولبنان) ، وكانت ذات صلة بالشخصبات القومية من غير العراقيين امثال ابراهيم هنانو ، وقسطنطين زريق ، وكاظم الصلح ، وفوزي القاوقجي ، وعبدالقادر الحسيني ، وعبدالله المشنوق كما تطوع عدد من اعضائها لمسائدة ثوار فلسطين خلال تورة ١٩٣٦ – ١٩٣٩ ، وسائدت ثورة مايسس ١٩٤١ مسائدة فعاله ونشطة ، لذلك اقدمت وزارة جميل المدفعي الخامسة التي تعطيل الجمعية ، ومصادرة املاكها واعتقال ابرز قادتها ،

#### نسادي القلسم

تأسس نادي القلم اواخر ١٩٣٤ وذلك بمبادرة من بعض النسخصيات القومية التي تردد ذكرها في جمعية الجوال وقد تم اختيار النماعير جميل صدقي الزهاوي رئيسا للنادي ، ومحمد فاضل الجمالي نائبا للرئيس ومتي عقراوي امينا للصندوق ، وابراهيم حلمي العمر أمينا للسر ومن اعضاء النادي روفائيل بطي ، وعباس العزاوي ، وعلي السرقي ، وباقر النبيبي ، وعبدالمسيح وزير ، وامين سعيد ، وعبدالجبار الجلبي ، وعبدالكريم الازري ، وبعد وفاة الزهاوي في ٢٧ شباط ١٩٣٦ اختار اعضاء النادي السيخ محمدرضا الشبيبي خلفا له في رئاسة النادي و وكان اتجاه النادي قوميا وساهم معظم اعضائه في نشاطات النادي المختلفة وابرزها القاء المحاضرات

والقصائد والقصص في اجتماعات النادي ولقاءاته التي ظلت تجري بشكل دوري وبانتظام وهي على الغالب اسبوعية وقد طبع النظام الاساسي للنادي ووزع على الاعضاء ، وكان يتضمن في مادته الثانية اهداف النادي وهي تعارف المؤلفين وحملة الاقلام في البلاد واحكام الروابط بينهم وتعزيز الادب العربي ، وتعضيد البحث وايجاد الصلات بين حملة الاقلام في العراق واقرانهم في الوطن العربي واقام النادي صلات مع نوادي ممائلة له في العالم ومن المؤتمرات التي عقدت في لندن والارجنتين و ومن الذين مثلوا النادي في هذه المؤتمرات الشيخ محمدرضا الشبيبي والدكتور مجيد خدوري وكان للنادي كذلك صلات وثيقة بالنوادي العربية المماثلة وارنبط النادي بجمعية الجوال ونادي المثنى و

#### نادي المثنى بن حادثة الشيباني

تأسس هذا النادي في اوائل شباط ١٩٣٥ ببغداد ومن مؤسسيه الدكتور صائب شوكت ودرويش المقدادي والدكتور متي عقراوي والدكتور خالد الهاشمي ومحمد مهدي كبه والدكتور ناجي معروف ومحمد يونس السبعاوي، وابراهيم عطار باشي ، وصديق شنشل ونعمان العاني ، وقاسسم حمسودي والدكتور امين رويحه ، وكان هدف النادي الرئيس « بعث الروح القومسي بين ابناء الشعب وايقاظ نمعور المواطنة العربية العامة في نفوسهم ، والعمل على احياء التراث القومي ، ونشر الثقافة العربية بين افراد المجتمع » ، وحددت المواد ( $\vee$ ) و ( $\wedge$ ) و ( $\wedge$ ) من النظام الداخلي للنادي الطريقة التي يقبل بها طالب الانتساب الى النادي والصفات التي يتحلسي بها واهمها الصدق والاخلاص لمباديء النادي وطاعة نظمه والتجرد من النزاعات التي لا تتفق مع مباديء النادي وغايته ،

لقد انضم الى النادي الكثير من الشباب القومي من مختلف القطاعات وخاصة قطاع التعليم • واتصل النادي بعدد كبير من الشخصيات العراقيــة

والعربية وحظي بالعطف والنأييد من لدن الملك غازي ، وللنادي اهداف ومنطلقات فكرية اشار اليها الدكتور عماد الجواهري في كتابه الموسوم « نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق ١٩٣٤ ـ ١٩٤٣ » ومن ابرزها التصدي للتيارات الفكرية الوافدة ، ومن هنا جاء تأكيد جماعات النادي على اهمية مكنونات التراث القومي واهمها التاريخ العربي والدين الاسلامي وذلك برأي جماعة النادي ضروري لوضع الانسان العربي في الموضع الذي يدرك فيه بان الامة العربية كيان واحد بصرف النظر عن الحواجز السياسية ،

لقد اصدر النادي خلال السنوات التي عمل فيها مجلة اسبوعية باسم « مجلة المثنى بن حارتة السيباني » • كما اصدر مجموعة من الرسائل • وقد عبرت جميعها عن اهتمام النادي بالتراث القومي العربي ، وجهودهمن اجل يقظة الفكر العربي وثقافة الجيل الصاعد • ولم يقتصر نشاط النادي الثقافي على ذلك بل تعداه الى عقد الندوات والاجتماعات والاحتفالات في المناسبات المختلفة وخاصة المناسبات الوطنية والقومية • واهتم النادي بالشباب وعمل على تطوير الوعي والثقافة بينهم • وشكل النادي لجانا فنيه ورياضية • وكانت له علاقات وصلات مع التنظيمات القومية العربية ومع قادة الحركات الوطنية في العديد من الاقطار العربية • واهتم النادي بقضايا فلسطين وسوريا واقطار المغرب العربي • كما انتصر للقضية الطرابلسية وارسل الاحتجاجات الستنكارا للعدوان الإيطالي على ليبيا سنة ١٩٣٦ •

كان هناك تعاطف بين بعض العسكريين القوميين ونادي المثنى • وكان لمحمد يونس السبعاوي علاقات وثيقة بضباط الجيش ومنهم العقداء الاربعة صلاح الدين الصباغ ، وفهمي سعيد ومحمود سلمان ، وكامل شبيب ، وبعد ثورة مايس حلت وزارة نوري السعيد نادي المثنى •

وكان للنادي لجنة للسيدات تشكلت سنة ١٩٣٩ لتتولى مهمة العمل في المجال النسوي و بعد فترة اصبحت بناية النادي مقرا لنادي اخوان الحرية الذي تأسس في ٢٨ حزيران ١٩٤٢ برئاسة فاريا ستارك الملحقة الصحفية بدار السفارة البريطانية و وكان من ابرز مهام هذا النادي ابعاد الشباب العراقي المتقف عن الاهتمام بقضاياه الوطنية والقومية و وتأسس الى جانب هذا النادي وفرعه النسائي المسمى بـ ( نادي اخوات الحرية ) الذي اسس في نيسان ١٩٤٤ جمعيات ونواد مماثلة منها جمعية مكافحة النازية والفاشية التي تأسست سنة ١٩٤٢ في بغداد ، ونادي ( زد ) ( 3 ) وظاهر هذه الجمعيات والنواد انها ترفيهية ، لكن اهدافها ابعد من ذلك فقد حرصت السلطات على الاتصال ببعض الشباب وخلق صداقة معهم عن طريق الحفلات الراقصة والغناء والفكاهة و ولكن هذه الجمعيات والنوادي قوبلت بمقاومة العناصر القومية والتقدمية واتهمت بانها مراكز للدعايات الاستعمارية، ولم تضع الحرب العالمية الثانبة اوزارها الا واغلقت جميعها وو

## جمعية النشىء العراقي

اسست هذه الجمعية سنة ١٩٣٥ ببغـداد وهدفها رفع مستوى النشىء العراقي وتهذيبه وتقوية الرابطة بين العراقيين ، والعمل على بناء العراق • ومن مؤسسي هذه الجمعية : عبدالغني الدلي ، وحسبن عبدالرحمن ، وعبدالرحمن عمر ، وابراهيم احمد •

#### منتدى النشر في النجف

تأسس هذا المنتدى في النجف الاشرف في العاشر من كانون الثاني المهم ١٩٣٥ • وهدفه « تعميم الثقافة العربية بواسطة النشر والتأليف وغيرهما من الطرق المشروعة الصحيحة » • ومن مؤسسيه الشيخ محمد رضا المظفر ، والشيخ جواد قسام ، والسيد هادي فياض • وقام المنتدى بنشر عدد من

الكتب والبحوث ، وظم محاضرات علمية وادبية وتاريخية عديدة • كما استفاد من جريدة ( الهاتف ) النجفية في الاجابة على الاسئلة التي ترده من المواطنين ، واسس مكتبة كبيرة •

#### جمعية بيوت الامـة

اسسها فريق من مثقفي العراق في ١١ آب ١٩٣٥ ، « وهي تسرمي الى النهوض بالشعب العراقي من الناحيتين التهذيبية والصحية » وقد حظيت الجمعية بدعم الملك غازي الذي تبرع لها بقطعة ارض • واتسع نشاط الجمعية واصبح لها فروع في مناطق مختلفة من العراق • وقد أمدت مديرية الصحة العامة هذه الجمعية بجمهرة من موظفيها الصحيين للقيام بخدمة ابناء الشعب من الوجهة الصحية • كما ان وزارة المعارف نسبت عددا من المعلمين للتدريب والارشاد • وقد تألفت الهيئة الادارية للجمعية برئاسة مولود مخلص ، وعضوية حنا خياط ، ورؤوف الكبيسي ، وجميل دلالي ، ويحيى قاف الشيخ عبدالواحد ، وسعيد كمال الدين ، وعبدالجبار الجلبي ، وعلي الشرقي ، وفاضل الجمالي •

واسس للجمعية فرع نسائي اضطلع باعمال مثمرة كفتح المدارسي المسائية ، ومعاونة منكوبي الفيضان ، وجمع التبرعات لدعم القضية الفلسطينية: وانشأ الفرع ميتم الملكة عالية الذي ضم قرابة مائة فتاة ، وقد تألفت الهيئة الادارية للفرع من السيدة علية يحيى قاسم ، والانسة ظفيرة جعفر ، والسيدة فخرية شيخون ، والسيدة بدرية علي ،

#### جمعية الناشئة الاسلامية

تأسست هذه الجمعية في ربيع ١٩٣٥ ببغداد ، وتولى رئاستها عبدالباقي العاني ، وكان من اعضاء هيئتها الادارية كل من الشيخ جلال الحنفي ومكي القره غولي ، واسماعيل عبدالسلام ، وغاية الجمعية « السعي في مكارم

الاخلاق والعمل للمصالح الاسلامية » وقد قامت الجمعية بعدة اعسال اصلاحية • كما قدمت للسلطات الحكومية عدة مقترحات منها طلب الغاء البغاء ، واصلاح الزواج ومكافحة الربا وانشاء المعارض الصحية ومكافحة الادمان • واهتمت بالوعظ والارشاد • واصدرت مجلة باسم « الناشئة الاسلامية » في ١٨ تموز ١٩٣٥. •

## نقابة هواة التمثيل

تأسست هذه النقابة في ١٤ كانون الثاني ١٩٣٥ ببغداد ، وغرضها اصلاح المسرح والسينما ، وقد أسسها فريق من الشباب المهتمين بالفن امثال حافظ ، الدروبي ، وعبدالله الصراف ، ونعيم عبدالاحد ، وناجي الواعظ وقد نص احد بنود نظامها الاساسي على تشجيع حركة التأليف المسرحي والسينمائي وتشجيع حركة السينما على اسس علمية وتشجيع حركة السينما المحلية والمسرح المحلي وتكوينهما على اسس علمية حديثة ، وقامت النقابة بدور مهم في دفع الاهتمام بحركة المسرح في العراق ،

#### جمعية الدفاع عن فلسطين

اسست هذه الجمعية سنة ١٩٣٨ وكانت برئاسة طه الهاشمي ، وانضم اليها الكثيرون من القادة القوميين، واتخذت الجمعية من نادي المثنى مقرا لها، وكان من اعضائها البارزين سليمان فيضي ، ومحمد مهدي كبه ، وصديق شنشل ، وسعيد الحاج ثابت ، وعقدت الجمعية كثيرا من الاجتماعات القيت فيها الخطب والمحاضرات حول القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضية العربية بشكل عام ، وبالاضافة الى نشاط الجمعية الثقافي والاعلامي ، قامت الجمعية بجمع التبرعات المالية لنصرة القضية الفلسطينية ،

#### جمعية مكافحة العلل الاجتماعية

تأسست سنة ١٩٣٧ في بعداد ، ومن ابرز مؤسساتها سارة الجمالي ، ومرضية الباجهجي ، وحسيبة الجيبهجي ، ورشدية الجلبي ، وفتوح الدبوني، وشهبال فاضل ، واسيا توفيق وهبي ، وعائشة خوندة ، وكان من اهدافها محاربة المسكرات ، وانقاذ مدمني الخمر ومحاربة تجار الخمور ، وقد تبينت الجمعية ان مسكلة الخمور ليست المشكلة الوحيدة في العراق ، فقررت ان توسع اهدافها لتشمل محاربة الآفات الثلاث : الفقر ، والجهل والمرض ، وقامت الجمعية ببعض النساطات منها تأليف اللجان الخاصة بالاشراف على سيجون النساء والمدارس الاصلاحية ، والقيام بزيارات ليبوت المحكومين من نزلائها وتقديم بحوث في مختلف القضايا الاجتماعية ، وانشأت الجمعية معهديس : هما معهد تعليم الخياطة ومعهد الصم والبكم ، وقد تولت ادارة المعهد المذكور السيدة فتوح الدبوني الحاصلة على شهادة متخصصة من جامعة مانجستر في انكلترة في مجال تعليم الصم والبكم ،

#### نادي الهلب

تأسس في البصرة سنة ١٩٣٧ نادي اجتماعي ثقافي باسم نادي المهلب بن ابي صفرة • ومن مؤسسيه : الدكتور سعدالدين العيسى، وطه الفياض، واحمد الخزعلي ، والحاج نعمة المنصور ، وحسون كاظم البصري • ومن اهداف النادي نشر الثقافة العربية في البصرة •

## جمعية الرابطة الادبية

وقد تأسست في النجف الاشرف سنة ١٩٣٢ . وكان رئيسها الشيخ محمدعلي اليعقوبي • وقامت الجمعية بنشاط ملحوظ في مجال التعبئة الاعلامية خـــلال الثورة •

#### جمعية الرابطة الثقافية

تأسست الجمعية في ٢٦ كانون الاول ١٩٤٣ ، وهي جمعية نفافية ، كان عبدالفتاح ابراهيم مؤسسها الحقيقي ورئيسها الفعلي ، وقد التف حولها عدد كبير من المثقفين واكثرهم من حملة السهادات العالية ، وفيهم نسبة كبيرة من مدرسي المدارس المتوسطة والثانوية . بعضهم من خريجي الجامعة الاميركية في بيروت ، ويشير الدكتور فاضل حسين في مقاله القيم عن « جمعية الرابطة الثقافية » : ان مؤسسها فكر في تأسيسها لكي تكون نواة لحزب سياسسي ديمقراطي استراكي راديكالي، وقد قامت الجمعية على اساس النفاؤل بمستقبل للعراق والوطن العربي افضل مساكان عليه خلال الحرب العالمية الاولى ، ومن ابرز المؤسسين عبدالجبار الجلبي ، ومحيى الدين يسوسف ، وعبدالفتاح ابراهيم، وجمال نظمي، وخدوري خدوري، وحازم نامق ، ومجيد عبدالله ،

اما اهداف الجمعية العامة ، فقد نصت عليها المادة الثانية من نظامها الاساسي وهي « بت الثقافة والروح الديمقراطيه ، وتسجيع النساط العلمي والاجتماعي بكل ما ببسر لدبها من الوسائل المسروعة كاصدار النشرات ونشر البحوت ، واعمال التأليف والترجمة والقاء المحاضرات ، واقامة اجتماعات البحث ، والمناقصة والمساهمة باعمال مكافحة الامية ، والخدمات الاجتماعية والتعاون مع المؤسسات التي تماثلها في الاهداف » ،

وكان في الجمعبة بضعة لجان نتولى ننفيذ برنامجها ، ومن هذه اللجان لجنة المحاضرات والمناقشات المؤلفة منذ ان اختارتها الهيئة الادارية للجمعية من محي الدين يوسف ، وفاضل حسين ، ومحمد توفيق حسين ، وعبدالغني الجرجفجي ، وداود سلمان ، ولجنة التأليف والترجمة والنشر المؤلفة مسن عبدالفتاح ابراهيم، وحسن احمد السلمان، ومجيد عبدالله، وبشير فرنسيس، وطه باقر ، وكوركيس عواد ،

كما اسست الجمعية مكتبة لبيع مجلتها ألتي اصدرتها باسم (الرابطة)

في ١٦ اذار ١٩٤٤ • كما تولت المكتبة بيع منشورات الجمعية من الرسائل والكتب • ولعل من ابرز ما نشرت الجمعية كتاب (مقدمة في كيان العراق الاجتماعي) لهاشم جواد ، وكتاب (الانسان في فجر حياته) لدروثي ديفدسن وترجمة طه باقر وفؤاد سفر وكتاب (العراق في القرن السابع عشر) لتاڤرنييه وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد وكتاب (خلاصة الفكر السياسي منذ الثورة الفرنسية) لستيفن سينكلر وترجمة مجيد عبدالله وخدوري خدوري و فدوري خدوري و في الفرنسية

وقامت الجمعية بتأسيس شركة للطباعة عرضت اسهمها على الاعضاء ، ثم اشترت مطابع حديثة سمتها مطبعة الرابطة مقرها في مبنى دار الجماهير الحالي في بغداد ، وقد اصدرت الجمعية في ٢٨ نيسان ١٩٤٥ عددا خاصا من مجلة الرابطة عن العراق تضمن مواضيع عديدة عن « مكانة الشباب الواعي في حياتنا الوطئية » و « الوضع الاقتصادي في العراق بعد الحرب » و « احوال العمال في العراق » و « القضاء العراقي ، اراء في اصلاحه » و « التربية والتعليم في العراق الحديث » و «الطب واثره في المجتمع العراقي» و «اسس نطور الحياة العراق » و «العراق » و «الع

ونسطت الجمعية في مجال اقامة بعض الاحتفالات وعقد الندوات ، منها الاحتفال المهيب الذي اقامته لمناسبة مرور الف عام على وفاة ابي العلاء المعري، ودعوة لجنة المحاضرات والمناقشات للدكتور يوسف مجلي الاستاذ في دار المعلمين العالية لالقاء محاضرة بعنوان « البلاد العربية كوحدة جغرافية » واقامة حفلة تأبينية للشاعر معروف الرصافى في اربعينيته .

وفي صيف ١٩٤٦ جاءت وزارة ارشد العمري الاولى لمكافحة الحريات والاحزاب الوطنية فقررت حل جمعية الرابطة ، والغاء امتياز مجلتها التي حصلت على سمعة طيبة بين المثقفين لما عالجته من مواضيع سياسية وقومية عربية واقتصادية ومالية ودولية وقانونية وجغرافية وادبية .

#### الاتحاد النسائي العرافي

اسس الاتحاد النسائي العراقي سنة ١٩٤٥ ببغداد أستجابة للمقررات التي اتخذها مؤتمر الاتحاد النسائي العربي الاول الذي دعت اليه السيدة هدى شعراوي وانعقد في القاهرة سنة ١٩٤٤ كمحاولة لتنسيق جهود المرأة العربية والعمل على تقرير حقوقها المدنية والسياسية • وقد وضع الاتحاد النسائسي نصب عينيه الاخذ بيد المرأة العراقية . ورفع مستوى العائلة وخدمة المجتمع بوسائل عديدة منها:

١ \_ توثيق الروابط التعاونية بين الجمعيات السمائية المختلفة في العراق.

توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية والقومية مع الجمعسات النسائية في الاقطار العربية •

٣ ــ توثيق العلاقات بين الجمعات النسائية في العراق والمؤسسات
 العالمية التي تستهدف رفع مستوى المرأة والمجتمع في العالم •

٤ ــ توثبق جهود نساء العراق لرفع مسسوى المرأة العرافسة صحيا
 واجتماعيا ومدنيا وشرعيا واقتصاديا •

لقد وجه الاتحاد اهتسامه ، في الناحية التقافية ، الى رفع مستوى المرأة العلمي والادبي والفني وذلك بافامة مواسم نفافية يسارك فيها عدد من المفكرين والاختصاصيين ٠٠ كما اقام سلسلة من الحفلات والمسرحيات وعرض في مركزه افلاما علمية واجتماعية • وحقق بعد جهود متواصلة الغاء « البغاء العالم » وفي مجال تحسين احوال المرأة سعى الاتحاد الى مواصلة الجهود لسن قانون خاص باجراء الفحص الطبي على طالب الزواج ، ونادي باعطاء الطفل للاصلح من الابوين في حالات الانفصال . وفي الوقت نفسه ، سعى الى رفع مستوى المرضات وزيادة رواتهن • وفي سنة ١٩٥٤ نظم الاتحاد اسبوعا للمطالبة بالحقوق السياسية للسرأة • وعمل الاتحاد على اثارة قضايا شرعية

اتصل معظمها بالمهور وحوادث الطلاق والشؤون الاجتماعية الاخرى • وخلال حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ بذل الاتحاد جهودا طيبة في مجال ارسال مــواد الاسعاف لسكان القرى الفلسطينية الامامية • ونهض باعباء اكثر من اكتتاب مالي وخاصة خلال الاعتداء الاثيم على مصر سنة ١٩٥٦ •

وقد توقف الاتحاد النسائي عن نشاطه ، كمؤسسة تجمع الهيئات النسوية منذ صدور مرسوم تأليف الجمعيات سنة ١٩٥٤ لكن بعض المستغلات في الحقل النسوي واصلن جهودهن ضمن الاتحاد ولكن بترخيص جديد لجمعية تحمل اسم (جمعية الاتحاد النسائي) وكانت هذه الجمعية برئاسة السيدة اسيا توفيق وهبي وعضوية السيدات بتول عبدالاله حافظ ، وحسيبة امين خالص ، وعزة الاسترابادي (امينة السر) ، وعائشة خوندة ، وظفيرة جعفر ، وعفيفة البستاني ، ومرضية الباجهجي ، وفتوح الدبوني .

#### نادي البعث القومي

اسبه سامي شوكت سنة ١٩٤٦ في بغداد ، وغايته نشر الثقافة القومية بين الشباب • وقد اصدر النادي جريدة «البعث القومي» كتب فوق عنوانها الاية الكريمة «كنتم خير امة اخرجت للناس • تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتحتها اعلام الاقطار العربية وعليها عبارة « البلاد العربية وحدة لا تتجزأ » ولم يدم عمر النادي طويلا ، حيث قررت وزارة ارشد العمري في صيف ١٩٤٦ غلقه •

## جمعية البيت العربي

نهضت جماعة من المستغلات في حقل التعليم سنة ١٩٤٨ بتأسيس جمعية باسم « جمعية البيت العربي » في بغداد هدفها رعاية النساء والاطفال الذين يفقدون المأوى ووسيلة العيش بسبب من الاسباب • وساهمت الجمعية في هذا المجال بانشاء ميتم للفتيات ورصدت بعض المبالغ لرعاية هؤلاء • وفي سسنة

١٩٥٨ حققت الجمعية مشروعا بانشاء دار للحضانة عد من اوائل دور الحضانة التي اسست في العراق و كانت الهيئة الادارية للجمعية تتألف سنة ١٩٥٨ من اديبة ابراهيم رفعت ، والدكتورة لمعان امين زكي ، ومحاسس الكيلاني ، ومآرب علي جواد ، والدكتورة سعاد خليل اسماعيل ، والشاعرة لميعة عباس عمارة ، وآمنه احمد رميزي ، وفاطمة احمد قدري ، وناطمة العرجي ،

### نادي البعث العربي

اسس هذا النادي في بغداد في ٩ ايار ١٩٥٠ • ومن ابرز مؤسسيه خضر عبدالغفور ، وهاشم الحلي ، ويوسف الحاج ناجي ، والدكتور عبدالرزاق محيالدين ، والدكتور احمد عبدالستار الجواري ، والدكتور محمد حسين آل ياسين ، وطه باقر ، والدكتور محمد حسن سلمان •

ويهدف النادي الى « بث الفكرة القومية » وانماء الشعور القومي الصادن ، وتشجيع البحث العلمي للقضايا العربية العامة ، والتأليف بين جهود المفكرين والعاملين في خدمة الوطن العربي لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي، والعمل على تحقيق الدولة العربية الموحدة » •

وكان للنادي قسم مميز نصه «أنا عربي ، واؤمن ان العرب امة واحدة ، حقها الطبيعي مقدس ، ان تعيش حرة مستقلة في جميع اقطارها تدفعها قوميتها المتحفزة الى تحرير الوطن العربي وتوحيده ، والى تأسيس نظم اقتصادية وسياسية واجتماعية اعدل واصلح من نظمه الحاضرة تستهدف مكافحة الاستغلال ، ورفع مستوى المعيشة وزيادة الخير المادي والمعنوي للامة ، وتساهم في العمل لخير المجموع الانساني، وتسعى لتحقيق ذلك بالعمل الدائب على اساس التنظيم القومي ، اعاهد الله ان اجاهد ما حييت في هذا السبيل واضعا المصلحة القومية فوق كل اعتبار » •

اصدر النادي مجلة باسم « مجلة البعث العربي » في ١٥ كانون الاول

١٩٥١ • وقام النادي بنشاطات ثقافية وقومية كثيرة ، لكن حياته انتهت سنة ١٩٥١ اثر اعلان حل الجمعيات والاحزاب في العراق •

#### الغاء الجمعيات والنوادي ١٩٥٤

اصدرت وزارة نوري السعيد الثانية عشرة ( ٢ آب ١٩٥٤ - ١٧ كانون الاول ١٩٥٥ ) التي تألفت لمكافحة الحريات والاحزاب والجمعيات الوطنية والقومية التقدمية ، سلسلة من المراسيم الرجعية منها المرسوم رقم ( ١٩) لسنة ١٩٥٤ الذي صدر في أيلول ١٩٥٤ والغي كافة الجمعيات والنوادي ودور التمثيل المجازة في العراق بحجة ان هذه المؤسسات اخذت « تجاهر بالدعوة الى مذاهب ومبادىء يعاقب عليها القانون ، كما ان بعضها اخذ يدعو الى استغلال طرق الشغب واشاعة الفوضى ٥٠٠ كما ان بعضها استغل الامتيازات التي منحها القانون لها ولصحافتها ، فأخذ يحرض الناس في الصحف التي تنطق بلسانه على الشغب ، والقيام باعمال ثورية لقلب نظام الحكم ٥٠٠ » ٠

وقد اصدر وزير الداخلية بيانا عد فيه الجمعيات والنوادي ملغية اعتبارا من ٢٢ ايلول ١٩٥٤ ، ودعا الراغبين في انشاء جمعيات ونواد جديدة الى تقديم طلباتهم الى وزارة الداخلية مرفقة بخسس نسخ من انظمة هذه الجمعيات او النوادي وقد بلغ عدد الجمعيات الملغاة بحكم هذا المرسوم انذاك ( ٤٦٨ ) مابين جمعية وناد في كافة انحاء العراق منها ( ٢٤٦ ) جمعية وناد في بغداد و ( ٣٠ ) في الموصل و ( ٢٢ ) في العمارة و ( ١٥) في كل من كركوك والحلة وكربلاء والديوانية ،

عارض الشعب العراقي تلك المراسيم الرجعية ، وكان ذلك مدعاة للعمل المشترك بين الاحزاب والقوى السياسية الوطنية والقومية التقدمية من جهة وتنظيم الضباط الاحرار من جهة اخرى ، بهدف اسقاط النظام الملكي ونشر الوعي ضد حكم نوري السعيد وعبدالاله وانصارهما من الرجعيين وشيوخ الاقطاع وضد النفوذ البريطاني ، وقد تم ذلك في صبيحة يوم ١٤ تموز ١٩٥٨ حيث سقط النظام برمته تحت ضربات الشعب وقواته الوطنية المسلحة ،

# المصادر والمراجع

- احمد ، ابراهيم خليل ، ولاية الموصل : دراسة في تطوراتها السياسية المدرد المدرد
- و احمد ، كمال مظهر ، الطبقة العاملة العراقية : التكون وبدايات التحرك ، ( بغداد ، ١٩٨١ ) .
- الجادر ، وليد ، الحرف والصناعات اليدوية في العصر الاشدوري ،
   ( بغداد ، ۱۹۷۲ ) .
- الجبوري ، عبدالجبار حسن ، الاحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي ١٩٠٨ ١٩٥٨ ، ﴿ بغداد ، ١٩٧٧ ) .
- الجواهري ، عماد احمد ، نادي المثنى و واجهات التجمع القومى في العراق
   ۱۹۳۶ ۱۹۶۳ ، (بغــداد ، ۱۹۸۶) .
- جبار ، عباس عطية ، العراق والقضية العلسطينية ١٩٣٢ ١٩٤١ ( نفداد ، ١٩٨٣ ) .
- الحسني ، عبدالرزاق ، الاسرار الخفية في حركة السنة ١٩٤١ التحررية ، ط۲ ، ( صيدا ، ١٩٦٤ ) .
- الحسني ، عبدالرزاق ، تاريخ الوزارات العراقية ، اج ۲ ، ط ه ( بيروت ،
   ۱۹۷۸ ) .
- چسن ، رزاق ابراهیم ، تاریخ الطبغة العاملة في العراف بین الاضرابات وبناء التنظیم النقابي ۱۹۱۸ ۱۹۲۸ ، (بروت ، ۱۹۷۲) .
- \* حسين ، فاضل ، ناريخ الحزب الوطني الديمقراطي . ﴿ نَعْدَادُ ، ١٩٦٢ ) .
- على حسين ، فاضل ، سقوط النظام الملكي في العراق ، ( القاهر · ١٩٧١ ) .
- ع حسين ، فاضل وآخرون ، ناريخ العراق المعاصر ، ( بغداد ، ١٩٨٠ ) .
- \* حسين ، فاضل الفكر السياسي في العسراق المعاصر ١٩١٤ ١٩٥٨ . ( بفداد ، ١٩٨٤ ) ،

- پ حسين ، فاضل ، جمعية الجوال ، فصل في ناريخ القومية العربية في العراف المعاصر ، مجلة كلية الاداب ، جامعه بغداد ، المجلد ٣٣ ، العدد ٢ ، كانون الاول ١٩٨٢ .
- الدمقراطية في العراق المعاصر ، مجلة دراسات في التاريخ والانار العدد (٢) ، ١٩٨٢ .
- يد حمدي ، جعفر عباس ، التطورات السياسية في العراف ١٩٤١ ــ ١٩٥٣، ( النجف ، ١٩٧٦ ) .
- \* الحصري ، ساطع ، مذكراتي في العسراق ، جد ١ ، ١٩٢١ ــ ١٩٢٧ ، ( بيروت ، ١٩٦٧ ) .
- ١٩٤٦ ، عادل غفوري ، احزاب المعارضة العلنيــة في العــراف ١٩٤٦ ...
  ١٩٥١ ، (بغداد ١٩٨٤) .
- الدراجي ، عبدالرزاق ، جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق ١٩٤٨ ـ ١٩٤٥ ) .
- ١٩٣٦ : درويش ، محمود فهمي ، الدلبل العراقي الرسمي لسنة ١٩٣٦ ،

  (بغداد ، ١٩٣٦) .
- العراق ، سبيحة الشيخ ، اول الطريق الى النهضة النسوية في العراق ، (بغداد ، ١٩٥٨) .
- العراق ، مجله آفاق عربية ، العدد ١٠ ، مجله آفاق عربية ، العدد ١٠ ، حزيران ١٩٨٤ .
- العكام ، عبدالامير ، تاريخ حــزب الاستقلال العراقي ١٩٤٦ ــ ١٩٥٨ ،
   ( بغداد ، ١٩٨٠ ) .
- \* کبة ، محمد مهدي ، مذکراتي في صميم الاحداث ١٩١٨ ١٩٥٨ .
   ( بيروت ، ١٩٦٥ ) .
- الفياض ، عبدالله ، النوره العرافية الكبسرى سنة . ١٩٢٠ ، ( بغداد ، ١٩٦٣ ) .
- \* فتاح ، شاكر ، صفحات مشرفة من ناريخ مكافحة الامية في كردسيان مجلة الحكم الداتي ، العدد ٥ ، نسبنة ١٩٧٨ .
- القبسى ، نورې حمودي ، الحرف والاصلاف والنقابات في العراف ،
   مجلة بين النهرين ، العدد ٤٧ . ١٩٨٤ .
  - \* الوكيل ، فؤاد حسين ، جماعه الاهالي في المراق ، ( بغداد ، ١٩٧٩ ) .

# البحث الخامس الحيركة النسوية

م. طارف نا فع المحداني عليه التربية

خطت الحركة النسوية في العراق حتى قيام نورة الرابع عشر من سموز ١٩٥٨ خطوات كبيرة قياسا الى ما كانت عليه في بدايات القرن العشرين • ونعني بتلك الخطوات تقدم المرأة ونهوضها في المجالات التقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ذلك النهوض الذي اعطى للمرأة حقها الطبيعي عن طريق مساواتها مع الرجل ، ومشاركتها اياه في بناء المجتمع العرافي الجديد •

وقبل ان نتوغل في دراسة الحركة النسوية المعاصرة لابد لنا من الاشارة الى ان هذه الحركة ترتبط ارتباطا ونيقا بما كانت عليه حالة المرأة في العهسود السابقة ، وبالذات العصر العثماني الذي انتهى في العراق خلال الحرب العالمية الاولى ، وهو ما عالجناه في مبحث سابق ، في الجزء العاشر من هذا الكتاب تحت عنوان (المرأة العراقية واثرها في المجتمع) ، ومما لا ريب فيه ان الحركة النسوية انذاك لم تكن قد ظهرت بعد الى حيز الوجود ، بسبب الظروف القاسية التى كانت مفروضة على المرأة ابان العصر العثماني ، وتعرقل قدرتها على الاداء ،

اما في النصف الاول من هذا القرن ، فلقد ظهر نموذج جديد للمرأة هو نموذج المرأة التي تطمح في الحصول على نصيب اوفر من الثقافة والتعليم ، وتقف ، على قدم المساواة مدع الرجل وتسماهم مثلمه في النشماط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وعلى اكتاف هذه المرأة قامت الحركة النسوية المعاصرة في العراق .

ومهما يكن من امر ، فان هذه التطورات لا يمكن الالمام بها دون الرجوع الى معرفة مسبباتها ، وذلك ما يكمن في تطور التعليم النسوي في العراق ، الذي يعتبر الدعامة الاساسية التي استوت عليها نهضة المرأة الجديدة ، فالتعليم يشكل جانبا ، وجانبا مهما في عملية نهوض المرأة وذلك لانه احدث تغيرا جذريا في وضع المرأة ومكانتها في المجتمع كما سنرى ،

# تطور التعليم النسوي في العراق

اذا ما القينا ظرة فاحصة على التعليم النسوي في العراق خلال العصر العثماني نجد بانه في غاية التأخر • فلقد كان الناس في هذه الفترة يعتقدون بان مجرد تعليم المرأة القراءة والكتابة يؤدي الى افسادها ، ولذا فان تعليمها لم يكن شيئا يذكر ، اذ لم يكن في البلاد الا عدد قليل من المدارس والكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة • واذا ما استثنينا طائقة من الكتاتيب البسيطة وبعض المدارس القليلة للاقليات غير المسلمة فان تعليم المرأة يكاد ينعدم •

واذا ما كانت مسألة التعليم تشكل حجر الاساس في نهضة المرأة العراقية فانها كانت مسألة معقدة بسبب الظروف والتقاليد الصارمة التي اشرنا اليها اعلاه ، وبسبب ان العراق لم يكن شديد التأثر بالنهضة التعليمية والثقافية الصديثة التي جرت في كل من مصر وسوريا ابان القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ، اذ قادت تلك النهضة الى نشوء فكرة تحرير المرأة العربية ، واعطائها حقوقها الشرعية وحظها من التربية والتعليم ، وكانت دعوة قاسم

امين التي انطلقت عام ١٨٩٨ خير من يمثل هذا الاتجاه • على ان هذه الدعوة لم تستطع الوقوف على فدمين ثابتتين الا بعد فترة طويلة من الزمن ، لكنها بدأت تنعكس في افطار الوطن العربي الاخرى ، ومن بينها العراق ، حيث تمثلت في شعر الشاعرين الكبيرين الزهاوي والرصافي •

والذي لا يمكن نكرانه ان الدعوة لتعليم المرأة ونهوضها في العراق ، كما هو الشأن في مصر ، فد استندت الى تشجيع بعض المفكرين والكتاب العراقيين، وكان على رأس هؤلاء المفكرين شاعر العراق المعروف جميل صدقي الزهاوي .

ولد الزهاوي عام ١٨٦٣ ، وكان والحالة هذه معاصرا لقاسم امين في مصر وقد نشأ في عائلة يسودها العلم والادب ، وساف الى مصر حيث اتصل بالاوساط التي كانت تدعو الى تحرير المرأة ، وراح فور عودته الى بغداد يحث واليها نامق باشا على اقامة مدرسة للبنات ، وتم هذا الامر عام ١٨٩٩ م حيث مثل ذلك بداية التعليم النسوي في العراق، ولم يعقبه انشاء مدرسة اخرى للبنات حتى عام ١٩١٣ .

اناراء الزهاوي عن المرأة قد ظهرت في عدد من المقالات التي نشرها في مطلع القرن العشرين ، وتناولت فيما تناولت تلك الاراء الدعوة السي تحرير المرأة والدفاع عنها ، ومما يهمنا في هذا المجال هو موقف الزهاوي من تعليم المرأة وتثقيفها ، حيث اكد بان هذا التعليم هو الاساس في رفع مستواها الثقافسي ، كما يقول في قصيدة :

لا يقسي عفسة الفتسساة حجساب بسل يقيما تثقيفها والعلسوم وكان الشاعر الرصافي ، كما هو معلوم ، واحدا من اولئك الرواد الذين طالبوا بتعليم المرأة العلوم والاداب ، كما يظهر في قوله :

هـل يعلـم السرقي ان حياته تعلـو اذا ربـي البنـات وهدبـا وقضى لها بالحق دون تحكم فيها وعلمها العلموم وادبا فالشرق ليس بناهض الا اذا ادني النساء من الرجال وقربا

ونخرج من هذا كله الى ان الاهتمام بتعليم المرأة كان ضيقا ومحدودا حتى العقود الاولى من القرن العشرين ، وقد كان لدعوات تحريـــر المــرأة وتعليمها الاثر الكبير في تسامح الناس في مسألة تعليم المرأة ، ذلك التسامح الذي وقف في باديء الامر عند حدود المرحلة الابتدائية ثم امتد بمرور الزمن الى المرحلة الثانوية تم الجامعية • على ان قبول المجتمع لهذا التطور الجديد لم يأت بسمولة وبقفزة واحدة وانما مر" بمراحل عديدة ، وهذا التطــور في التعليم النسوى هو الذي سنتناوله بشيء من التفصيل •

عند قيام الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤ ودخول الانكليز العــراق خلت البلاد او كادت تخلو من مدارس البنات . ويعود السبب في ذلك لان الانكليز اولا ليسوا محتاجين الى استخدام الاناث في دوائر الحكومة • وثانيا، لانهم لا يوجد لديهم عدد كاف من المعلمات • وثالثًا ، لأن الناسس كانسوا متعصبين غير راغبين في ارسال بناتهم الى المدارس •

ولكن هذه الاسباب لم تقف حائلا بوجه المطالبة بحقوق المرأة في التعليم، حتى اضطرت سلطات الاحتلال البريطاني الى انشاء عدد من مدارس البنات، فتأسست مدرسة ابتدائية كاملة في الموصل ، واخرى في الديوانية ، وثالثة في بغداد . وفي سنوات الحكم الوطني خطأ التعليم الابتدائي خطوات واسعة ، وتكشف الاحصائية ( رقم ١ ) مقدار التطور الحاصل في مدارس البنات واعداد الطالبات الملتحقات بها حتى عام ١٩٥٨:

احصائية رفسم (١) نمو المدارس الابتدائية الرسمية (١٩٢٠ ـ ١٩٥٨ )

|                                                                                          |            | عدد     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| الملاحظسات                                                                               | عدد البنات | المدارس | السينة    |
| ( يعود سبب هذا النعص الى اغلاق للاسة مدارس خاصة في الموصل لعجمز في الميزائية والمعلمات). | 173        | ٣       | 1971-917. |
|                                                                                          | ۶۹ - د۳    | 77      | 1781-7781 |
|                                                                                          | 79327      | 79      | 1975-1977 |
|                                                                                          | ۱۹مر۳      | 44      | 1948-1944 |
|                                                                                          | ەە.ر}      | ٣١      | 1970-1978 |
|                                                                                          | ٣٥٠٠٤      | 77      | 1957-1950 |
|                                                                                          | ٣٤٤٣ :     | ۸۲      | 1957-1957 |
|                                                                                          | ۲۷۸ره      | 78      | 1971-1977 |
|                                                                                          | ۲۳.۷٥      | 41      | 1279-1271 |
|                                                                                          | 75.05      | 73      | 1980-1989 |
|                                                                                          | ۲۶۰۲۷      | ٥٤      | 1981-198. |
|                                                                                          | ٥٤٨د٨      | ٤٩      | 1987-1981 |
|                                                                                          | 11861      | 7.7     | 1988-1988 |
| i                                                                                        | 17.9.71    | ٨٥      | 1980-1986 |
|                                                                                          | ١١١٥ د٢٧   | 180     | 1981989   |
|                                                                                          | 031207     | 1.61    | 1901989   |
|                                                                                          | ۰۰۲۰۰      | 7-8     | 1904-1904 |
|                                                                                          | ۳۰۲۰۸۰۱    | 377     | 1901-1907 |

وتوضح الاحصائية المشار اليها اعلاه الزيادة السريعة في عدد مدارس البنات وطالباتها في المرحلة الابتدائية ، مابين قيام الحكم الوطني وقيام ثورة الاموز ١٩٥٨ ، اما الطفرة الواضحة في عدد المدارس والطالبات عام ١٩٣٩ فلا يمكن ان نعزوها الالنمو الشعور الوطني والقومي في العراق ابان تلك الفترة ، اما الاسباب العامة لهذه الزيادة فترجع اعدة اسباب ، فمنها ما يتعلق باستقلال العراق وقيام حكومة وطنية فيه ، ومنها ما يتعلق بتقدم المجتمع العراقي نفسه وتغير نظرته نحو التعليم ، فالاباء مثلا اخذوا يميلون الى تعليم العراقي نفسه وتغير نظرته نحو التعليم ، فالاباء مثلا اخذوا يميلون الى تعليم

بناتهم ، ذلك لان التعليم اصبح وسيلة لضمان فرص اوسع لعمل الفتاة ، واعطاء العائلة منزلة خاصة ، فعمدت الاسر الميسورة على تعليم بناتها اولا ، ثم تبعتها الاسر الاخرى ٠

اما التعليم الثانوي للبنات فقد بدأ متأخرا في العراق ، اذ يرجع انشاء اول مدرسة ثانوية لهن الى عام ١٩٣٠ اي بعد اكثر من عشر سنوات على قيام اول مدرسة ثانوية للبنين ، ومع ذلك فقد ازدادت مدارس البنات بصورة تدريجية واصبح في كل محافظة (لواء) مدرسة ثانوية كاملة للبنين واخسرى للبنات على الاقل ، وفتحت في عدد كبير من الاقضية مدارس متوسطة للبنين واخرى للبنات ، ويشير الجدول رقم (٢) الى تصاعد عدد مدارس البنات وطالباتها ،

| عدد الطالبات | عدد المدارس | السينة      |
|--------------|-------------|-------------|
| 11           | J           | 1941 - 1940 |
| 174          | ٣           | 1944 - 1941 |
| £\Y          | ٩           | 1948 - 1944 |
| 0%           | •           | 1947 - 1940 |
| 994          | 11          | 1944 - 1944 |
| 129.4        | 14          | 1949 - 1941 |
| 39867        | 74          | 1924 - 1927 |
| 7070         | ٣١          | 1907 - 1901 |
| 14000        | 70          | 1901 - 190V |

وبسبب الاقبال على التعليم فقد اصبحت هناك حاجة ماسة للمدرسات ، لذلك عمدت الحكومة الى ارسال بعض الطالبات للدراسة في الجامعة الاميريكية بييروت او الى الجامعات المصرية ، وفي سنة ١٩٤٥ تم افتتاح « معهد الملكة عالية » او « كلية البنات اليوم » ، من اجل تهيأة مدرسات للتعليم الثانوي ، كما تم انشاء دار المعلمين العالية سنة ١٩٢٧ ( وتم اغلاقها سنة ١٩٢٧) ، لتخريج مدرسين ومدرسات في نفس الوقت ،

| عــدد المدرسات | عدد الملسات | السينة |
|----------------|-------------|--------|
| _              | 10          | 194+   |
| 77             | 744         | 1944   |
| <b>V9</b>      | **          | 1949   |
| 181            | ۸۱۶۲۱       | 1987   |
| 444            | ۲۶۲۳۷       | 1904   |
| 904            | ۰۲۱ر۶       | 1904   |

وفي عام ١٩٤٢ تم انشاء اول معهد للفنون البيتية للبنات في بغداد وقد ازداد عدد الطالبات فيه من ٥٨ طالبة عام ١٩٣٢ الى ١٣٦٣ طالبة عام ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨ وفي عام ١٩٥١ انشيء قسم خاص للفنون البيتية في «كلية الملكة عالية للبنات » من اجل تخريج مدرسات في معاهد الفنون البيتية وفي الاقتصاد المنزلي و

اما في التعليم العالي فقد كان مجرد نفكير الفتاة فيه يعد مغامرة خطيرة مليئة بالصعاب والعقبات ، وكان على الراغبات في اكمال دراستهن السفر الى الخارج ، وجدير بالذكر انه لم يكن هناك فانون يمنع دخول الفتاة الى الكليات في بغداد ، غير ان المسؤولين عن هذا التعليم كانوا متأثرين بالرأي العام ، الذي كان ما يزال يعارض فتح ابوابه امام الفتاة .

كان عام ١٩٣٦ يمثل منعطفا خطيرا في تعليم المرأة العراقية ، اذ فتحت كلية الطب وكلية الحقوق ابوابها لقبول الفتيات فيها ، حيث قبلت الاولى ثمان طالبات وقبلت الثانية طالبة واحدة، ومنذ ذلك الوقت فتحت ابواب الكليات للفتاة العراقية ومنحتها جميع التسهيلات ، واخذت الكليات تتبارى في هذا المضمار .

في عام ١٩٤٣ كان هناك احدى عشرة طالبة في كلية الحقوق ، واربعون في دار المعلمين العالية ، وست في كليه الطب ، وخلت كليبة الهندسة مسن الطالبات ، اما في عام ١٩٥٧ – ١٩٥٣ فقد بلغ عدد طالبات كلية الحقوق خمسة وتسعين طالبة ، ومئتين واثنتين وعشرين في دار المعلمين العاليبة ، واربعبة في كلية الهندسة ، وثلاثمائة وتسعا واربعين في كلية الملكة عالية ، ومائة وتسعا واربعين في كلية الملكة عالية ، ومائة وتسعا واربعين في كلية الاداب والعلوم واربعين في كلية الاداب والعلوم واربعين في كلية الطالبات والعلوم وسبعة في كلية الطب ، وكان عدد الطالبات في الكليات العراقية عام ١٩٥٨ هو ١١٩٣ ، ويعكس لنا الجدول رقم (٤) تزايد انتماء الطالبات للجامعات والمعاهد العراقية ،

جـــدول رقـــم (٤) نمو اعداد الطالبات في الجامعات والمعاهد العراقية ١٩٣٦ ـــ ١٩٥٨

| عدد الطالبات | السينة |
|--------------|--------|
| 4            | 1947   |
| 7.4          | 1940   |
| 44           | 1944   |
| ۰۷           | 198.   |
| 1.4          | 1487   |
| \%8          | 1988   |
| <b>\$</b> የግ | 1987   |
| YŁA          | 1984   |
| 414          | 1907   |
| 1717         | 1901   |
| 1444         | 1907   |
| ١٣٨٧         | 1904   |

واذا امعنا النظر في هده الارهام فاننا نصل الى نتيجة تدعو الى الدهشة والاعجاب و فهي تسير اولا الى حدوث انقلاب اجتماعي وثقافي عظيم في تعليم المرأة و شقيفها ، و بعمي من الناحية التانية ان المرأة استطاعت ان تقف بوجه التيارات المحافظة التيوففت وجه تعليمها ، هذا التعليم الذي قادها الى ان نقف على فدم المساواة مع الرجل و تتبوأ مكانها الطبيعي في المجتمع و

# الدعسوة لتحرير المرأة العراقيسة

#### السنفور والحجساب

لقد ارتبط قبول المجتمع العراقي لمسألة تعليم الفتاة بحركة خلع الحجاب، تلك الحركة التي لم تقل ضراوة وعنفا عن سابقتها ، وذلك لوقوف كثير من القوى المحافظة في هذا الطريق ، وقاد هذا الامر الى « معركة العراقية مع الحجاب » كما اسمته صبيحة الشيخ داود ، اولى رائدات النهضة النسوية في العراق ، ومن المساهمات في ارساء قواعدها واصولها ،

فالحجاب الذي كان يعني تغطية الوجه والجسم (العباءة) بخمار اسود، يمثل رمزا لعزلة الفتاة، وتقييدا لعلاقاتها الجنسية، وتصرفاتها الاجتماعية، واستقلاليتها وحريتها، وهو لذلك كان عثرة في طريق تقدمها، وكان الحجاب يخضع لتقاليد اجتماعية صارمة، ولاجل طرحه جانبا كان يتوجب تغير تلك التقاليد ونظرة المجتمع اليه، خصوصا وان السفور وفقا لتلك النظرة يعتبر امرا شائنا ومخزيا، بل انه مجال للشك في سسعة الفتاة واخلاقها، وفي ذلك الوقت كانت كل الفتيات في سن التاسعة من العمر فما فوق يرتدين الحجاب،

بيد انه طرأ تحول تدريجي في مسألة اقدام المرأة على السفور • ففي تقرير كتبته لجنة خاصة من المسؤولين عام ١٩٤٦ اشار الى « ان نمو التعليم بصورة متزايدة قد احدث تغيرات في العادات والتقاليد الاجتماعية • ومع ان عددا كبيرا من النساء مازلن محجبات ، ولكن الحجاب فقد اهميته ولم يعد اكثر من مجرد عادة قد يجد البعض صعوبة في نبذها » • وهكذا نلاحظ كيف ان حركة السفور والحجاب كانت قائمة على قدم وساق مع حركة تعليم المرأة وتحريرها • والسؤال الذي بفرض نفسه هنا كيف بدأت هذه الحركة ومتى وقعت وانتهت ، ومن هم ابطالها ، سواء منهم دعاة السفور او دعاة الحجاب؟

كان ذلك منذ اكثر من نصف قرن مضى ، عندما بدأت ارهاصات سفور المرأة العراقية ، بخاصة في المدينة ، اما في الريف فقد كانت العراقية وما تزال تمارس حقها الطبيعي في مشاركة الرجل في سبل العيش المختلفة ، على ان الدعوة الى السفور قد اقترنت بستادات عنيفة سلأت اعسدة الصحف ، وشارك فيها كثير من الشعراء وقادة الفكر ورجال السياسة والدين ، ويصح في هذا المجال قول احدى رائدات الحركة النسوية : « انني لا اعلم ان قضية هزت دنيا العراقيين وشغلت اذهانهم كالخطوة التي اقدمت عليها المرأة في السفور ، ولا اعرف ان مسألة حظيت باهتمام صفوة المفكرين وقادة الرأي ، حتى سواد الناس ، كثورة المرأة على الحجاب » ،

ولعل بعض الحوادث التي وقعت اول ايام الحكم الوطني في العسراق تكشف عن بدايات حركة السفور والحجاب و ففي عام ١٩٢٢ اقام المعهد العلمي في بغداد مهرجان شعريا عرف باسم (سوق عكاظ) ورأى بعض منظميه انتساهم الفتاة العراقية فيه و وقع الاختيار على صبيحة الشيخ داود ، التي كانت بسن الثامنة ، لتقوم بالقاء بعض الابيات للشاعرة العربية المختيار عليها حفيدة الأمر انتقادات كثيرة خصوصا وان الفتاة التي وقع الاختيار عليها حفيدة الشيخ داود الذي درس السيد عبد الرحمن النقيب ، رئيس الوزارة العراقية انذاك ، على يديه الحديث والاصول ، والذي كان ما اول المعارضين لهذا الاتجاه ولم يخف تبرمه به وقد هدد النقيب عندئذ بالاستقالة ، الا ان هذه الفتاة قد صمدت بثبات وادت دورها بجدارة مساكان مثار اعجاب الحاضرين ، وان تمت الخطوة في جو من الضجة والصخب وفي عام ١٩٢٤ اعد احتفال لاستقبال الامير غازي شاركت به مدارس البنين وهي مدرسة واحدة من مدارس البنات وهي مدرسة البارودية ، برئاسة معزز برتو ، مديسرة المدرسة واحدة من مدارس البنات وهي مدرسة لا تتجاوز اعمارهن برئاسة اللواتي خرجن الى الشارع مرتديات زي الكشافة لا تتجاوز اعمارهن المدرسة اللواتي خرجن الى الشارع مرتديات زي الكشافة لا تتجاوز اعمارهن المدرسة اللواتي خرجن الى الشارع مرتديات زي الكشافة لا تتجاوز اعمارهن

الرابعة عشرة ، الا أن الاوساط المحافظة نددت بهذه البادرة ، واعتبرنها تحديا للرأي العاموللتقاليد الاجتماعية •

كان من اعنف الحملات التي نسنت على المرأة انذاك قول ابراهيم ادهم الزهاوي :

> رايت في النوم ابليســا فقلت كــهـــ فقال مرتجلا بيتا اجادب سل السنفوري عما تستشير به

جند الشياطين لا تبخل بتبيان وكان مختفيا عن كل انسان ان السفوري من جندي واعواني

و قول حسين الظريفي في قصيدة عنوانها ( خلوا احتجاب الغانيات وشــــاً نه ) :

يريدون هتك المحصنات وجوهها اما والعلى انسى لاطسرح العلسى وخلوا احتجاب الغانيات وشأنبه فنحن على ابواب خسطب كاسمر

ويرجون ان يلقوا بتلــك الستائر اذا هي كانت في سفور الحرائسر

اتهذا الاهتمام بالجدل الذي دار حول السفور والحجاب حمل مصطفى القاضى \_ من ادباء بغداد \_ على تصنيفه في كتاب باسم « مختارات في السفور والحجاب » ونشره عام ١٩٢٤ • والكتاب بجملته سند تاريخي هـــام يبين الصراع الدائر بين ادباء بغداد حول السفور والحجاب ، وقد ضم عشرين مقالة ، منها ست عشرة مقالة لانصار الحجاب ، واربعة فقط لانصار السفور • وكان تنوفيق الفكبكي ، وخليل اسماعبل ، ومحمد بهجة الانسري ، طليعة الذين جاهروا بمعارضتهم لسفور المرأة • ويرى دعاة الحجاب « ان الفســـاد منشؤه السفور » ، وان السفور انما هو حملة من ايجاد المستشرقين لافساد

اما دعاةالسفور فكانوا قلة لا يتجاوز عددهم اصابع اليد بينهم مصطفى علي ومحمود احمد السيد وسامي شوكت وحسين الرحال ، وكانت اراؤهم مستوحاة من طبيعة تطور الشعوب ونهضتها ، حيث اكدوا ، ان سنة التطور تحتم علينا قبول مبدأ السفور وتعليم الفتاة مع الرجل جنبا الى جنب » • كما يرون بان مسألة الحجاب « انما هي عادة طارئة ، وان العادة هذه ليست عربية • • • ولم يخلقها الاسلام » •

على ان الطريق في هذا النقاش العنيف انه شهد بروز عدد من الانصار ممن كتبوا باسماء مستعارة ، تحت قناع اسماء نسوية ، مدحا وتأييدا لطرح الحجاب ، او قدحا وتفنيدا لسفور المرأة • فالدكتور سامي شوكت ( فتاة غسان ) رد على الفكيكي ـ من انصار الحجاب ـ بقوله : «انكم تريدون ان تبقى المرأة على حالها ، متذرعين بالدين والعادات ، ولكنكم في الوقت الذي تفعلون هذا مع الرأة باسم الدين والعادات ، تجيزون لانفسكم ( ما تشتهون ) دون ان تخشوا في ذلك دينا او عرفا » • وينبري احد الاقلام تحت اسم دون ان تخشوا » مؤيدا الحجاب ،

ولكن مهما قيل في هذه المشادة الفكرية ، فانها خدمت المرأة ، ونبهت الكثيرين الى ما لها من مطالب وحقوق ٠

ولعل من الانصاف ونحن نتحدث عن حملة السفور والحجاب ، الا ننسى بعض المفكرين والنسعراء الذين ناصروا المرأة ، ووقفوا الى جانبها في الحصول على حقوقها ، وحشدوا اقلامهم ومواهبهم في ذلك الصراع العنيف ، بكل ما لديهم من الحجج والامكانيات ، وفي مقدمتهم جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي .

فالزهاوي كان من الرواد الاوائل الذين دعوا الى تحرير المرأة وتخليصها من الحجاب ، فهذا رأيه يزجيه في صراحة لا التواء فيها ولا ايهام في قصيدته « اسفري » التى يخاطب بها المرأة فيقول :

اسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم

وللزهاوي قصائد عديدة حول الحجاب ، بل انه يمثل اعنف شاعر معاصر حديت يدعو الى نبذ الحجاب ونمزيقه . وهو يرى ان الحياة الحضرية نتطلب بهذا الحجاب ويطلب من الفتاة العرافية ان تمزقه دون خوف ويقول :

مزه . ي يا ابنة العراق الحجابا واسفري فالحياة تبغي انقلابا ازقیه واحرقیه بلا ریث فقد کان حارسا کذابسا سجنوا غير مشفقين المسذاري وادعــوا ان في الســفور ســقوط

في بيدوت وغلقوا الابوابـــا في المهاوي وان فيه خرابـــا كذبوا فالسفور عنوان طهر لبس يلقى معرة وارتياب

ولم يكن المرحوم معروف الرصافي ، وهو من اعظم ارباب الفكر العربي في القرن العشرين ونصير النهضة النسوية ، اقل حماسة ولا اندفاعا في المطالبة بحقوق المرأة وتحريرها ، من صنوه الزهاوي • وها هو شاعرنا يناصر المرأة ويعاضدها كل المعاضدة في قصيدته « المرأة » وكيف ان الرجل قد شدد عليها بالحجاب وطول الاقامة في البيت بقوله: \_

لقد غمطوا حق النساء فشددوا عليهن في حبس وطول تسواء وقد الزموهن الحجاب وانكروا عليهن الايخرجن بغطساء

وهكذا نرى مدى جرأة شاعري العراق وحماسهما في الدعوة الى تحرير المراة وتخليصها من القيود ، وهي جرأة مبعثها الايمان الصادق بما يدعسوان اليه • وكان من اتر هذه الدعوات الصادقة ان تنبهت المرأة في العسراق من غفوتها ، واخذت تتطلع الى تحقيق نهضتها والحصول على حقوقها كاملة غير منفو صــة ٠

# الصحافة النسوية

لم تقتصر الدعوة لتحرير المرأة على اقلام المفكرين والشعراء والادباء والصحفيين الرجال ، وان كانوا قد عاونوا المسرأة كثيرا في هذا الامر ، بل امتدت لتشمل مساهمة المرأة نفسها في تلك المجالات ، ومن بينها ظهور المرأة في الصحافة ، اذ شهد قيام الحكم الوطني في العراق نشوء عدة مجلات وصحف نسائية ، وكان نشوؤها يمثل بداية تاريخ الصحافة النسوية ، التي نجحت الى حد كبير في الدعوة لقضية المرأة وتحريرها ،

تعد مجلة « ليلى » التي اصدرتها بولينا حسون في ١٥ تشرين الأول عام ١٩٢٣ اول مجلة نسوية في العراق ، ونستطيع معرفة اهداف المجلة ممسا ذكرته صاحبتها في غلاف المجلة بالعبارة الاتية : ( في سبيل نهضة المسرأة العراقية ) ، ومع ان هذه المجلة لم تحدد هدفا معينا من وراء النهضة النسوية التي دعت اليها ، لكنها بشرت بنشر الثقافة والتعليم ، ولم تجرؤ على الدعوة الى السفور ، ووقفت موقف المتحفظ منه ، خصوصا وان قضية السفور لم تتبلور الا بعد ذلك بسنوات ، وقد توقفت المجلة عن الصدور بعد عامين من ظهورها ،

لم تصدر مجلة نسائية اخرى الا عام ١٩٣٦ ، وذلك بعد مضي اربع عشرة سنة على اغلاق مجلة « ليلى » ، وتلك هي مجلة « المرأة الحديثة » التي اختفت بعد صدور ثمانية اعداد منها ، وحلت محلها مجلة «فتأة العراق» • وكان رئيس التحرير في هاتين المجلتين هو فاضل قاسم راجي ، في حين كانت سكينة ابراهيم المحررة الوحيدة في المجلة الاخيرة • وكانت الموضوعات الرئيسيسة التي عالجتها مجلة « فتاة العراق » هي الدعوة الى تحطيم القيود و التقاليسد البالية ، والعمل على اعطاء فرص متساوية للمرأة مماثلة لتلك التي يتمتع بها الرجل • وظلت هذه المجلة تصدر نحو اربعة اعوام، وعادت الى العدور بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكنها اختفت بعد وقت قصير •

اما مجلة « فتاة العرب » فقد وصفت بانها « جريدة ادبية نسائية اجتماعية غايتها خدمة الفتاة العراقية » • وقد صدر العدد الاول منها في ايار عام ١٩٣٧، وكا نطابعها المميز هو دعوة صاحبتها الملحة لتعليم المرأة في الريف ، ولكن هذه المجلة لم تستمر اكثر من ستة اشهر توقفت بعدها عن الصدور بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها •

وبعد فشل حركة مايس التحررية عام ١٩٤١ ودخول القوات البريطانية العراق، فرضت الرقابة على الصحف، وشمل هذا التقييد الصحافة النسوية، ولكن سمح لزوجة القنصل البريطاني في البصرة اصدار مجلة باسم « فتاة الرافدين » • ومنذ ذلك الحين وحتى قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام ١٩٥٨ صدرت عدة مجلات نسائية مثل « تحرير المرأة » عام ١٩٤٦ ، و « بنت الرشيد » لدرة عبدالوهاب ، وبعدها مجلة « الرحاب » لقدس عبدالحميد ، ومجلة « الاتحاد النسائي » لاسيا توفيق عام ١٩٤٩ ، الا انها جميعا لم تساهم بشكل بارز كتلك التي صدرت في الثلاثينيات من هذا القرن ،

# النوادي والجمعيات النسوية

في الوقت الذي كانت الحملة لرفع مستوى المرأة العراقية وضمان حقوقها وحريتها تتصاعد باستمرار ، شقت المرأة طريقها ايضا وعملت على تأسيسس المنظمات النسوية ومؤسساتها المختلفة ، وتدل الشواهد على ان اصبح هناك اكثر من امر يهدف الى دعم الحركة النسوية في العراق ، وكان « نادي النهضة النسوية » الذي انشيء في تشرين الثاني عام ١٩٢٤ ، هو من بين تلك الطاقات الجديدة .

كانت الهيئة المؤلفة لهذا النادي مكونة من : اسماء الزهاوي (شقيقة الشاعر جميل صدقي الزهاوي) رئيسة ، ونعيمة السعيد نائبة الرئيسة ، وماري عبدالمسيح وزير السكرتيرة ، وفخرية العسكري ، عقيلة المرحوم جعفر العسكري ، امينة الصندوق ،

واغلنت مؤسسات هذا النادي «ان الغاية المقدسة التي ترمي اليها النهضة النسوية العراقية هي ارشاد النساء والفتيان ، الى السعور بهويتهن الحقيقية ، ومعرفة مركزهن السامي والاندفاع الى التنور والتهذيب لاصلاح احوالهن الادبية والاجتماعية ٠٠٠ واما النادي النسائي المنوي فتحه ، فهو المعول عليه لتعزيز هذه الغاية والتوسل بجميع الوسائل الممكنة لبلوغها » ٠

وقوبلت هذه الدعوة برد قوي ، اذ انقسم الناس الى فريقين قسم يؤيد الفكرة ويطلب تحرير المرأة العراقية ، وقسم اخر يعتبر ذلك مخالفا للدين والعقائد الاسلامية ، حتى ان قسما منهم قد طلب من الحكومة التدخل لخنق هذه الدعوة ، متعللا بان السفور يغزو البلاد .

بدأ النادي اعماله بالتركيز على الامور التالية:

- ١ \_ فتحدورة لتعليم الأميات •
- ٢ ــ القيام بتربية وتعليم عدد من اليتيمات ٠

وبهذا يكون النادي اول هيأة نسوية عراقية ، تشارك عضواته في خدمة العشرات من بنات هذا البلد وتوجيههن التوجيه الصحيح ، بيد ان الضغط والهجوم اخذا يزدادان يوما بعد يوم على النادي واعضائه ، حتى اوصدت ابوابه ،

لم يطرأ تحول على نساط الجمعيات النسوية في العراق حتى الثلاثينيات من القرن العشرين، حيث شهدت هذه الفترة وماتلتها ظهور عدد من الجمعيات التي اتخذت لنفسها اهدافا ومسارات مختلفة • ولعل الصفة البارزة لهذه الجمعيات هو اقتصارها على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية اكثر من النواحي السياسية كانشاء المستشفيات والمياتم ومدارس التمريض وما شابهها • وكان من بين هذه الجمعيات الفرع النسوي لجمعية الهلال الاحمر الذي اسس عام من بين هذه الجمعيات الفرع النسوي لجمعية الهلال الاحمر الذي اسس عام ١٩٣٥ وبقي حتى عام ١٩٤٥ ، وجمعية بيوت الامة التي اسست عام ١٩٣٥ ،

و جمعية مكافحة العلل الاجتماعية التي انشئت عام ١٩٣٧ • ووجد عدد مسن المهدعيات النسوية ذات الصفة الدينية كجمعية الاخت المسلمة ومثلها الجمعيات النسوية المسيحية •

واعقب ذلك بروز عدد من الجمعيات النسوية التي اصطبغت بطابع الله الله المائية والفاشستية التي انشئت عام ١٩٤٣، وقد تحولت فيما بعد الى (جمعية الرابطة النسوية)، وقد نجحت هذه الجمعية بتأسيس مجلة دعتها «تحرير المرأة» • وكان هدف هذه الجمعية هو رفع مستوى المرأة الثقافي عن طريق المحاضرات العلمية والادبية وانشاء مراكز مكافحة الامية لتعليم الاميات وتوجيههن ، الا ان هذه الجمعيات ضعفت بمرور الزمن وانحلت •

على ان اكثر الجمعيات النسوية دواما ونشاطا هو ( الاتحاد النسائسي المعقود في القاهرة في ذلك العام ، ووضع نصب عينيه الاخذ بيد المرأة في المجالات الاتية :

- ١ \_ توثيق الروابط التعاونية بين الجمعيات النسوية المختلفة في العراق •
- ٣ ـــ توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية والقومية مع الجمعيات النسوية
   في اقطار الوطن العربي •
- ٣ ــ توثيق جهود نساء العراق لرفع مستوى المرأة العراقية صحيا واجتماعيا ومدنيا وشرعيا واقتصاديا ٠

وقد كان تأسيسه مبنيا على اشتراك ثلاث عضوات من كل جمعية تنتدبهن الهيئة الادارية لتمثيل تلك الجمعية في الاتحاد النسائي • ثم تنتخب من كل هؤلاء الهيئة الادارية للاتحاد وتتكون من الرئيسة ونائبة الرئيسة والسكرتيرة وامينة الصندوق •

وقام الاتحاد النسائي بنشاطات ثقافية واسعة عن طريق اقامة المحاضرات والمواسم الثقافية ،التي تهدف الى توسيع افق المرأة ورفع مستواها الثقافي ، وعدا ذلك فقد بذل الاتحاد جهودا اخرى في حقول مختلفة مثل المطالبة بحقوق المرة السياسية والسرعية ، ووقق في كثير من تلك الجهود ،

الا ان الاتحاد توقف عن نشاطه كمؤسسة تجمع الهيئات النسوية ، منذ صدور مرسوم تأليف الجمعيات لعام ١٩٥٤ ، الذي حظر ادماج جمعيتين او اكثر ، ولكن بعض المستغلات في الحركة النسوية ما لبثن ان ان حصلن على رخصة بتأليف جمعية بأسم ( الاتحاد النسائي ) برئاسة اسيا توفيق وهبى •

وعلى اية حال ، فقد كان لهذه الجمعيات جميعها ، فضل لا ينكر على قضية المرأة العراقية ، سواء بما كانت تسديه من خدمات اجتماعية وثقافية ، او تطالب به حقوق شرعية وسياسية ٠

# المؤتمرات النسوية

لم تقتصر نساطات المرأة العراقية من اجل نهضتها على المجال الفطسري فحسب بل انها نقلت جهودها الى مجال المؤتمرات والمحافل الدولية تسارك فيها وتشرح وجهات نظرها ، وتبرهن على انها لا تقل شاوا ولا شأنا عن اخواتها في الاقطار الاخرى ، وقد افادت المرأة العراقية كثيرا من هذه المؤتمرات ، وذلك من خلال الوقوف على المسكلات الاجتماعية التي تواجهها المرأة ، وتلمسس الحلول لها ، وبالتالى ابراز مقومات نهضتها الحديثة ،

ومما يستوقف النظر ان هذه المؤتمرات النسوية تمشت مع سير الحركة النسوية وانتقلت اغراضها بمرور الزمن ، من البحث حول القضايا الخلقية وتربية الاطفال والعناية بالامومة ، الى الاهتمام بالحقوق السياسية والدستوريسة والمشاركة في الحياة العامة والدفاع عن مصالح المرأة ، ويبدو هذا التحسول السريع اكثر وضوحا في المؤتمرات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانيسة ،

بخاصة المؤتمر النسائي العربي الاول الذي عقد في القاهرة عام ١٩٤٤ ، وتناول بعض القرارات الاساسية الرامية الى المطالبة بحقوق المرأة كمواطنة لها ما للرجل وعليها ما عليه .

كان المؤتمر النسائي الشرقي الذي انعقد في دمنسق عام ١٩٣٠، اول مجمع نسوي تشارك فيه المرأة العراقية ، وقد مثلت العراق في هذا المؤتمر كل من امينة الرحال وجميلة الجبوري ، وقد تناولت بحوث المؤتمر مسائل عديدة تتعلق بقضية المرأة العراقية والقت امينة الرحال كلمة باسم المرأة العراقية نالت الاعجاب والاستحسان ، وذلك لما تضمنته من نظرة بعيدة المدى حيث اكدت على « ان واجب المرأة اليوم هو غير المنازعة مع الرجل بل المطالبة بمناصرة الرجل العربي في جهاده ليصل الى الغاية التي يرمي اليها » •

وبعد سنتين من ذلك انعقد المؤتمر النسائي في بغداد ، وكان انعقاده يمثل مرحلة جديدة من تاريخ الحركة النسوية في العراق ، ذلك لان الدعوة اليه كانت تتجاوب مع الاقبال المتزايد على نشر التعليم النسوي ، ووضوح الحركة الرامية للانتقال من الحجاب الى السفور •

ولعل من اهم المؤتمرات واكثرها تأثيرا في تاريخ الحركة النسوية العربية عامة ، والعراقية خاصة ، هو ( المؤتمر النسائي العربي الاول ) ، الذي عقد في القاهرة عام ١٩٤٤ ، ذلك لانه يمثل اول محاولة لتنسيق جهود المرأة العربية، والعمل على تقرير حقوقها المدنية والسياسية .

وقد مثل العراق في هذا المؤتمر وفد برئاسة نظيمة عقيلة تحسين العسكري ، وممثلات عن الجمعيات النسوية إنذاك، واشارت رئيسة الوفد العراقي في كلمتها الى في « العراق وثبة نسوية كبيرة تجلت اثارها في جميع نواحي الحياة القومية ، وتركت اعظم تأثير في تطور النهضة العراقية في العشرين

سنة الماضية • فقد وففت المراة الى جانب الرجل في السراء والضراء ، وسارت معه كتما الى كتف في جميع الاعمال الوطنية التي قامت في العراق » •

وتتجلى اهمية المؤتمر في القرارات التي توصل اليها والتي تضمنت الاتسى: ــ

- ١ ـ مطالبه الحكومات العربية بالعمل على المساواة بالتدريج بين المرأة والرجل
   في الحقوق السياسية ، وعلى الاخص في أن تنشتخب وتنشتخب
- ٢ ــ مطالبة الحكومات العربية بتعيين المرأة في الوظائف التي يشغلها الرجل
   المتساوى معها في الشهادات والمؤهلات .
- ٣ ـ المواففة على مقررات في الحقوق المدنية والشرعية تقوم على اساس تعديل قوانين الاحوال السخصية ، وفي النقافة والتعليم على اساس نشر التعليم •

وعلى هذا يعتبر المؤتمر المذكور بمتابة نقطة تحول في حياة المرأة العربية ، ذلك لانه ابرز اهم المطالب التي سعت اليها المرأة في حركتها ابان النصف الاول من القرن العشرين ، والتي لم يكن من السهولة التحدث عنها بهذا الشكل .

# حقوق المرأة الشرعية والسياسية

اذا كانت الحركة النسوية في العراق قد ابتدأت مسيرتها في مطلع القرن العشرين بالمطالبة بحق المرأة في التعليم ، والتخلص من العادات والتقاليد الاجتماعية البالية المتمتلة بالحجاب ، فانها امتدت في منتصف هذا القرن وما نلاه لتشمل الحصول على كافة حقوقها السرعية والسياسية ، ويعكس هذا الامرطبيعة التطور الذي طرأ على الحركة النسوية نفسها •

#### الحقيوق الشرعية

تتساوى المرأة العراقية من الناحية الشرعية مع الرجل • اذ ال لها حق التملك والتصرف بملكيتها دون الحاجة للحصول على موافقة والدها او زوجها فيذلك •كما ان بامكانها ادخار ما تحصل عليه ، او صرفه حسبما

تشاء و و و فقا للشريعة (التي يمثل المصدر الرئيسي للدساتير العرافية) ، فان للمرأة حقوق متساوية مع الرجل باستثناء الارث ، و في السهادة والطلاف ، ففي الارث فان نصيب المرأة هو نصف نصيب الرجل، و في السهادة فان صوت امرأتين يعادل صوب رجل و احد، وليس للمرأذ حق في بطليق زوجها و وعلى العموم ، فقد كان للمرأة العراقية ، منذ العهود الاسلاميه الاولى و حنى عهود السيطرة الاجنبية المغولية وما اعقبها من اقوام اخرى ، كان لها حفوقها السرعية التي لم تحصل عليها معظم النساء في الاقطار الغربية الافي القرن العشرين ، وبعد كفاح طويل ومرير ، وخلال هذه العصور الاخيرة فقدت المرأة العراقية كشيرا من حقوقها الرئيسية ، بسبب ما لحق بها من اهمال و تقييد كبيرين ، فكان هناك بون شاسع وهوة سحيقة بين الرجل والمرأة ، اصبحتا هدفا اساسيا من اهداف الحركة النسوية في العراق ،

وقد سبق ان اشرنا الى ان زيادة عدد المتعلمات في العراق وانساء المظمات النسوية ، واشتراك المرأة في المؤتمرات والمحافل الدولية ، جعلها تتقدم في المطالبة بحقوقها الشرعية ، من ذلك مطالبة المرأة العربية ، ومن بينها العراقية ، في المؤتمر العربي الاول عام ١٩٤٤ . بتعيين المرأة في الوطائف التي يسغلها الرجل المتساوي معها في الكفاءات ، والدعدوة لتعديل قوانين الاحوال الشخصية ، وقد اصبح هذا الامر نقطة انطلاق العراقية في المؤتمرات اللاحقة ،

# الحقوق السياسية

مما تجدر الاشارة اليه ، ان المرأه العراقية لم تتخلف عن مساركة الرجل في المظاهرات والانتفاضات الوطنية ضد السيطرة الاستعمارية التي فرضت على العراق بعد دخول الانكليز اليه عام ١٩١٤ ، ويظهر دورها واضحا في ثورة ١٩٢٠ ، وانتفاضة بورنسسوت ١٩٤٨ ، وفي ادانة العدوان النلاتي على مصر ١٩٥٨ وفي ثورة ١٤ تسوز ١٩٥٨ .

ومع ازدياد المطالبة بحقوق المرأة فقد ازدادت مطالبتها بحقوقها السياسية وطغت على ما عداها من القضايا الاجتماعية ولا نعدو الواقع حين نقول ان العراقية احاطت بهذا الهدف منذ نأسيس الحكم الوطني، وكانت اول صيحة بهذا الشأن هي التي اطلقتها الصحفية بولينا حسون عند اجتماع اول مجلس تأسيسي عراقي، وذلك في مقالة نشرتها في عدد اذار ١٩٢٤ من مجلة «ليلي» التي كانت تصدرها يومذاك حيث قالت:

« ان نجاح النهضة النسوية الناشئة منوط بغيرتكم وشهامتكم ايها الرجال الكرام ، ولا سيما انتم الذين تحملتم اعباء مسؤولية تأسيس الحياة الديمقراطية العراقية على قواعد عصرية راسخة ، والحياة ، وانتم تعلمون انها ليست حق الرجل فقط » •

ومما يلفت النظر، ان الدستور العراقي من الناحية النظرية لم يحرم المرأة العراقية ان تكون ناخبة ، ولم ينص على سلب هذا الحق منها ، بل انه اثبت، ذلك في المادة الثامنة عشرة ، بما نصه :

« العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة » • وكما ضمن الفانون الاساسي هذين الحقين للرجل فقد ضمنها للمرأة على حد سواء ، وبهذا لم يجر التفريق بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية ، و لافي الحقوق المدنية • ولكن من الناحيسة العملية لم تجر اي محاولة لضمان حقوق المرأة ، خلال الفترة موضوعة البحث • وقد قاد هذا الامر الى اشتداد مطالبة المرأة بحقوقها السياسية كلما وجدت الفرصة مناسبة لذلك • ومع انالمرأة نادت بمثل هذه المطالب في المؤتمرات والمحافل الدولية، الا انها قامت عام ١٩٥٢ برفع مذكرة الى الحكومة، بواد طه الاتحاد النسائي العراقي جاء فيها:

« اننا نطالب بالحاح بان تعترف الحكومة العرافية بمساواة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للرجل ، وخاصة انها بالنظر للتكاليف وللضرائب وللقوانين بما فيها الدستور مساوية للرجل بالتكاليف والواجبات فلها الحق بالمطالبة بالمساواة في الحقوق ان تسرع بسن التشريعات المحققة لهذا الطلب والمؤيدة له » •

في اذار ١٩٥٨ اعلنت الحكومة العراقية عن نيتها في اصدار مباديء جديدة يقتضيها تطور العراق السياسي والاجتماعي، ومن ذلك منح المراة العسراقية الحقوق السياسية وفي هذا الصدد كان الاتحاد النسائي العراقي قد قدم مذكرة في شباط ١٩٥٨ عن طريق هيئته الادارية برئاسة اسيا بوفيق وهبي، منمنها المطالبة بحقوق المرأة السباسية ومما تضمننه المذكرة القول: « ان الاتحاد النسائي العراقي يطالب بسح المرأة العراقية حق ممارسة حقوقها كناخبة ومنتخبة ومن وهكذا اصبح المرأة العراقية حق ممارسة حقوقها السياسية التي منحنها الدساتير ممارسة فعالة ، وذلك في عام ١٩٥٨ بعد ان حرمت من ذلك وقتا طويلا و

وهنا لابد من ان نذكر موقف الاحزاب والهيئاب السياسية في العراق من مكانة المرأة وحقوقها ، ففي الوقت الذي نجاهلت فيه الاحزاب التي تشكلت في السنبوات الاولى من الحكم الوطني مطالب المرأة وحقوقها ، مئل حيزب التقدم وحزب الامة وحزب التبعب والحزب الوطني ، نرى انه لم يخل منهاج لحزب من الاحزاب التي نشأت بعد الحرب العالمية النائبة من الحث على انصاف المرأة ، باعنبارها نصف الامة المنبلول نارة ، وباعتبارها اساس الامة وخليتها الاولى تارة اخرى ،

ففي منهاج حزب الاتحاد الدسنوري ، الذي كان بنرآسه نوري السعيد، اعلن الحزب بانه « بنظر الى المرآه احد ركني الاسرة ، ويحرص على تهيئة

ما يكفل بتثقيفها واعدادها لان تكون ربة بيت فاضلة وصالحة ، وعضوا نافعا في المجتمع » •

لكن حزب الاستقلال ، بزعامة محمد مهدي كبة ، ذهب الى ابعد من ذلك حينما اذاع بانه « لضمان تمثيل الشعب تمثيلا صحيحا ، يرى الحزب وجوب الاخذ بنظرية التصويت العام الذي لا يتقيد الا بمبدأ الرشد السياسي ، ويرى الحزب ان للمرأة المتعلمة من الرشد السياسي ما يؤهلها لان تكون ناخبة » .

على ان المناداة بهذه الحقوق المبدئية للمرأة جاءت في ادبيات حزب البعث العربي الاشتراكي وفي دستوره الصادر عام ١٩٤٧ ، حيث نصت المادة الثانية عشرة منه على ان «المرأة العربية تتمتع بحقوق المواطنة كلها » واكد على ان «الحزب بناضل في سبيل رفع مستوى المرأة لتصبح جديرة بتمتعها بهذه الحقوق » •

وعلى ضوء هذه النظرة ، فإن المسألة ليست مسألة شكلية تتوقف على الاعتراف القانوني بحقوق المرأة ـ كما هو الحال في برامج الاحزاب السابقة ... بل هي مسألة جوهرية تتعلق ببعث المرأة العربية كجزء من بعث الامة وقد اخذ الحزب على عاتقه القيام بهذه المهمة من اجل تحرير حقيقي جوهري للمرأة العربية حتى تكون جديرة بممارسة حقوقها و

# حقسوق العمسل

عندما سارت المرأة شوطا بعيدا في نهضتها ووقفت على قدم المساواة مع الرجل في مجال التعليم ، فقد اصبحت تواكبه في ميدان العمل ايضا ، وكان هذا ايذانا بوضع المرأة على ابواب عهد جديد قائم على المساواة في مجالات الحياة المختلفة .

في البداية كانت الاعمال التي اقبلت عليها المرأة محدودة ، واقتصرت على التعليم في مراحله الاولى ، لانه في نظر كثير من العوائل العراقية انداك الحسن ما يلائم الفتاة في هذا الدور من دخولها في الحياة العملية ، ولكن المرأة اخذت تنافس الرجل في مختلف دروب الحياة ، وصارت تمارس الاعمال التي كانت تعد حكرا للرجل مثل الاشتغال في الوظائف الحكومية ، او العمل في الطب والمحاماة والهندسة والفن ،

فني الطب مثلا كان هناك طبيبة واحدة عام ١٩٣٩ ، ثم اصبح عددهن ١٧ عام ١٩٤٤ ، وفي مدارس التمريض عام ١٩٤٤ ، وفي مدارس التمريض كان عدد العاملات فيه عام ١٩٣٥ هو ١٢ ممرضة ، في حين اصبح عددهـن عام ١٩٥٧ بحدود ٧٣٣ .

ويكاد يخلو مصرف من المصارف العراقية في بغداد والمدن الاخسرى من جهود ظاهرة للمرأة كسكرتيرة او موظفة في اقسام الحسابات • وان وجودهن ظاهر للعيان في مختلف فروع الصناعة وفي مضامير العمل الاخرى • وبحكم النتائج السابقة فقد نص قانون العمال رقم ٢ لسنة ١٩٣٦ المعدل لسنة ١٩٤٦ على مساواة المرأة بالرجل من حيث الحقوق العامة • فالمرأة وفقا لهذا التشريع تتمتع كالرجل بكافة حقوقها سواء من حيثساعات العمل او من حيث الاجور التي تتقاضاها في مقابل عملها

وهكذا يتبين لنا مدى النضال الطويل الذي خاضته المرأة في سبيل تحقيق اهدافها وحقوقها المشروعة ، تلك الحقوق التي كانت مثارا للصراع والجدال خلال النصف الاول من هذا القرن الا ان التطورات العديدة التي سملت الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية قد جعل حصول المرأة على مثل تلك الحقوق امرا لا يمكن التغاضي عنه وكانت نهضة المرأة وحركتها تمثل صورة حية لتلك التطورات ، وهي التي عكست كل مجالات اخفاقها ونجاحها •

# المصادر والمراجع

#### المربيسة:

- احمد ، الدكتور ابراهيم خليل ، تطور التعليم الوطني في العراق ١٨٦٩-١٨٣٣ ( مطبعة جامعة البصره ، ١٩٨٢ ) .
- بيرك ، جاك ، العرب ناريخ ومستقبل بعريب خيري حماد ( الهيئه المصريه العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٧١ ) .
- التعليم النسوي في العراق بين الامس والبوم ، مجلة المعلم الجديد . الجزء الاول والنانى ، السئة السابعة عشرة (ابلول ، ١٩٥٣) ، من ص ٣ ٧ .
- الجابري ، على حسين ، الحلقة الدراسيه المنعفدة في السليمانية نحت شار « العلم نرسم معالم المرأة العراقبة » ( ١٩٧٨ ) .
- داود ، صبيحة الشيخ ، اول الطريق الى النهضة النسوية في العراف ( مطابع الرابطة ، بغداد ، ١٩٥٨ ) .
- الدربندي ، عبدالرحمن سلبمان ، المرأة العراقية المعاصرة ج١ ( بغداد د . ت ) . رضا ، د. محمد جواد ، المعليم الثانوي ( مطبعة المعارف ، بغداد ، ١٩٦٦ ) . الزيدي ، د. عباس ياسر ، صفحات مطوية من ناريخ المرأة في العراق ، مجلة
  - يدي ، د. عباس ياسر ، صفحات مطويه من الريح المراه بي المرات ، العدد ١٧ ( ١٩٧٧ ) من ص ٤٧ –٥٣ .
- الزيدي ، د. عباس ياسر ، دراسات عن المرأه في الخليج العربي في بحدوث الندوة العلمية العالمية الثالثة لمركز دراسات الخليج العربي « الانسسان والمجتمع في الخليج العربي » ( بغداد ، ١٩٧٩ ) ،
- الصفواني ، سلمان ، قضية المراة العراقية ، مجله الشباب ، السنة الاولى. العدد ٣ (نسان ، ١٩٢٩) من ص ٨٥ - ٨٨ ٠
- طبانة ، بدوي ، ادب المراة العراقية في القرن العشمرين ( دار النعافة ، بروت طبانة ، بدوي ، ١٩٧٤ ) .
- المباسى ، خضر ، تحرير المراة العراقية بين ساعرين الزهاوي والرصافي : تاريخ الحركة النسائية في العراق ( بغداد ، د ، ت ) .

- عبدالغني ، همام ، الاتحاد العام لنساء العراف برجمة لاهداف البوره في العمل والابداع ( بغداد ، ١٩٨٠ ) .
- العبيدي ، غانم سعيد ، التعليم الاهلي في العراق بمرحلتيه الابدائية والنابوية تطوره ومشاكله ( بغداد ، ١٩٧٠ )\* .
- عقراوي ، الدكتور متي ، نمو المعارف العراقية في خمس عسره سنة ، مجلة المعلم الجديد ، السنة الاولى ، المعدد النانسي (حزيران ، ١٩٣٥ ) مسن ص ٢٠١ ٢١٥ .
- عقراوي ، الدكتور متي ، نمو النعليم العراقي في خمسين عاما ، مجلة العاملون في النفط ، العدد ٦٢ (ابار ، ١٩٦٧) .
- العمري ، خيري ، حكايات سياسية في تاريخ المراق الحديث ( دار الهـــلال ، ١٩٦٩ ) .
  - الغنام ، محمد احمد ، مستقبل التعليم الثانوي في العراق (بفداد ، ١٩٦٦) .
- غوديو ، اميليو ، ثورة النساء في الاسلام ( دار الروائع ، بيروت ، د. ت) . ف ، الدكته ، الدار الراد ، الدكته ، الدار الدكته ، الدار ، الاند الكرون ، الدكته ، الدكته ، الدار ، الاند الكرون ، الدكته ، الدكته ، الدار ، الاند الكرون ، الدكته ، الدكته
- فرح ، الدكتور الياس ، المرأة في فكر وناسال حسرب البعث العربي الانسراكي ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ببروت ، ١٩٧٦) .
- محي ، الدكتور ابراهيم عبدالله ، مشكلات المراة في البلاد العربية ( مطبعــة الرابطة ، بغداد ، ١٩٥٨ ) .
- المفرجي ، احمد فياض ، المراة في الشيص العرافي الحديث ( مطبعة الجامعة ، بغداد ، ١٩٥٨ ) .
- الهلالي ، عبدالرزاق، تاريخ التعليم في العراق في مرد الاحتلال البريطاني ١٩١٤ ١٩١١ ( مطبعة المعارف ، يغداد ، ١٩٧٥ ) .
- اليوزبكي ، سلمى محمد علي ، مشكلات تعليم المراة على المستوى الجامعي ، رسالة ماجستبر غير منشورة ، جامعة بداد ١٩٧٠\_١٩٧٠ .

#### الانكليزية:

- Berque, Jacques, The Arabs: their history and Future, translated by Jean Stewart (Faber and Faber, London, 1964).
- Ingrams, Dorecn, The Awakened: Women in Iraq (Third World Center London and Beirut, 1983).
- Al-Kassir, Maliha Awni The Women's status in Modern Iraq (Baghdad, 1965).
- Al-Qazzar, Ayad, Current status of research on Women in the Arab World, Middle Eastern Studies, Vol. 14, No. 3 (October, 1978).

# المبحن السائات المسائد المسائ

د - ابراهیمخلیلامد

كلية التربية \_ جامعة الموصل

# لطباعة ١٩١٤ ـ ١٩٥٨

اشرنا فيما سبق الى ان تاريخ الصحافة في العراق ارتبط ارتباطا وثيقا بحركة الطباعة ، وتتبعنا في جزء سابق نشأة الطباعة في العراق واثارها ، ولقد توالى انشاء المطابع خلل الفترة من ١٩١٤ حتى ١٩٥٨ ، فبعد الاحتلال البريطاني للعراق (١٩١٤ – ١٩١٨) استولت سلطات الاحتلال على كافة المطابع للاستفادة منها في اغراضها العسكرية والمدنية ، كما انشأت مطابع رسمية خاصة بها ، منها مطبعة الحكومة التي تأسست في نيسان ١٩١٧ في بغداد وعين لها مدير انكليزي اسمه (ويكفورد) كان يعمل في البصرة منه احتلالها سنة ١٩١٤ ،

وفي الموصل أعاد الانكليز مطبعة نينوى لصاحبها الذي اخذ يطبع فيها مجلة النادي العلمي وجريدة صدى الجمهور ، هذا فضلا عن طبعه المطبوعات

التجارية واغلفة السكاير • ويشير الدكتور خليل صابان في كتابه: « ناريح الطباعة في الشرق العربي » المنشور بمصر سنة ١٩٦٦ الى ان صاحبها ابراهيم الكواز اشتهر بفن الحفر والذوق السليم ، مما رفع شأن مطبعته وجعلها تبوأ المركز اللائق بها بين مطابع العراق •

وبعد تشكيل الحكومة العراقية ، شهدت الطباعة تطورا كبيرا ، وذلك لنامي الوعي القومي والوطني ووجود رغبة جامحة لدى العراقيين للنهوض ببلادهم ورفع مستواها ، لذلك فقد تأسست مطابع عديدة في مختلف انحاء العراق منها على سبيل المثال مطبعة العراق التي تأسست سنة ١٩٢١ وصاحبها رزوق غنام ، ومطبعة الاستقلال التي تأسست سنة ١٩٢١ كذلك وصاحبها عبدالغفور البدري ، والمطبعة الحيدرية التي تأسست في كربلاء سنة ١٩٢٢ وصاحبها محمد كاظم الكتبي ، ومطبعة الفرات التي تأسست في بغداد سنة وصاحبها رئيد الصفار، ومطبعة النيس الني نأسست في بغداد سنة ١٩٢٧ وكانت تابعة لمدرسة التفيض الآهلية ومطبعة الهدى التي تأسست في بغداد سنة العمارة سنة ١٩٢٩ وصاحبها عزيز الياس ، ومطبعة التفيض التي تأسست في بغداد سنة العمارة سنة ١٩٣٩ وصاحبها عبدالمطلب الهاشمى ،

وخل عهد الانتداب عرفت مطابع العراق ( اللاينو تايب ) والمحركات الكهربائية ، بعد ان كانت تدار بالمحركات البخارية ، ولكن مستوى الفن الطباعي لم يرتفع كثيرا ويعود ذلك الى عدم اهتمام السلطات الحاكمة انذاك بارسال البعثات العلمية لتطوير هذا الفن ، ومع هذا فقد سعى بعض اصحاب المطابع الى تطوير مطابعهم ، ويمكن الاشارة في هذا الصدد الى ان حسين علي العاني مدير مدرسة التفيض هو اول من ادخل مطبعة اهلية حديثة مسن طراز ( لاينو تايب ) الى العراق وذلك سنة ١٩٣٧ ، ويقول سليم طه التكريتي في مقاله الموسوم « التفيض اول مطبعة ( لاينو تايب ) اهلية في العراق » المنشور في مجلة الطباعة ، العدد (١٠) ، ١٩٨٠ الى ان مطابع ( اللاينونايب )

لم تكن قد وصلت الى العراق الا من قبل مطبعة الحكومة سنة ١٩٣٥ وكانت مطبعة التفيض تستورد ورفها من السويد مباشرة ويضيف ان المطبعة وصلت بغداد اوائل سنة١٩٣٨ وتولى السيد ابراهيم هايس نصبها و وقد التزمت المطبعة ، فضلا عن الكتب التي دفع بها بعض الكتباب والادباء والمؤلفين العرافيين ، بمسؤولية طبع عدد كبير من الكنب المدرسية لحساب وزارة المعارف (النربية) وقد الحق بمطبعة التفيض قسمين واسبعين احدهما للتجليد والاخسر للزونكفراف و تولى ادارة المطبعة بعد وفاة حسين العاني الاستاذ فـؤاد درويش و

والى جانب مطبعة التفيض تأسست مطابع اخرى منها مطبعة المعارف التي تأسست في بغداد سنة ١٩٣٠ وصاحبها عبدالكريم فدوري ، ومطبعة الاهالي تأسست في بغداد سنة ١٩٣١ وصاحبها وتأسست سنة ١٩٣١ ، ومطبعة ام الربيعين في الموصل وتأسست سنة ١٩٣٢ وصاحبها ابراهيم الجلبي، ومطبعة زاري كرمانجي وتأسست في ابغداد سنة ١٩٣٥ لصاحبها حسين حزني مكرياني، ومطبعة زاهد وتأسست في بغداد سنة ١٩٣٧ وصاحبها عبدالكريم زاهد ، ومطبعة التمدن التي تأسست في بغداد سنة ١٩٣٧ وصاحبها محمد صالح الاعظمي ، والمطبعة الشرقية الحديثة التي تأسست في الموصل سنة ١٩٣٩ وصاحبها اسطيفان فتح الله ،

وكان لقيام الحرب العالمية الثانية تأثير على حركة الطباعة في العراق ، بسبب انقطاع ورود الالات الطباعية الجديدة ، وندرة قطع الغيار ، وارتفاع اسعار الورق ، ولكن اصحاب المطابع استطاعوا تجاوز الازمة وتمكنوا من تلبية الطلبات المتزايدة التي انهالت على مطابعهم ، ومما أورده الدكتور خليل صابات في مقدمة كتاب تاريخ الطباعة في العراق ، لشهاب احسد الحسيد ، الجزء الاول ، الصادر في بغداد سنة ١٩٧٦ نرى بان عدد المطابع التي تأسست

خلال الحرب ، بلغ ماني عسرة مطبعة ، اربع عسرة منها في بغداد، وواحدة في البصرة واثنتان في كربلاء وواحدة في الموصل .

وما ان وضعت الحرب اوزارها حتى توالى انشاء المطابع و لعل من ابرز المطابع التي ظهرت في هذه المرحلة مطبعة الرابطة التي اسستها جمعية الرابطة التي اسستها جمعية الرابطة الثقافية سنة ١٩٤٤، وقد عرضت اسهمها على اعضاء الجمعية، واشترت مطابع حديثة كان مقرها في منطقة الصرافية اي في بناية دار الجماهير الحالية في بغداد وقد تولت المطبعة طبع مجلة الرابطة ، الى جانب ذلك قامت بنشر الكثير من الكتيب ،

وفي ١٩٤٤ انشأ جعفر حمندي شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ببغداد وكان الغرض من انشائها توسيع حركة النشر وفي ٢٦ تشرين الثاني ١٩٤٥ اسس المحامي انور شاؤول شركة التجارة والطباعة المحدودة وتولت المطبعة طبع مجلتي « القضاء » و « غرفة التجارة » و وفي ١٩٤٨ انشأ موسى حبيب مطبعة بغداد وفي ١٩٤٩ تأسست مطبعة الاوقات العراقية وكانت تعد من اكبر مطابع بغداد واحدثها وفي ١٩٥٠ تأسست في بغداد مطبعة شفيق لصاحبتها مريم داؤد وفي ١٩٥٧ اسس شمس الدين الحيدري مطبعته في بغداد وفي ١٩٥٧ تأسست مطبعة الحرية لصاحبها قاسم حمودي وفي ١٩٥٧ تأسست مطبعة البلاد لصاحبها انيس روفائيل بطي ٠

وفي الموصل تأسست مطبعة الاتحاد سنة ١٩٤٩ وكان اصحابها خليل وعبدالاحد ابراهيم ومتي ابراهيم ومحمود فوزي الغلامي • ثم اصبح اسمها بعد ذلك مطبعة الاتحاد الجديدة • وفي ١٩٥٤ اسس سالم الحصان مطبعة الحصان • كما اسس خليل ابراهيم مطبعة الخيام سنة ١٩٥٦ •

اما في البصرة فقد تأسست مطابع عديدة منها مطبعة الجمهور التي تأسست سنة ١٩٤٨ وكان صاحبها عزالدين الريس و مطبعة الناس وتأسست

سنة ١٩٥٢ وصاحبها عبدالقادر السياب ومطبعة المنار وتأسست سنة ١٩٥٤ لصاحبها عبدالعزيز بركات .

وتأسست في بعض المدن العراقية الآخرى مطابع عديدة منها المطبعة المحيدرية في كربلاء التي يرجع تآسيسها الى سنة ١٩٢٢ وكان صاحبها محمد كاظم الكتبي ومطبعة (چين ) وتأسست في السليمانية سنة ١٩٣٧ وصاحبها الحاج توفيق ومطبعة الرشيد وتأسست في العمارة سنة ١٩٤٧ وصاحبها الحاج جابر رشيد ومطبعة الترقي وتأسست في كركوك سنة ١٩٥٤ وصاحبها محمد امين ومطبعة الفرات وتأسست في الكوتسنة ١٩٥٨ وصاحبها نجم مهدي صالح ٠

وبعد ثورة ١٤ نموز ١٩٥٨ زاد الاهتسام بالتعليم ونسطت حركه النهامه والفكر وازداد الاقبال على المطبوعات وكتر عدد الصحف والمجلان ، فكان لذلك انره على الطباعة التي شهدت بحق نهضة مباركة .

# الصحافـــة العراقية في عهـــدي الاحتلال واوائل الانتداب البريطاني ١٩١٤ ــ ١٩٢٠

سيطرت سلطات الاحتلال البريطابي خللال الفتسرة الواقعة ١٩٦٤ - ١٩٢٠ م على الصحافة واوهمت الناس بانها تروم بث الفكرة العربية الفومية وخدمة اللغة العربية وتثقيف الشعب ومن يراجع الصحف التي اصدرها الانكليز في العراق يجدها قاطبة تكيل المدح والاطراء لقوات الاحتلال اذ جعلت منهم أساطين عدل ورواد حرية ومن ناحية اخرى تلقي مسؤولية ماحدث في العراق من يخلف واضطهاد وكبت للحريات على عانق الدولة العثمانية • ولعل من أبرز الصحف التي صدرت في عهدي الاحتلال واوائل الانتداب ، جريدة الوقات البصرية وجريدة صدى الحقيقة وجريدة العرب في بغداد وجريدة

الاوقات البغدادية وجريدة الموصل وجريدة العراق وجريدة التسرق كما صدرت مجلات باسم دار السلام في بغداد والمادي العلمي في الموصل ومرآة العراق في البصرة •

### جربدة الاوفات البصرية

اقدمت سلطات الاحتلال البريطاني في بادى، الامر على اصدار نشرة يومية باللغنين العربة والانكليزية تحمل برقيات رويتر تذييع فبها اخبار الجبهان العسكرية الاانها شعرت بضرورة اصدار جريدة تروج لسياسة الانكليز ونحسنها الى الناس لذلك اصدرت جريدة الاوقات في البصرة في مطلع سنة ١٩٦٥هم باللغات العربية والانكليزية والتركية والفارسية، وقد جاء في ترويستها انها «جريدة يومية سياسبة ادبية مصورة» وابرز محرريها المستر جون فيلبي وعطا عون وسليمان الزهير وسليمان فيضي اما اهم الموضوعان المي تطرقت اليها فكانت المقالات والاخبار التي يراد بها الحط من فيمة العتمانيين والاساءة الى سمعتهم وذكر ظلمهم وجهلهم ومدح الانكليز وعدلهم وابراز اعمالهم العمرانية التي يقومون بها والتي كان معظمها مكرساً لخدمة فوات الاحتلال وساهست الجريدة في حملة التبرعات التي قصد منها بناء تمثال للقائد البريطاني الجنرال مود واهتمت في الوقت نفسه بنشر اخبار الحسرب مسيرة الى انتصارات بريطانيا ، وكرست سلسلة من المقالات لمهاجمة الالمان وساليهم التجسيية ه

تولى سليمان الزهير احد وجوه مدينة البصرة في آذار ١٩١٧ رئاسة نحرير الجرياءة بطريقة الالتزام من السلطات البريطانية وحاول جعلها جريدة أهلية واناط رئاسة نحريرها لمحرر مصري اسمه عطا عون واستمرت الجريدة في الصدور حتى سنة ١٩٢١ .

اما في بغداد فقد اصدرت سلطات الاحتلال في بادىء الامر نشرة بأسم «صدى الحقيقة» في الاول من نشرين الاول سنة ١٩١٧ وفد جاء ترويستها الها «جريدة يوميه سياسية» وكانت تنشر الاخبار والصور المختلفة عمن التصارات الحلفاء وقد اهتمت بها سلطان الاحتلال لكنها توقفت عن الصدور في ١١ تسرين الناني ١٩١٨ وهو تاريخ عفد الهدنة بين الدول المتحاربة في الحرب العالمية الاولى عاصدرت سلطات الاحتلال جريدة جديدة باسم (جريدة العرب) في ٤ نموز ١٩١٧ وقد جاء في ترويستها انها «جريده يومية سياسية تاريخية ادبية عمرانية عربية المبدأ والعرض يصدرها في بغداد عرب للعرب» وكان الهدف من اصدارها الترويج لسياسة الانكليز ومحاولة استغلال الفضية القومية العربية استنادا الى الشعار الذي اذاعه الانكليز والقائل (جئنا اليكم محررين لافاتحين) اما ابرز كتابهم فهم المستر جون فيلبي والاب انستاس مارى الكرملي ونكرى الفضاي وكاظم الدجيلي وعبدالحسين الازري ويبدو انسلمات الاحتلال حاولت الاستفادة من رجال العلم والادب في العراق لخدمة المدافها بدعوى «بث الفكرة القومبة وخدمة اللغة العربية » ومما يلحظ ان اكثر اولئك المحررين كانوا ينشرون مقالاتهم باسماء مستعارة و

اعلنت الجريدة منهاجها في افتتاحية العدد الاول ومما جاء فيها ان الجريدة «ستكون وسيلة لنشر اراء العرب ونعميم علومهم وادابهم وترفية شؤونهم وعمرانهم ونامل انها تلاقي اقبالا وحظوة عند كل من همه ترقية حال العرب وتحرير رقابهم من نير الظلم الذي يئنون نحته اكثر من اربعمائة سنة » وهذا دلبل على استغلال الانكليز « للناحية القومسة لبث روح الحقد والكراهية للاتراك العثمانيين » هذا فضلا عن تعرضها لبعض الشخصيان السياسية العراقة التي وفعت موفقا معارضا للسيطرة البريطانية وطفقت مقالات الجريدة « نلهج بمدح الانكليز وذم الاتراك » والمبالغة في « تصور رعبة بريطانية لخدمة الامة العربية » وفد استمرت في الصدور اربع سنوات الى ان اعلنت يوم ٣١ آيار ١٩٣٠ انها ستتوفف عن الصدور و

كما اصدرت سلطات الاحتلال في الاول من كانون الثاني سنة ١٩١٨ جريدة اخرى باسم ( الاوفات البغدادية ) وجاء في نرويستها انها ( جريدة عامة تصدر يومبا ماعدا يوم الاحد ) وفد اصدرتها شركة التايسس ومثل شقيقتيها الاوقات البصرية والعرب فقد كانت الجريدة تعبر عن سياسة المحتلين وتحسن للناس اعمالهم واستمرت في الصدور حتى ١٨ اذار ١٩٢٨ ٠

وفي الثالث والعسرين من حزيران ١٩١٨ اصدرت سلطات الاحتلال جريدة (دار السلام) في بغداد وقد جاء في ترويستها انها «صحيفة اسبوعية ادبية تاريخية اجتماعية سياسية خادمة العرب ولسانهم » واهتمت الجريدة بالقضايا الادبية وفدمت السلطه المحتلة للكتاب والشعراء الذين ساهموا في تحريرها مبالغ كبيرة فاظهرت شأن الجرائد الني سبقتها «مساوىء الحكم العثماني وماخلفه من تأخير وانحطاط في كل نواحي الحياة لاسيما الثقافية منها» وادعت بانها تدافع عن اللغة العربية التي كانت مهملة ابان العهد العثماني وبعد ان صدر منها اربعة عشر عددا صدرت على شكل مجلة باسم (دار السلام) وذلك في السادس من نشرين الاول سنة ١٩١٨ ٠

أما في الموصل فقد سيطرت سلطات الاحتلال البريطانية على الصحافة وشجعت بعض الكتاب والمثقفين بالمال واجزلت لهم اجور الكتابة كما الفت قلوبهم وشجعتهم بأساليبها المقصودة على انها تروم خدمة اللغة العربية وتثقيف السعب ومن الصحف التي اصدرها الانكليز في الموصل جريدة الموصل التي اتخذوها وسيلة من وسائل الدعاية لحكمهم وقد اقتصر العدد الاول الذي صدر في ١٥ تنرين الثاني ١٩١٨ على نشر وقائع الاجتماع الذي عقد صباح يوم الاثنين ١١ تشرين الثاني ١٩١٨ اثر دخول القوات البريطانية الموصل وحضره الاشراف ووجوه البلد والموظفون ٠

ان المتصفح لاعداد الجريدة يجد أنها لا تخرج في بداية امرها عن نشرة اصدرها الانكليز لخدمة مصالحهم في العراق والترويج لسياستهم وحلفائهم

ومع هذا ففيها بعض المقالات الثقافية والسياسية ولكنها قلبلة بالقياس الى الموضوعات الاخرى وحتى هذه الموضوعات القليلة لا تخلو بين ثناياها من مدح الانكليز وذم الاتراك • ترأس تحرير الجريدة انيس صيداوي وهو كاتب من لبنان كان مرافقا للانكليز في حملتهم على العراق • كما اسهم في تحريرها القس سليمان الصايغ وعلى الجميل وسليم حسون • وقد صدرت باربع صفحات بالحجم المتوسط وجاء في ترويستها انها «جريدة رسمية تصدر مرتين في الاسبوع الاثنين والجمعة » •

ولعل من ابرز الموضوعات التي عالجتها الجريدة تلك التي تتعرض لثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا سنة ١٩١٧ التي تصادف قيامها في تلك الفترة ، لقد امتلاءت اعمدة هذه الجريدة بالعديد من المقالات التي تحط من قدر هذه الثورة ورجالها واصفة اياهم بابشع الاوصاف ، وحرصت الجريدة ان تبين لقرائها ما لبريطانيا من فضل في مساعدة الشعوب وعرضت في بعض مقالاتها الافتتاحية الى الاوضاع السياسية في بعض الاقطار العربية ، واهتمت كذلك بالشؤون الدولية ولكن من وجهة النظر البريطانية وخاضت في مناقشة القضايا المتعلقة بالصراع الدبلوماسي بين بريطانيا والولايات المتحدة حول نقط الموصل، ونشرت الجريدة اخبار مدينة الموصل العمر انية والعلمية وماطراً عليها من تغيير ، وعالجت بعض مشاكل الاهالي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية واعتادت نشر هذه الشكاوي وتعقيب مدراء الدوائر على بعضها ، كما نشرت في بعض اعدادها محاضر اجتماعات مجلس ادارة اللواء والمجلس البلسدي ،

كما اولت الجريدة اهتماما كبيرا للقضايا الاجتماعية كدور المرأة ومسألة التعليم وطرحت بعض الموضوعات ذات الطابع الفكري وقد استمرت الجريدة بالصدور حتى سنة ١٩٣٤ ٠

وفي ١ حزيران ١٩٢٠ صدر العدد الاول من جريدة ( العراق ) ببغداد باربع صفحات من الحجم المتوسط وجاء في ترويستها انها « جريدة يوميـــة ادبية سياسية اقتصادية » وقد نشرت جريدة العرب خبر صدورها قائلة انها جريدة يومية تبحث في السياسة والادب والاقتصاد صاحبها رزوق داود غنام. ومما يلحظ أن جريدة العراق ليست الا امتداداً لجريدة العرب التي اخلت الطريق اليها لنحل محلها وكانت تصدر بين يوم ويوم وبعد شهر اصبحت يومية ثم توقفت بعد اربع سنوات • وقد كرست الجريدة صفحاتها لنشر اخبار السلطة المحتلة وتحذير قادة المعارضة الذين « اعتادوا ان يعقدوا المواليد في ليالي الجمعة ظاهرا لمقاصد دينية ولكن في الحقيقة لتهييج افكار الناس ضد الحكومة » وكان اسهام الجربدة الادبي قليلا حيث غلب على اسلوبها السجم والتكلف لكن هذا الاسلوب سرعان ماتطور في السنة الثانية من صدورها أتر قيام عدد من الكتاب والادباء العراقيين بنشر انتاجاتهم على صفحاتها ومنهم روفائيل بطي وسلمان الشبيخ داود وابراهيم أدهم الزهاوي ومعروف الرصافي وتوفيق السمعاني ومحمد باقر الشبيبي • وقد ظلت الجريدة متخلفة من حيث الاخراج وبقيت تهتم بالاخبار والصور اكثر مناعتمادها على المقال والتعليق . فعلى سبيل المثال تابعت نسر وقائع جلسات مجلس الوزراء العراقي في بدء اجتماعاته وكان لها السبق الصحفي في نقل مراسيم تنصيب فيصل الاول ملكا على العراق • واستمرت مدة (١٢) عاما حتى عطلتها حكومة نوري السعيد في اواخر ١٩٣٢ بعد اناستطاع صاحبها رزوق غنام من تحويلها من اتجاه لصالح الاحتلال الى اتجاه لصالح البلاد وخاصة بعد قيام الحكم الوطني في ۲۳ آب ۱۹۲۱ ۰

واصدرت سلطات الاحتلال جريدة الشرق في ٣٠ آب ١٩٢٠ باربع صفحات بالحجم الصغير وقد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية تجارية ادبية صاحب امتيازها حسين افنان» ولم تكنهذه الجريدة من الجرائد البارزة انذاك لصغر حجمها ورداءة تبويبها ودعمها المكشوف للسياســـة البرطانـــة ٠

وقد كتبت العديد من المقالات التي تطرقت فيها الى مستقبل العراق فقامت بدعاية واسعة لطالب باشا النقيب ووققت موقفا عدائيا من ثورة ١٩٣٠ الوطنية وقالت عن الثورة « انها اضرت بالاهلين وكبدتهم خسارة في النفوس والاموال واوققت التجارة فاوجبت غلاء الاسعار »ودعت رجال الثورة الى الاستسلام وكتبت مقالات هدفها تثبيط عزيمة الثوار ولم تدم العجريدة أكثر من شهرين لعدم الاقبال علبها ومقاطعة الناس لها فتوققت عن الصدور في ١٨ تشرين الثاني ١٩٣٠ وعين صاحبها سكرتيرا لديوان مجلس الوزراء وتشرين الثاني ١٩٣٠ وعين صاحبها سكرتيرا لديوان مجلس الوزراء وقالية الناس الم المنافي ١٩٣٠ وعين صاحبها سكرتيرا لديوان مجلس الوزراء وقوقت عن الصدور في ١٩٨٠

وخلال فترة الاحتلال واوائل الانتداب صدرت بعض المجلات الادبية والسياسية منها مجلات دار السلام والنادي العلمي ومرآة العراق •

صدر العدد الاول من مجلة «دار السلام» في بغداد في ٢ تشرين الاول ١٩١٨ وكان عدد صفحاتها ثلاثين صفحة بالحجم المتوسط وجاء في ترويستها انها « وضيعة تصدر في بغداد مرة في الاسبوعين وتبحث في الادب والعلم والاجتماع والتاريخ وتعتني بشؤون العراق خاصة » • وقد عهد الى الاب انستاس ماري الكرملي امر ادارتها • فكتب فيها بحوثا ادبية قيمة وكانت كذلك توزع باعداد كبيرة وتمكنت من اجتذاب عدد من الشعراء والكتاب، ومع هذا فقد كانت وجهتها سياسية وان كان ظاهرها الادب اذ حرصت على نشر النتاجات المتوافقة معرغبة المحتلين • ومما يميزها كذلك استخدامها الصور الفوتوغرافية لهذا كان مظهرها اكثر حيوية واشراقا من مظهر أي صحيفة اخرى من صحف ذلك الوقت • وقد عالجت كذلك بعض الشؤون المالية والاقتصادية واهتمت بمدن العراق القديمة وآثارها وبعد صدور ثلاثة وعشرين عددا احتجبت بعدما مسلخت من عمرها ثلاث سينوات •

اما ظروف اصدار مجلة (النادي العلمي) في الموصل ونشاطه فتعكس اوجها اخرى من المواقف ازاء الاحتلال البريطاني اراده القوميون ســـتارآ لتحركاته ضد الاحتلال ، بينما جعله بعض وجوه المدينة وغيرهم من المقربين لسلطات الاحتلال منبرا لاظهار تزلفهم نحو السلطة الجديدة فدار صــراع عنيف داخل النادي الذي تأسس في ١٨ تشرين الثاني ١٩١٨ جعل سلطات الاحتلال تسرع في اغلاق النادي وايقاف مجلته بعد فترة قصيرة •

لقد اصدر النادي مجلة باسم ( مجلة النادي العلمي ) وجاء في ترويستها انها «مجلة علمية، فنية، ادبية، اخلاقية، تاريخية تصدر كل خمسة عشر يوماً مرة واحدة في الموصل» وصدر العدد الاول منها في ١٥ كانون الثاني ١٩١٩ ولم يصدر منها سوى (٨) اعداد اذ توققت عن الصدور في ٣٠ نيسان ١٩١٩ وقد عهد تادارة المجلة الى علي الجميل كما اسهم في تحريرها صديسق الدملوجي وحنا خياط وفتح الله سرسم ورشيد الخطيب رفتح الله سسحار وروفائيل بطي وغيرهم ٠

بسطت المجلة في عددها الاول خطتها واهدافها وذلك في مقال افتتاحي كتبه علي الجميل جاء فيه انها مجلة « تروم كشف الحجاب لتظهر برداء عربي قشيب ٠٠٠ وقد عاهدت نفسها من صميم فؤادها انها ستقضي حياتها في سبيل نشر العلوم والفنون والادب وتهذيب الاخلاق وخدمة للمعارف ٠٠٠ تريد هذه المجلة الصغيرة ان تحيا حياة سعيدة صافية من شوائب الزمان محفوظة من نوائب الاقدار فلذلك قد ضربت بينها وبين السياسة حجابا قويا » ٠

ويستغرب احد الباحثين وهو الدكتور منير بكر التكريتي في كتابه الموسوم « الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية والثقافية » من قول كاتب المقال بان مجلته ضربت بينها وبين السياسة حجاجا قويا فيقول « ال المتصفح لاعدادها يجد المجلة تسبح بحمد الانكليز والثناء عليهم فقد صورتهم اساطين حرية واصحاب عدل » •

لقد عالجت مجلة النادي العلمي موضوعات اجتماعية وثقافية ونشرت مقالات عديدة حول فضية المرأة وتحريرها كما ثبتت فترة احياء الاثار الادبية لرجال الموصل « المنقرضين » أمثال على الغلامي ومحمد امين العمري وصالح السعدي وعبد المجيد المتولى وغيرهم من الذين « لهم اثار عديدة مابين منظوم ومنثور مبعثرة لم ندون في كتاب او ديوان » • وقد لخصت المجلة في بعض اعدادها المحاضرات التي كانت نلقى في النادي ومن ذلك محاضرات تتعلق بالامراض المعدية ) و ( تاريخ اداب اللغة العربية ) و ( تهذيب الاخلاق ) • ( مسك الدفاتر التجاربة ) •

أما مجلة «مرآة العراق» فقد صدر عددها الاول في البصرة وذلك في الثاني من شباط سنة ١٩١٩ بست عشرة صفحة من القطع الكبير وقد جاء في ترويستها الها « مجلة اسبوعية علمية اخلافية زراعية تجارية مصورة » وكانت تصدر باللغتين العربية والانكليزية لاغراض تخدم الدعاية لسلطات الاحتلال لذلك اهتمت شأنها في ذلك شأن الصحف التي صدرت في هذه الفترة باللغة العربية وبالتاريخ العربي املا في التقرب من جماهير الشعب العرافي الذي عانى طويلا من السيطرة العثمانية • كما لا حظت سلطات الاحتلال اهمبة الناحبة الروحية لدى العراقيين فاهتمت مجلتهم بسرد الحوادث الناريخية ذان المغزى الروحي لتبين للرأي العام بان سياستها لا تتعارض مع المعتقدات الدينية وامتازت المجلة البريطاني في العراق مع بذة مختصرة عن حباتهم والاوسمة التي حصلوا عليها ونشرت كذلك صورا للانشاءات العمرانية التي قامت بها القوات البريطانية بغياض عسكرية كمد خطوط السكك الحديد واساء الملاجىء ولم تستمر بالصدور اذ احتجبت بعد مرور ثلاثة اشهر على صدورها •

# الصحافة العراقية والحركة الوطنية حتى ١٩٢٠

اعلن الانتداب البريطاني على العراق في ٢٦ نيسان ١٩٢٠ وشهد العراف الر ذلك حركة مقاومة شديدة ضد السلطات البريطانية اذ عقدت الاجتماعات الشعبية واقيمت المظاهرات في مناطق العراق المختلفة ثم تطورت الحركة الوطنية الى ثورة كبرى اندلعت في حزيران ١٩٢٠ وشملت القطر كله مسن شسماله الى جنوبه •

لقد كان على الحكومة البريطانية ان تغير سياستها بعد الثورة فاصدرت اوامرها بنقل السر ارنولد ولسن وكيل الحاكم المدني العام ليحل محله السر يرسي كوكس لاكحاكم مدني عام بل ليعين مندوبا ساميا على العراق وقد اذاع السر برسي كوكس بعد وصوله في ١١ تشرين الاول ١٩٢٠ بيانا عاما اشار فيه الى ان حكومته انتدبته لتشكيل حكومة وطنية في العسراق باشراف الحكومة البريطانية وقد تشكلت الحكومة العراقية الاولى برئاسة عبد الرحمن الكيلاني نقيب اشراف بغداد في ٢٥ تشرين الاول ١٩٢٠٠

لقد اوجب تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة وجود جريدة رسمية حكومبة تتولى نشر مراسيمها وبياناتها وفي كانون الثاني ١٩٢١ صدر العدد الاول من جريدة الحكومة العراقية الرسمية في اثنتي عشرة صفحة وقسست كل صفحة في الجريدة الى حقلين طوليين متساويين احدهما تكتب فيه البلاغات والاعلانات والقوانين باللغة الانكليزية والثاني بحتوي على ترجمة باللغة العربية لما جاء في الحقل الاول ٠

أما طريقة عرض مادة الجريدة فقد تصدرت البلاغات الصادرة مسن المندوب السامي الصفحة الاولى ثم اعقبتها في الصفحات التالية بلاغات مجلس الوزراء « الحكومة العراقية المؤقتة » ومن ثم البلاغات الصادرة من الوزارات ولقد استسرت الجريدة على هذا الاسلوب والترتيب في عرض مادتها طيلة فترة

صدورها التي استمرت سنتين « ١٩٢١ – ١٩٢٢ » ولم يكن عدد صفحات الجريدة ثابتا فقد وصل عدد صفحاتها الى «٤٩» صفحة في العدد العاشر الصادر في في ١٥ تموز ١٩٢١ وانخفض الى ٣ صفحات في العدد الثائث عشر الصادر في ١٣٦ ب ١٩٣١ ويقول الدكتور مظفر الادهمي الذي تولى دراسة هذه الجريدة ضمن كتاب « دراسات في الصحافة العراقية » الصادر عن وزارة الاعلام سنة ١٩٧٧ « ان لجريدة الحكومة العراقية اهمية كبيرة جدا لانها سجل رسمي خاص واحد المصادر الاساسية الرئيسة المهمة لدراسة تكوين الدولة العراقية في ظل الانتداب البريطاني ومعرفة الاجراءات الرسمية التي تخص الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للناس في هذه الفترة بل يمكن دراسة تلك الاوضاع من خلال هذه الاجراءات » •

لقد ابدل اسم جريدة الحكومة العراقية باسم ( الوقائع العراقية ) فصدر العدد الاول من الوفائع في ٨ كانون الاول ١٩٢٢ على نسكل مجلة صغيرة ذات غلاف ، وقد اشارت وزارة الداخلية في الصحفة الاولى منها الى اسباب تبديل الاسم فقالت « يعلم كل احد ان وزارتنا كانت تصدر جريدة رسمية باسم جريدة الوفائع العراقية وقد كانت تلك الجريدة لاتحتوي الاعلى الامور التي تختص بالموظف نفسه فقط لا يستفيد منها الرأي العام فائدة تذكر لما رأتها غير كافية رأت ان نوسعها وتغير اسمها بحيث تكون جامعة لما يفيد الامسر والمامور والخاصة والعامة من الناس » ويستمر بيان الوزارة بتبيان اهميسة الجريدة واهمية نشر الامور الرسمية فيها واوضح كذلك بان بابا سيخصص النشر مقتطفات من الجرائد والمجلات الاجنبية السياسية والتاريخية والادبية ، وبعد صدور بضعة اعداد منها اصبحت في ١٩ كانون الاول ١٩٢٢ جريدة ولا تزال جريدة الوفائع العرافية مسنسرة في الصدور حتى الآن ،

كما صدرت خلال هذه الفترة في بغداد ( المجلة العسكرية ) وجاء في ترويستها انها «مجلة عسكرية فنية فصلية» وطهر العدد الاول منها في الاول

من كانون الاول سنة ١٩٢٤ ومعظم مباحثها عسكرية وماتزال تصدر حسى الان واصدرت الكلية العسكرية الملكية مجلة سنوية مصورة ببغداد سنة ١٩٥٦ . وفي وزارة الدفاع صدرت سنة ١٩٥٦ مجلة باسم (صوت اللواء) وهي مجلة عسكرية صرفة تولى جميل خليل حداد رئاسة تحريرها .

لقد صحب قيام حكم وطني في العراق اهتمام رسمي وشعبي بشؤون الصحافة والتعليم باعتبارهما الدعامة التي يستند اليهما الاستقلال الحقيقي للبلاد ، وانه من الوسائل الفعالة في النهوض بالبلاد ورفع مستواها ، وسرعان مااخذ الاتجاه القومي والوطني يتنامى في العراق الامر الذي اقلق السلطة المنتدبة ، وفي ١١ تموز ١٩٢١ قرر مجلس الوزراء العراقي بناء على اقتراح الرئيس المناداة بفيصل ملكا على العراق على ان تكون حكومته « دستورية نيابة دمقراطية مقيدة بالقانون» ، وقد وققت الصحافة الوطنية مع الشعب في قضاياه خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العراق ، ولعل من ابرز الصحف التي ظهرت في هذه المرحلة : مجلة اللسان وجريدة الفرات وجريدة الاستقلال النجفية البغدادية ،

#### مجلة اللسان

صدر العدد الاول من مجلة اللسان ببغداد في تسوز ١٩١٩ وكان صاحبها «علي رضا الغزالي » ومديرها المسؤول انطوان لوقا واحمد عزت الاعظمي وقد جاء في ترويستها انها « مجلة تاريخية اجتماعية ادبية شهرية » • وتعد مجلة اللسان اول صحيفة دعت الى الثورة وقامت بتغذيتها ونسر مفاهيمها وكانت في مقدمة الصحف التي اكدت اهمية الحرية والسيادة والاستقلال وذلك من خلال ماتنشره من مقالات وفصائد تلهب السعور الوطني • وفد استقبل الشباب العراقي المنحمس صدور هذه المجلة بكل ارتياح • وكان لها مكانة كبيرة في نفوس العراقيين المتلهفين الى الصحافة الوطنية الحرة • وكان

المجلة تستفيد من كل فرصة ادبية « لتحرك المشاعر وتهزها في سبيل دعوتها العربية القومية » • وقد اهتمت بالتاريخ العربي ورموزه العظيمة • ونشرت المقالات العديدة في استنهاض الهمم ومن ذلك نشهرها مقال تنحت عنوان « وظيفة الوطني » جاء فيه تنقسم الوظائف الى ثلاث اقسام :

- ۱ ــ وظیفته ازاء نفسه ومعاصریه ه
- ٣ ــ وظيفته امام اسلافه وعاداتهم ٠
  - ٣ \_ وظيفته نحو لغته ٠

ولم يبخل عدد من المجلة من التغنى بالعروبة وامجادها ومن ذلك نشرها القصائد الوطنية ولنستمع الى قصيدة المجد العربي للشاعر العراقي محمد الهاشمي نسرت في العدد الأول منها:

ياأبن الاعاظم لاتـــذ ل فقــد كرمت أبــا وجــدا آباؤك العرب الالى مدوا بضبع الشرق مدا منهم اخبو العزم الرشيد ومنهم المأمون عبدا را لا يطال فاستتردا فانهض لتبلغ شأوهم واحفد البي الاقبال حفدا

وهمب الزمان لهمم فخما وازرع لنفسك ماتعن بزرعه لتنسال حصدا

وهكذا فان المجلة عنيت بالتراث العربى وسعت لاحيائه واستعادة ماضي الامة وحضارتها المجيدة فهي تكرر القول بان هدفها الذي ترمي اليه « ترتيل محاسن المدنية العربية التي لعبت بها يد الاهوال منذ قرون على مسامع ابناء العراق الاعزاء وتذكيرهم بما كان لامتهم من المكانة السامية بين الامم والمنزلة العليا من التمدن ٠٠٠ » • اما ابرز من كتب فيها من الشعراء والادباء والكتاب فهم محمد مهدي البصير وعبد الرحمن البناء وعبد الكريم العلاف وجميل صدقي الزهاوي وكاظم الدجيلي ومحمد الهاشسي وطه الراوي وسلمان السيخ داود ورفائيل بطي وداود صليوا وعيسىرزوق ومحمد عبدالحسينومحمود المدرس، وكانت ادارة المجلة وسطا وطنيا يلتقي فيه العاملون من اجل القضية العراقية واستسرت المجلة بالصدور سنة واحدة وبعد عددين من صدورها في السنة الثانية توققت بسبب اندلاع النورة ١٩٢٠ الكبرى وكان لهذه المجلة الفضل في تهيئة الاذهان ضد المحتلين لهذا فسجل الصحافة العراقية يفرد لها انصع صفحة فيه ه

وائر نشوب ثورة ١٩٢٠ الكبرى اصدر الشيخ مجمد باقر الشبيبي جريدة الفرات وكانت جريدة اسبوعية سياسية صدر عددها الاول في اوائل آب ١٩٢٠ وذلك باربع صفحات من الحجم الصغير وقد عدت الجريدة لسان حال الثوار تفصح عن آرائهم وتشرح مبادىء النورة واهدافها وغدت مجالا لنسر آراء رجال الدين وفتاواهم وخطبهم فيحث الناس علىمقارعة المحتلين وقد سجلت خطب الثوار وتعليمات القادة ومواقع القتال وبدت الجريدة كما يقول روفائيل بطي « بلهجة صارخة وكتبت بدم القلب لابحبر القلم وحصرت بحثها في الشؤون السياسية وكتابة المقالات الاستفزازية واذاعة الخطب التي تلقى في محافل الثورة » وقد اتجهت الى فضح السياسة البريطانية ونشرت في عددها الثاني الصادر في ١٨ ايلول ١٩٢٠ مقالا بعنوان «ثورة العراق» قار فت فيه بين ثورة العراق والثورتين الايرلندية والمصرية فهي تقول: « ٠٠٠ قار ناشورة العراق والثورة الايرلندية والمصرية في كل الوجوه فقد فجر بركانها الضغط واضرم نارها الاستبداد ووسعها القضاء على الحريسة بركانها الضغط واضرم نارها الاستبداد ووسعها القضاء على الحريسة

فصمت الاذان عن سماع الحق وسدت المحاكم ابوابها واصبع الحق للقوة وردن مطالب الامة . فاشتد الظلم حتى بلغ منتهاه ونفد صبر الامة مما تلاقيه كل يوم من جـور حكام الاحتلال » •

احتجبت جريدة الفرات بعد صدور عددها الرابع دون ذكر الاسباب وقد برجم ذلك الى صعوبات مادية وفنية تتعلق بامور الطباعة والورق وامكانة وفره في نلك الظروف الصعبة • لكنها مالبثت ان عاودت الصدور بعد افل من شهرين من احتجابها ، حيث ظهر عددها الخامس في ٢٥ ايلول سنة ١٩٢٠ • وجاء في الكلسة الافتتاحية لذلك العدد فولها «٠٠٠ بعود (القرات) الى الصدور بايجاب من الهيئة العلمية وزعماء النهشة العربية والامل ان اولياء الامور الذبن فاموا بنشر هذه الصحيفة الحرة واهتموا باظهارها مصممة على السمرار اصدارها وسوف يستسرون على القيام بنيؤونها وضمانة حيانها لعيس كما بعين الصحف الراقية ذات المبدأ الصحيح ٠٠٠ نعم: الهيئة العلمية لن بعك عن العناية بامر الصحافة وسوف يخلد ذكرا مجيدا لها في تاريخ النهضة العراقبة اصدار الفران وفد بسرتنا باهتمامها وتصدى القائمون تاريخ النهضة العراقبة اصدار الفران وفد بسرتنا باهتمامها وتصدى القائمون نعود البوم ٠٠٠ » وكان من الطبيعي ان يهتم النبعب بجريدة الفران ويتعلق بمقالاتها ولكن نتبجة لضغط السلطات المحتلة على الثوار وظهور بوادر القضاء بمقالاتها ولكن نتبجة لضغط السلطات المحتلة على الثوار وظهور بوادر القضاء على الثورة احبجبت الجريدة في ٢٦ ايلول ١٩٢٠٠

وفي بغداد صدر العدد الاول من جريدة ( الاستقلال ) في ٢٨ ايلول ١٩٢٠ وفد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية عربية حرة » صاحبها عبد الغفور البدري أحد العاملين في الحكومة الوطنية في العراق • وكان هدف الجريدة خدمة الثوره والتعبير عن لسان حال جمعية العهد العراقي التي تأسست في العراق بعد ان انفسم حزب العهد الى فرعين احدهما عراقي والاخر سوري ونولى بعض العهديين امر تحريرها وكانت جريدة الاستقلال في بداية سوري ونولى بعض العهديين امر تحريرها وكانت جريدة الاستقلال في بداية

صدورها يومية وبسبب ندرة الورق ومصاعب الطباعة جعلت اسبوعية تصدر يوم الاحد من كل اسبوع وقد حرر فيها نخبة من الادباء والكتاب منهم محمد مهدى البصير وعبدالرحمن البناء ومحمد باقر الحلي وطالب مشتاق وسامي خونسدة •

اما خطتها فقد نشرت في بداية صدور عددها الاول ومما جاء فيها قولها ان جريدة الاستقلال « منشور وطني حر ، يخدم أقطار العرب عامة والعراقيين خاصة يدافع عما يدافعون ويطاب بما يطلبون ولا يبالي اذا انزعج منه الخائنون ولا ينتسب الا الى الوطنية الصادقة ولايتكلم الاما يطابق اقوال الشعب وافكـــاره » •

لذلك دعت جريدة الاستقلال الى التآخي والتكاتف بين ابناء الشعب الواحد وحذرت المواطنين من دسائس الاجنبي واساليبه في بث التفرقة بينهم •

وبعد ان تمكنت الجريدة من ترسيخ فدمها اخذت تصدر اعتبارا مسن العدد (٣١) يوميا بانتظام وقد بدأت الجريدة في نشر مفاهيم الثورة العراقية وببان حق الشعب العراقي بالحرية والاستقلال وكما انها سعت حثيثا بمطالبة السلطة المحتلة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعادة جميع المنفيين ورفع الادارة العراقبة العسكرية واطلاق حرية الصحافة والاجتماعات وكتبت في فوائد الحباة الحزبية والاسراع في اجراء الانتخابات الحرة وتشكيل البرلمان وتولت الجريدة كذلك تنفيذ ماورد على السنة بعض الساسة البريطانيين في مجلس العموم بخصوص العراق و وناصرت القضية العربية وقد اعتمدت في تسيير امورها على الاشتراكات والتبرعات و فكانت بحق جريدة للشعب لذلك تلاقشها الايدي ولم تشاهد البلاد في تاريخها الصحفي في تلك الحقبة جريدة تنفد اعدادها في ساعات ويسارع القراء لاقتناء اعدادها وحين برزت

صحف اخرى لتفت من عضد جريدة الاستقلال مااستطاعت الوقوف في الميدان وما وجدت من العراقيين الاسخرية واعراضاً •

عندئذ اوعزت السلطات البريطانية لوزارة الداخلية في الحكومة العراقية المؤقتة بتعطيلها في ٩ شباط ١٩٣١ اما صاحبها وعدد من محرريها فقد تعرضوا للسجن والاضطهاد ولم يفرج عنهم الابعد تنصيب فيصل ملكا على العراق فعادت جريدة الاستقلال الى الصدور سنوات عديدة حتى احتجبت في ٧ آب ١٩٤٣ وحملت في عددها الاخير بمقال افتتاحي نددت فيه بالاحتلال البريطاني الثاني للعراق وكان بعنوان « نحن والمحتلين » •

اما في النجف الاشرف فقد صدرت جريدة باسم «الاستقلال» كذلك و وجاء في ترويستها انها جريدة سياسية اجتماعية نصدر في الاسبوع اربع مرات وقد تقدم السيد محمد عبد الحسين بطلب الى قائمقام النجف المعين من قبل قادة الثورة بشرط « ان لاتتخالف مع مبادىء الثورة المقدسة » وفي ٣ تشرين الاول ١٩٢٠ صدر العدد الاول من الجريدة التي اتخذت من « مكتب الدعاية والاخبار » للثورة مقرا لادارتها و وبرزت الاستقلال طافحة بالمقالات الثورية التي تهاجم سلطات الاحتلال وتدعو ابناء الشعب العراقي لمقاومته كما انها باشرت بنقل انباء المعارك الضارية التي كان يخوض غمارها ابناء الشعب مشيرة الى انتصارات التسورة و ويذكر روفائيل بطي ان محرري جريدة الاستقلال قاسوا بعض ما يعانيه صحفيو اوربا وغيرهم ابان الحروب حيث كانوا يكتبون احيانا تحت ازيز القنابل التي ضربت النجف وكان شعار الجريدة وجه المحتلين واخرجتهم من كئير من المناطق في مدة قليلة ودعت الشعب الى التمسك باهدافه والاستسرار بالنضال حتى تتخلص البلاد مسن ربقة المستعم و

لقد واجه صاحب جريدة الاستقلال صعابا جمة اثناء صدور جريدته منها قلة الورق وندرته في نلك الظروف مما جعل امر صدورها غير منتظم وقد اضطرت سلطات الثورة في النجف الى وضع اليد على مطبعة صادق الكتبي لحاجة الجريدة اليها بعد ان امتنع صاحبها عن طبع جريدة الاستقلال وحين قاربت الثورة نهايتها وسرع زعماؤها في مغادرة العراق تخلصا من بطش المحتلين احتجبت جريدة الاستقلال النجفية في ٢ تسرين الاول سنة ١٩٢٠ بعد صدور عددها الثامن و

# تطور الصحافة العراقية ١٩٢٠ ـ ١٩٤١

بدأ الشعب العراقي اثر اخفاق ثورة ١٩٢٠ يتحسس اهمية التنظيم وتوحيد الكلمة من اجل التعبير عن اهدافه القومية والوطنية • وبعد تتويج الملك فيصل في ٢٣ آب ١٩٢١ اشتدت المطالبة بنشوء الاحزاب السياسية وقد رضخت الحكومة لهذه المطالب فسمحت بتأليف الاحزاب العلنية وفق قانون الجمعيات في العراق والذي صودق عليه في ٢ تموز ١٩٢٢ • وقد اتسمت الصحف التي صدرت في هذه المرحلة بالجرأة واللهجة الشديدة التي كثيرا ماجرت محررها الى السجن والاعتقال وعرضت الجريدة للمصادرة والتعطيل •

وقد قامتهذه الصحف بدور مهم في تكوين الرأي العام الوطني في العراق بما دأبت عليه من مناقشة للاحداث ونقد للحكومات واستثارة الهمم •

# الصحافة الحزبية

#### أ ـ صحافة الاحزاب المعارضة

وتأتي صحافة الحزب الوطني وحزب النهضة وحزب الشعب وحزب الاخاء الوطني في بغداد وصحافة جمعية العهد العراقي وحزب الاستقلال الموصلي في مقدمتها .

فقد اصدر الحزب الوطني الذي تأسس في بغداد في ٢ آب ١٩٣٢ جرائد خاصة به منها جريدة صدى الاستقلال وجريدة صدى الوطن وجريدة الثبات ففي ١٥ ايلول ١٩٣٠ اصدر الحزب الوطني جريدة (صدى الاستقلال) لتكون لسان حاله بثمان صفحات . وقد اشرف على اصدارها عبد الغفور البدري ومديرها المسؤولءلمي محمود التسيخعلي وقد اتسمتمقالاتها بالجرأة لاسيما تلك التي تنادي بعدم شرعية انتخابات المجلس التأسيسي وقد سنن الجريدة حملات شديدة على معاهدة ١٩٣٠ المعقودة بين العراق وبريطانيا وهاجمت وزارة نوري السعيد الاولى ( ١٩٣٠ – ١٩٣١ ) حتى ضاقت ذرعا بها فعطلتها بقرار في تشرين الثاني ١٩٣٠ على اثر نشرها مقال افتتاحي بعنوان « يشتكون من الاستشارة ويمدحون المستشارين » وقد اصدر الحزب جريدة صدى الوطن بدلا عنها وظهر عددها الاول في ٢٥ نشرين الثاني ١٩٣٠ باربع صفحات من الحجم المتوسط وكان صاحب امتيازها محمود رامز . وسارت على نفس منوال جريدة صدى الاستقلال اذ نشرت مبادىء الحزب وانتقدت الحكومات العراقية المتعاقبة ونددت بمعاهدة ١٩٣٠ التي كبلت العراق بقيود سياسية واقتصادية ثقيلة وقد كرست معظم صفحاتها للتنديد بالسياسة البريطانية لا في العراق فحسب بل وفي مختلف انحاء الوطن العربي والعالم • وتتبيجة لمواقف هذه الجريدة اقدمت حكومة السعبد على غلقها في تشرين الثاني ١٩٣١ فاصدر الحزب جريدة ثالثة ناطقة باسمه هي جريدة الثبات •

صدر العدد الاول من جريدة الثبات في ٣٠ كانون الاول ١٩٣٠ باربع صفحات بالحجم الكبير وقد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية جامعة صاحبها ومديرها المسؤول محمود رامز » وقد نددت هذه الجريسدة كذلك بسياسة الحكومة وبطريقة انتخاب المجلس النيابي العراقي الثالث سنة ١٩٣٠ وعدم السماح للاحزاب الوطنية في ابداء رأيها ونتيجة لجرأتها ونقدها الشديد اللازع للسلطة تعرضت للتعطيل مرات عديدة واخيرا ضاقت السلطة

ذرعا بها فاصدرت قرارها في ١٣ آذار ١٩٣٤ القاضي بايقاف اصدار جريدة الشـــات •

فأما حزب النهضة الذي تألف في ١٩ آب ١٩٢٢ فقد اصدر بعد مرور اربع سنوات على تأسيسه جريدة (النهضة) وكان يوم ١٠ آب ١٩٢٧ موعدا لصدور عددها الاولى وقد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية لسان حال حزب النهضة العراقية » وتعد هذه الجريدة من اكثر الصحف العراقية جرأة أذ ساهم في تحريرها نخبة من الكتاب الوطنيين امثال محمد باقر الشبيبي وعلى الشرقي ومحمد عبدالحسين ويوسف رجيب وغيرهم • وقد وققت هذه الجريدة صفحاتها لنشر اهداف الحزب التي تؤكد على « توطيد دعائم الاستقلال التام للشعب العراقي وتحقيق رغائبه بحكومة عربية ملكية دستورية ديمقراطية ، وتنشيط الفكرة الوطنية للوحدة العراقية واتخاذ الوسائل لتعميم معارف العراق وتوسيع نطاق تجارته وزراعته وانماء ثروته وكل مايصلحه ماديا وادبيا وتحسين الصلات بينه وبين الدول الاخرى بما لا يمس شهرف ومصالح العراق ٠

ولقد تعرضت جريدة النهضة الى عنت السلطة بسبب جرأتها وصراحتها فسيق مديرها المسؤول مراراً الى المحاكم وغرم عدة مرات • وفي مطلع ايلول ١٩٢٩ عطلت الجريدة مما اضطر الحزب الى اصدار جريدة (صوت العراق) لتحل محلها •

صدر العدد الاول من جريدة «صوت العراق » في ٨ أيلول ١٩٣٩ وذلك باربع صفحات من الحجم المتوسط وابرز من حرر فيها محمود الشيخ على ومزاحم امين الباجة جي ، واهتمت الجريدة بنشر اهداف الحزب كما اهتمت بالقضية الفلنطينية وانتقدت السياسة البريطانية وفضحت النوايا الصهيونية في فلسطين وحملت الحكومة العراقية مسؤولية تهاونها ازاء هذه القضية وكان

لمُوافِفُهَا الجِربِئَةُ انْرَ كَبِيرِ فِي قيام السَّلَطَةُ بِتَعْطَيْلُهَا فِي اواخر شَّهُ كَانُونَ الثَّانِيِينَ ١٩٢٩ .

وكان لحزب السعب صحافة خاصة به وفد تأسس هذا الحزب بزعامة ياسبن الهاسسي في ٤ سوز ١٩٢٥ وهو حزب برلماني معارض لحزب التقدم الذى الفه عبد المحسن السعدون وقد اصدر حزب الشعب جريدته الاولى باسم « نداء الشعب » باربع صفحات وجاء في ترويسة العدد الاول منها والذي صدر في ٢٠ كانون الثاني ١٩٢٦ انها « جريدة يومية سياسية » لسان حزب الشعب العراقي و واهم من حرر فيها ابراهيم كمال ومحمود رامز وعبد اللطيف الفلاحي ، وظهرت جريدة نداء الشعب ناضجة التفكير ومثالا للادب السياسي والبعد عن المهاترات وقد سعت الجريدة لنشر اهداف الحزب التي تؤكد على « انماء القوى الوطنية و حقيقها سواء كان ذلك في فروع الادارة والاقتصاد والمعارف والززاعة والجيش او غيرها وتقوية الشمعور الوطني والعمل لتعميم مبادىء التضامن والتضحية بين الاهلين » . وقد هاجمت الجريدة الوزارة السعدونية بشدة واتهمتها بالفشل في ادارة شؤون الحكم وحثت العرافيين على النهوض ومحاربة الاجنبي والغاء المعاهدات الجائرة التي تكبل الوطن بالاغلال واثر سقوط الوزارة السعدونية الثانية التي عقدت معاهدة ١٣ كانون الثاني ١٩٣٦ مع بريطانيا وتأليف الوزارة العسكرية الثانية توقف جريدة نداء الشعب عن الصدور في ٩ نموز ١٩٢٧ ٠

كما اصدر حزب الاخاء الوطبي الذي نأسس في ٢٥ تشرين الثانبي المرب بزعامة ناجي السويدي ورشيد عالي الكيلاني وعلى جودت الايوبي وحكست سليمان ومحمد رضا الشبيبي جريدة الاخاء الوطني في ٢ آب ١٩٣١ لتكون لسان حاله، وقد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية جامعة » وقد كرست الجريدة صفحاتها لنشر اهداف الحزب القاضية « ببذل الجهود لتنبه الشعب العراقي الى الاخطار المحدقة به من الوجهات السياسية

والادارية والاقتصادية والعمل على تأليف رأي عراقي عام لمكافحة كل مامن شأنه ان يشوب استقلال البلاد بأية شائبة أو يخل بالوحدة العراقية او ينافي احكام القوانين والعمل على صيانة حقوق العراق في مرافقه الاقتصادية ، وقد كانت الجريدة شديدة الوطأة على الحكومة السعيدية القائمة انذاك وخصصت حقلا واسعا في صفحتها الاولى لانتقاد رجال السلطة وفي ٢ تشرين الاول ١٩٣١ عين كامل الجادرجي مسؤولا للجريدة بدلا من عبد الاله حافظ ، واستغلت معظم افتتاحياتها في انتقاد سياسة الحكومة وخاصة في انتهاجها العنف ضد الصحفيين الوطنيين المعارضين ونتيجة لمقالاتها الجريئة ضد السلطة الحاكمة فقد اتخذت حكومة السعيد قرارا في ١٣ كانون الثاني ١٩٣٢ بمنع الصدارها فاحتجبت عن قرائها ،

لقد استفاد حزب الاخاء الوطني من جريدة « البلاد » لصاحبها روفائيل بطي كثيرا • وكان بطي قد اصدر جريدته منذ ٢٥ شرين الاول ١٩٢٩ بست صفحات وجاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية جامعة » تصدرها شركة روفائيل بطي وجبرائيل ملكون وقد ساندت هذه الجريدة سياسة ياسين الهاشمي الداعية الى تسلم العراقيين لمسؤوليات الدولة والاخذ بالوسائل المكنة لرفاه العراق وتقدمه •

وساهم في تحرير جريدة البلاد مجموعة بارزة من الكتاب والادباء، امثال فهمي المدرس وابراهيم صالح شكر ومعروف الرصافي ومصطفى علي وعلي النرقي ويوسف غنيمة والاديب النرقي ويوسف منيمة والاديب المصري احمد حسن الزيات الذي كان يعمل آنذاك مدرسا للادب العربي في دار المعلمين العالية ببغداد •

ولقد اهتمت الجريدة فضلا عن النواحي السياسية بالشعر والقصة والسينما والمسرح وافردت بعض صفحاتها لشؤون الطلبة • نشرت جريدة البلاد نهجها في افتتاحية عددها الاول مشيرة الى العمل وفق ماتقتضيه مصلحة

البلاد وكل مصلحتها بل اكسير حياتها الحرية والاستقلال فمن اتفق مع هذا المبدأ فالجريدة معولة عليه ناصرة له ومن يعتدي على البلاد فهو عدوها سواء كان محسوبا ام اجنبيا عنها ، لذلك حملت الجريدة بشدة على سلطات الانتداب البريطاني في العراق وبعد صدور العدد (٢١١) من جريدة البلاد في ٢١ تموز ١٩٣٠ قامت الحكومة السعيدية بتعطيلها ٠

وفي الموصل كان لجريدتي الجزيرة والعهد موقفهما الصريح والواضح من سلطة الانتداب البريطاني و وجريدة الجزيرة كما جاء في ترويستها « يومية سياسية وطنية حرة تصدر مرتين في الاسبوع مؤقتا » وقد صدر عددها الاول في ٢٤ آذار ١٩٣٢ وصاحبها مكي الشربتي ، وهو من العاملين في الحركة العربية القومية في الموصل منذ اواخر العهد العثماني وقد عبرت منذ صدورها عن اتجاهات الرأي العام الموصلي عامة وجمعية العهد العراقي فرع الموصل خاصة و فقد كتبت مقالا في ١ نيسان ١٩٢٢ بعنوان « الصداقة العراقية — الانكليزية وكيف تدوم » اوضحت فيه رغبة العراقيين في حكم انفسهم بأنفسهم وكشفت الاخطار التي تنجم عن معارضة هذه الرغبة وقالت « ان العراقيين يريدون ان يكونوا اسيادا في بلادهم احرارا في عقر دارهم » واضافت قائلة بان زمان الغش وقلب الحقائق قد مضى والانكليز يقدرون اكثر منا الاضرار التي لحقت الطرفين من جراء تلك السياسة و

وفي عددها الصادر في ٤ نيسان ١٩٢٢ قالت جريدة الجزيرة ليس من الحكمة الركون الى الهدوء عند هضم الحقوق ٠ كما هاجمت تصريح المستر ونستن تشرشل وزير المستعمرات البريطاني في ٢٢ أيار ١٩٢٢ القائل بان الملك فيصل وحكومته لم يرفضا قبول الانتداب البريطاني على العراق • فقالت في مقال نشرته في ١٠ حزيران ١٩٢٢ بعنوان « المعاهدة والانتداب » جاء فيه « ان السعب العراقي يرى نفسه محقا بمقت هذه الكلمة ( الانتداب ) ويفسرها تفسيرا يحق فيه ان تكون كلمة استعباد من احدى الكلمات المرادفة لها » •

لقد احتجبت جريدة الجزيرة بعد صدورها بستة اشهر ثم صارت تصدر بشكل مجلة بقطع الربع مدة ثلاثة اشهر في عشرين صفحة وفي الشهر مرتين ثم بشكل جريدة بصفحتين مرتين في الاسبوع وكان صدورها بشكل مجلة في ٢٢ شــباط ١٩٢٣ .

هذا وقد كان للجو السياسي العام الذي ساد الموصل اثر مطالبة تركيا بها وقرار عصبة الامم في ٣٠ ايلول ١٩٣٤ لدرس المشكلة وتخطيط الحدود العراقية ـ التركية اثر كبير في تحفيز الموصليين على تأليف الاحزاب السياسية واصدار صحف جديدة للوقوف ضد الدعايات التركية اولا ولتاكيد عروبة الموصل ثانيا • ومن الاحزاب التي انشئت حزب الاستقلال العراقي المذي اسس في الاول من ايلول سنة ١٩٣٤ • وقد رفع الحزب شعار العهديين السابق «ليس للانسان الا ما سعى » موضحا اهمية العمل الجدي لتأكيد استقلال العراق بحدوده الطبيعية ووضع الحزب قول الملك «العراق المستقل لا يتجزأ» وابراهيم عطار باشي وسعيد ثابت وجميل دلالي • وقد اصدر الحزب جريدة وابراهيم عطار باشي وسعيد ثابت وجميل دلالي • وقد اصدر الحزب جريدة (العهد) لتكون لسان حاله وقد ظهر العمد الاول في ٢٠ كانون الثانسي

وكانت الجريدة تصدر ثلات مرات في الاسبوع وحسرر فيها الكتاب والادباء الموصليون فضلا عن اعضاء الحزب المذكور •

دارت معظم مقالات جريدة العهد حول قضية الموصل وكانت تركز على الجوانب التاريخية والاقتصادية والجغرافية للمشكلة وقد استخدمت «الكاريكاتير» في تأييد الحقوق العربية في الموصل وكثيرا ما اوقفت صفحاتها لنشر المقالات التي تصف اوضاع الموصل خلال حكم الاتحاديين • ونقلت جريدة العهد نشاطات لجنة الدفاع الوطني التي تأسست في الموصل بين

٢٥ ــ ٢٧ كانون الثاني ١٩٢٥ للدفاع عن عروبة الموصل وقد هاجمت صحيفة
 العهد تصديق معاهدة ١٩٢٦ ونشرت البيانات الكثيرة ضدها ونتيجة لمواقفها
 اصدرت وزارة الداخلية قرارا بتعطيلها •

## ب ـ صحافة الاحزاب الحكومية

لقد كان الاحزاب الحكومية صحافتها الخاصة بها كذلك ، ولعل في مقدمة الصحف التي صدرت خلال الفترة جريدة «العاصمة» التي صدر عددها الاول في ٥ تشرين الثاني ١٩٢٢ لتكون لسان حال الحزب الحير العراقي المؤسس في ٣ أيلول ١٩٣٢ ومن مؤسسيه محمود النقيب الذي استفاد من الجريدة المذكورة لشد ازر وزارة ابيه عبد الرحمن الكيلاني وقد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية صاحبها حسن الغصيبة ومديرها المسؤول المحامي شاكر غصيبة» وقد كرست جهدها لمساندة السياسة البريطانية في العراق والدفاع عن معاهدة ١٩٢٢ ولم تسنمر في الصدور اذ احتجبت في المجلس العراق والدفاع عن معاهدة ١٩٢٦ ولم تسنمر في الصدور اذ احتجبت في المجلس الترسيسي ،

اما جريدة (اللواء) فقد صدر عددها الاول في ٢٠ آذار ١٩٢٨ لتكون لسان حال حزب التقدم الذي تأسس في ٢٦ حزيران ١٩٢٥ وعهد بامتيازها ومسؤولية ادارتها الى محمد سعيد العزاوي وجاء في ترويستها «انها جريدة يومية سياسية اجتماعية انتقادية تصدر ثلاث مرات في الاسبوع مؤقتاً »وقد كرست صفحاتها للدفاع عن مبادىء حزب التقدم واهدافه المتمثلة بادخال العراق ضمن عصبة الامم والاحتفاظ بالوحدة العراقية بحدودها الطبيعية والحصول على الاستقلال التام وتطوير الاوضاع العامة وتقوية الجيش ويتم ذلك من خلال تأليف اغلبية في البرلمان ، وقد انتقدت الجريدة خصوم حزب التقدم امثال ياسين الهاشمي الذي اتهمته باستعمال الشدة ضد المعارضين لسياسته ولاسيما عند تسلمه منصب وزير المالية في الحكومة السعيدية وبعد مرور مايقرب من

اربعة اشهر من صدورها اغلقتها وزارة جعفر العسكري في ٩ تموز ١٩٢٨ فاصدر الحزب جريدته الثانية « التقدم » ٠

صدر العدد الاول من جريدة التقدم في ١٦ تشرين الثاني ١٩٢٨ وقد جاء في ترويستها « انها جريدة يومية سياسية صاحب امتيازها ومديرها المسؤول المحامي سلمان الشيخ داود » • وقد دافعت الجريدة عن وجهة نظر الحزب وخاصة في مجال تأييد اقتراح وزارة السعدون الثالثة في ١٩٢٨ كانون الثاني ١٩٢٨ والخاص بابرام معاهدة مع بريطانيا على غرار مشروع المعاهدة المصرية ـ البريطانية • الا ان الصحف المعارضة امثال صحيفتي الاستقلال والعراق هاجمتها بشدة فلم تتمكن من الثبات فتوققت عن الصدور في ٥ أيسار ١٩٢٨ •

وكان لحزب العهد العرافي الذى اسسه نوري السعيد في ١٤ تشرين الاول ١٩٣٠ جريدتان: صدرت الاولى باسم (صدى العهد) في بغداد في ٧ آب ١٩٣٠ وصدرت الثانية في ٦ أذار ١٩٣٣ باسم (الطريق) • وقد دخلت هاتان الجريدنان في مساجلات طويلة و معارك كلامية عديدة مع صحف الاحزاب الوطنية مدافعة في ذلك عن معاهدة ١٩٣٠ بين العراق وبريطانيا كما اندفعت بحماس كبير للدعوة الى وحدة العراق وسوريا وهي الفكرة التي نادى بها نوري السعيد من قبل لتوحيد المشرق العربي • وفي اواخر ساة ١٩٣٧ نوري السعيد من قبل لتوحيد المشرق العربي • وفي اواخر ساة ١٩٣٧ توقفت الجريدة الاولى عن الصدور وذلك في عهد حكومة ناجي شوكت • أما الجريدة الثانية فقد عطلتها حكومة انقلاب ١٩٣٨ وذلك في تشرين الثاني

#### ج ـ صحف اخری

لقد شهدت هذه الفترة كذلك ظهور صحف سياسية الا انها غير حزيبة منها صحف جادة ومنها صحف هزلية ولعل من ابرز الصحف الجادة جرائد

الفلاح والمفيد والعالم العربي والوطن والفرات والسياسة والاخبار وبغداد والعقاب والاهالي اما الصحف الهزلية فمنها جريدة (كناس الشوارع) وجريدة حبزبوز .

صدر العدد الاول من جريدة الفلاح في بغداد ٢٠ حزيران ١٩٢١ وقد جاء في ترويستها انها «جريدة يومية سياسية علمية» صاحبها ومديرها المسؤول عبد اللطيف الفلاحي • وقد دعت الجريدة منذ صدورها الى تأسيس حكومة دستورية ملكية نيابية • كما نشرت مقالات عديدة في الجوانب العلمية والادبية والاقتصادية لكنها احتجبت عن الصدور في ٢٢ كانون الثاني ١٩٢٢ بعد ان عين صاحبها مديرا لشرطة بغداد •

أما جريدة « المفيد » فقد اصدرها الصحفي المعروف ابراهيم حلمي العمر في بغداد وظهر عددها الاول في ١١ نيسان ١٩٢٢ وبسبب مواقفها الوطنية لاقت الكثير من عنت واضطهاد السلطة الحاكمة فبعد هجومها العنيف على فكرة بريطانيا الرامية ربط العراق بمعاهدة ١٩٣٢ قامت حكومة عبد الرحمن الكيلاني بتعطيلها في ٢٤ آب ١٩٣٢ وابعاد صاحبها الى جزيرة هنجام ٠

أما جريدة العالم العربي التي صدر عددها الاول في ٢٧ آذار ١٩٣٤ فقد عرفت بمواقفها الوطنية والقومية ونشرها المقالات العديدة التي تحذر مسن الخطر الصهيوني على الوطن العربي • وكان رئيس تحريرها سليم حسون ويبدو انها اعتمدت في كتابة مقالاتها ونشر اخبارها على الترجمة ونشرت الجريدة في افتتاحية عددها الاول خطتها القائلة بانها « نازلة على هدى الله مع المجاهدين في سبيل المصلحة العامة قاطعة للأمة عهود الاخلاص والامانة » وقد هاجمت الجريدة معاهدة ١٩٣٠ وسعت لنشر المبادىء الوطنية والقومية وحاربت النعرات الطائفية واكدت اهمية الوحدة الوطنية وحذرت من مكائل الاستعمار ودسائسه ، ونتيجة لمواقفها من معاهدة ١٩٣٠ اصدرت حكومه نوري السعيد امرا باغلاقها فاحتجبت في ٧ تشرين الثاني ١٩٣٠ ٠

كما اصدر عبد الغفور البدري في ٢ أيار ١٩٢٩ جريدة باسم (الوطن) وقد اهتمت بنشر المقالات والقصائد الوطنية التي تدعو الشعب الى التحرر والخلاص من ربقة الاستعمار البريطاني ونددت باستغلال الشركات الاجنبية لجهود العمال العراقيين وترجيح العمال الاجانب عليهم • وحذرت من نوايا الانكليز وخصصت حقلا لذلك باسمم «صفحات من التاريخ» للتنديد بالسياسة البريطانية وكان من ابرز محرريها سلمان الصفواني وعبد الرحمن البناء وقد استمرت في الصدور حتى ٦ كانون الثاني ١٩٣٠ • كما صدرت جريدة باسم (الفرات) في ٧ أيار ١٩٣٠ وقد جاء في ترويستها انها جريدة يومية سياسية عامة صاحبها ورئيس تحريرها محمد مهدي الجواهري وكرست معظم صفحاتها لمهاجمة معاهدة ١٩٣٠ واهتمت كذلك بالأدب العربي وبالنهضة الاجتماعية وبمسائل التجديد • وفي ٤ حزيران ١٩٣٠ اصدرت ملحقاً باسم «الفرات المسائي» ولم تحبذ الجريدة استعمال القوة ضد سلطات الانتداب البريطاني وانها دعت الى اتباع الطرق السلمية لنيل الاستقلال التام وقد توقفت عن الصدور في ٢٣ آب ١٩٣٠ •

وفي ٢٦ كانون الثاني ١٩٣١ صدرت جريدة (السياسة) لصاحبها عبد الاله حافظ ، نددت الجريدة منذ صدورها بالانتداب البريطاني واساليبه وحثت في سلسلة المقالات ابناء الامة العربية على ان يجمعوا كلمتهم وينبذوا الخصومات فيما بينهم وقد ضاقت وزارة نوري السعيد ذرعا بها فعطلتها في ٢٢ آذار ١٩٣١ .

كما صدرت في بغداد جريدة باسم الاخبار في ١٨ حزير ان ١٩٣١ وكان صاحب امتيازها ومديرها المسؤول المحامي روفائيل بطي وقد انتقدت هذ الجريدة سياسة نوري السحد الرامية الى خنق الحريات والضغط على الصحف المعارضة وانتقدت كذلك بعض اجراءات حكومته المالية والادارية وعالجت القضايا التعليمية وهاجمت فكرة الاستعانة بالخبير الامريكي مونرو وجماعته

في دراسة التعليم الوطني في العراق وقد اقدمت وزارة السعيد في ٣٠ آب ١٩٣٥ على ايقافها ٠

وقد صدرت جربدة اسبوعية سياسية عامة في بغداد بأسم ( بغداد ) في ٢٠ نموز ١٩٣١ وكان صاحب امتيازها عبد الرحمن البناء ومديرها المسؤول احمد حامد الصراف المحامي • ولم تقتصر في مقالاتها على الجوانب السياسية وانما اتسعت لتتناول جوانب ادبية واجتماعية وقد اوقفت الكثير من الصفحات لتأكيد الوحدة الوطنية وتفنيد الاشاعات الضارة بهذه الوحدة ولصعوبات فنية ومادية احتجبت الجريدة في ٢٣/شباط ١٩٣٥ •

وفي ١٧ تشرين الثاني ١٩٣٣ صدر العدد الاول من جريدة (العقاب) لصاحبها يونس بحري وابرز منحرر فيها امين سعيد ومحمد مهدي الجواهري، وقد كرست الجريدة بعض صفحاتها للدفاع عن الدستور لذلك انكرت الجريدة اسلوب سيطرة الحكومة على الانتخابات النيابية التي جرت في سنة ١٩٣٥ واهتمت الجريدة باخبار مصر فنشرت مقالات عديدة عن نشاط حزب الوفد واستمرت في الصدور بصورة متقطعة حتى احتجبت في ١٥ كانون الاول ١٩٣٨ نظراً لسفر صاحبها الى خارج العراق ٠

أما جريدة الاهالي فقد كانت بحق جريدة سياسية متميزة اذ عبرت عن فكر جماعة من النسباب الذين اتفقوا في سنة ١٩٣١ على توحيد مساعيهم والعمل مشتركا في تنظيم واحد يستهدف تطوير المجتمع العراقي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا باسلوب جديد يعتمد الديمقراطية ويختلف عن تلك الاساليب التي درح عليها الساسة القدامي انذاك وهؤلاء الشباب هم محمد حديد وعبد الممتاح ابراهيم وحسين جميل وعبد القادر اسماعيل وقد قرروا ان يبدأ عسلهم باصدار جريدة يومية سياسية ، نم يوسعوا عملهم بعد ذلك بنشر الرسائل والكتب واتفقوا على تسسية جريدتهم بر« الاهالي » وكانوا يقصدون بذلك

ان الوطنية تعني فضلا عن المطالبة بالاستقلال التام العناية الوافية بمصالح « الشعب » أو « الاهالي » واوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وان المطالبة بالاستقلال يجب ان تستند على الشعب وان ذلك يقتضي نشر الوعي السياسي باساليب علمية عصرية بين الاهالي •

صدر العدد الاول من الجريدة يوم ٢ كانون الثاني ١٩٣٧ وقد كتب تحت اسم الجريدة جملة « يصدرها فريق من الشباب » والى جانب الاسم « صاحبها ومديرها المسؤول حسين جميل » المحامي والذي تولى كتابة اكثر افتتاحيات الجريدة ، اما عبد الفتاح ابراهيم فقد ترجم تاريخ حياة غاندي ثم تلاها بترجمات اخرى ، وترجم محمد حديد فصولا عن آراء الاقتصادي المعروف هارولد لاسكي ونشر مقالات عن الجمعيات التعاونية وقد ساندت الجريدة الدعوة التي قامت بها جمعيات العمال سنة ١٩٣٣ الى مقاطعة شركة الكهرباء في بغداد ودعت الى تأسيس بنك اهلي وعارضت قانون حقوق واجبات الزراع في بغداد ودعت الى تأسيس بنك اهلي وعارضت قانون دعاوي العشائر وتبنت مشروع محو الامية وعارضت قانون المطبوعات لما تضمنت نصوصه من احكام حق تعطيل الصحف بدلا من السلطة التنفيذية وعارضت قانون والنشر من احكام حق تعطيل الصحف بدلا من السلطة التنفيذية وعارضت قانون وكافحت كل المظاهر والنشر والديمقراطية ،

كانت جريدة الاهالي ، كما يقول الدكتور فاضل حسين تتميز بطابع موضوعي يظهر في افتتاحياتها وفي اخبارها الداخلية والخارجية كما حافظت على مستوى عال من الرزانة ولكنها شذت عن ذلك خلال انقلاب سنة ١٩٣٦ وانتخاب بعضجماعة الاهالي نوابا في مجلس النواب امثال عبدالقادر اسماعيل ومحمد حديد وعزيز شريف وصادق كمونة وبالرغم مما عرف عن دمقراطية وشعبية الجريدة ومصدريها فلم تكن للجريدة او لمصدريها في الواقع فلسفة اجتماعية وثقافية واضحة المعالم ،

لقد كان من الطبيعي ان لا تمر مقالات الجريدة بسلام بل كانت جريدة الحزب الحاكم «صدى العهد» ترد عليها باستمرار كما انها تعزضت للتعطيل لاكثر من مرة حتى توقفت عن الصدور • وابتداء من ١٤ آذار ١٩٣٤ صدرت «صوت الاهالي» بدلا عنها وهي تحمل اسم كامل الجادرجي صاحبا ومديرا مسؤولا لها •

### الصحافة الهزلية

وخلال هذه الفترة صدرت جرائد هزلية منها جرائد «كناس الشوارع » و «حبزبوز » « قرندل » وقد ظهر العدد الاول من جريد كناس الشوارع في الاول من نيسان ١٩٢٥ وكان صاحبها ومديرها المسؤول ميخائيل تيسي وكان نقدها منصبا على شؤون الحياة المختلفة التي ادت الى تأخر العراق ثقافيا واقتصاديا ودارت معظم مقالاتها على ضرورة الاهتمام بالنظافة وانارة الشوارع وتبليط الطرق وردم المستنقعات وكشف المتلاعبين بقوت الشعب وكما انتقدت الخرافات والبدع ودعت الى تربية الجيل و تنشئة حديثة ووجهت هجوما عنيفا على موظفي الدولة المتهاونين في اداء واجباتهم وكثيرا مااستخدمت الشعر الشعبي والغمز واللمز كأساليب للنقد السياسي وقد احتجبت في ٢ كانون الاول ١٩٢٦ اثر تعرض صاحبها لمحاولة اغتيال ه

أما جريدة « حبزبوز » الاسبوعية فتعد من ابرز الجرائد الهزلية ذات الطابع السياسي ، وقد جمعت بين الكاريكاتير الانتقادي والمقال الهزلي الساخر ، صدر عددها الاول في ٢٩ أيلول ١٩٣١ وكان صاحبها ومديرها المسؤول نورى نابت ، وسلكت الجريدة طريقة الاسلوب الرمزي ولجأت الى سرد الاحدات التي تبين مساوى، الادارة الحكومية وتقاعس المونقين ونعتمد فن الكاريكاتير الذي دخل الصحافة العرافيه لاول مرة حين تريد ابراز وكرة أو موقف معين ، ولعل من ابرز رسامي الكاريكاتير الذين عملوا في الجريدة

سعاد سليم وعبدالجبار محمود ومحمود ابو طبرة • كما استفادت الجريدة من الشعر الشعبي في هذا المجال • وفي ١٢ تشرين الأول ١٩٣٨ توفى صاحبها فاحتجبت عن الصدور وكان لها تأثيرها بين القراء اذ لاقت رواجا شديدا •

وفي ٢٠ شباط ١٩٤٧ صدر العدد الاول من جربدة ساخرة بغدادية باسم ( قرندل ) وبعد صاحبها صادق الازدي من ابرز الصحفيين العراقيين الذين استخدموا النقد المشوب بالسخرية في الكشف عن اعداء الوطن وتحديد مواقع الخيانة في مؤسسات العهد الملكي ٠ وقد جاء في ترويستها انها مجلة « فكاهية اسبوعية » وصدرت به (٢٤) صفحة وبغلاف ذي لونين وقد اسهم في تحريرها عدد من الكتاب والادباء المعروفين منهم حافظ القباني وسعاد الهزمزي وعبد المجيد لطفي وجعفر الخليلي وعبد الرزاق الهلالي وخالد قادر وقد استمرت في الصدور حتى اندلاع ثورة ١٩٥٨ ٠

لقد عرف تاريخ الصحافة العراقية في هذه الفترة كذلك صحفا متخصصة للادباء والطلبة والعمال والنساء وكان للحكومة صحيفة رسمية خاصة بها ولمتعرف أولا الى الصحف الادبية ٠٠

### الصحافة الادبية

كانت مجلة (الزنبقة) اول مجلة ادبية اذ صدرت في الاول من تشربن الاول سنة ١٩٢٢ بـ (١٩٢) صفحة من القطع الصغير وكان صاحبها ومديرها المسؤول عبدالاحد حبوش ورئيس تحريرها عطا عون ، وقد عنيت المجلة بمختلف فنون الادب من قصص وروايات وشعر ومسرحيات وقد ابدت غيرة محمودة على اللغة العربية وراحت تقارن بين ماكانت عليه من رقي وازدهار يوم كانت الامة العربية في عزها وبين ماأصابها من ضعف وخمول نتيجة لسيادة العناصر الدخيلة وبعد صدور عددها الثاني عشر في ١٥ آذار ١٩٢٣٠ احتجبت عن قرائها ٠

وكانت جريدة «الناشئة الجديدة» اسبوعية ادبية جامعة صدر عددها الاول في ٢٧ كانون الاول ١٩٢٢ وصاحبها الاديب ابراهيم صالح شكر وقد بينت خطتها حين نشرت في عددها الثاني الصادر في كانون الثاني ١٩٢٣ مقالا بعنوان (اداب الانتقاد) جاء فيه: « ٠٠٠ يعرف القراء اننا من القائلين بضرورة الانتقاد أذا كان مقتصرا على مناقشة الرأي وتفنيد الحجج بحجج اخرى وانما ننقم منه ونشنع به أذا كان من نوع القدح والطعن والسباب لما في هذا النوع من الخروج عن الاسلوب والمناظرة» ولما عرف عسن صاحب الناشئة الجديدة من جرأة واتخاذه من قلمه سيفا شهره على الساسة المفرطين في حق الوطن ومعولا يهدم به الجمود والجهل فقد تعرضت جريدته للتعطيل مرات عديدة واستمرت في الصدور حتى ٩ حزيران ١٩٢٥ حين احتجبت بصورة نهائية بعد ان ضاقت السلطات الحكومية ذرعا بنقدها اللاذع ٠

أما مجلة المرشد فقد صدرت ببغداد في كانون الاول ١٩٢٥ وكان السيد محمد عبد الحسين صاحب امتيازها و اما ابرز من حرر فيها فهم هبة الدين الشهر ستاني وعبدالمحسن السهروردي وعبدالرزاق الحسني وطنطاوي جوهري « العالم المصري المعروف » وعيسس اسكندر المعلوف الاديب اللبناني وقد عنيت بالمباحث اللغوية والتأريخية واهتمت بالظواهر الاجتماعية السائدة في المجتمع ومنها ظاهرة الطلاق واستمرت في الصدور حتى كانون الاول ١٩٢٩ و

وقد اصدر الملاعبود الكرخي جريدة ادبية اسبوعية باسم ( الكرخ ) ففي ١٠ كانون الثاني ١٩٢٧ صدر العدد الاول وكانت السخرية تغلب على معظم مقالاتها الادبية والسياسية كما عمدت الى نشر الشعر الشعبي واستخدمته في التنديد بالاستعمار واساليبه واستمرت في الصدور حتى ٣ كانون الاول ١٩٢٨ وفي ١٧ نيسان ١٩٢٨ اصدر صاحبها جريدة « صدى الكرخ » فكانت جريدة ادبية اسبوعية مديرها المسؤول حسين الرحال

وقد دعت الجريدة الى الاخلاص في العمل الصحفي الادبي وربطت بين الصحافة الادبية والنزعة الوطنية مشيرة الى من واجبات الادب الرئيسة العناية بقضايا وطنه ومشكلات امته وفي ٢ حزيران ١٩٢٨ اوقفتها السلطة عن الصدور بحجة عدم التزامها بالنهج الادبي فاصدر صاحبها جريدة اخرى باسم «صدى التعاون» في ٢ نيسان ١٩٣١ والتي طفت عليها مسحة مسن التشاؤم المستمرة وتتيجة لانتقاها قانون الصحافة قررت حكومة نوري السعيد غلقها في ١٤ أيار ١٩٣١ و

وفي ١١ تموز ١٩٢٧ صدرت جريدة «الزمان» وقد جاء في ترويستها انها جريدة يومية سياسية اجتماعية انتقادية وكان صاحبها ورئيس تحريرها ابراهيم صالح شكر وقد اهتمت بالموضوعات الادبية وانسياسية وانتقدت اجراء الحكومة بفصل الطلبة الذين تظاهروا ضد زيارة الفرد موند الصهيوني لبغداد لذلك اغلقت في ١٦ ايلول ١٩٢٨ ٠

وقد صدرت في بغداد مجلة باسم « الهدى » في ١٧ آب ١٩٢٨ باربعين صفحة من القطع المتوسط وصاحبها ومديرها المسؤول عبد المطلب الهاشمي وعنيت المجلة بتراجم الادباء ونشرت نماذج من الشعر الحديث واستمرت في الصدور ثلاث سنوات اذ احتجبت في ١٧ آب ١٩٣١ .

وفي ٢٨ تشرين الثاني ١٩٣٠ اصدر لطفي بكر صدقي مجلة ادبية اسبوعية جامعة باسم « الوميض » بسبع عشرة صفحة من الحجم الكبير واهم من حرر فيها ابراهيم صالح شكر ويوسف رجيب وامين نخلة ومعروف الرصافي ومصطفى على • واهتمت المجلة بالادب العراقيي والعربي والعالمي وبالنقد الادبي ودعت الى خلق ادب عراقي يتسم بالابداع والاصالة ولعل من اروع ماكتب فيها مقالات ابراهيم صالح شكر الموسومة به « قلم وزير » والتي اتخذ منها من قلم الرصاص رمزا لصدق الكلمة والاخلاص في النصيحة والبعد

عن المداهنة والمصانعة واستمرت في الصدور حتى ألغي امتيازها في ١٧ كانون الأول ١٩٥٤ .

### الصحافة الطلابية

أما ابرًا صحف الطلبة التي صدرت في هــذه المرحلة فكانت مجلات التلميذ العراقي والكشاف والمدرسة والطلبة والفتوة ودنيا الاطفال وروضة الاطفال وسند وهند والطلبة .

صدرت مجلة التلميذ العرافي في التاسع من تشرين الاول ١٩٢٢ وكانت ترويستها تشير الى انها « مجلة مدرسية تهذيبية اسبوعية » وقد توجهت هذه المجلة الى تلاميذ المدارس وكان مصطفى على المدرس بمدرسة تطبيقات دار المعلمين ببغداد انذاك مديرا لادارتها ابتداء من العدد الاول حتى العدد العاشر الصادر في ١١ كانون الثاني ١٩٢٣ ثم تولى ادارتها محمود حلمي صاحب المكتبة العصرية حتى العدد الثلاثين الصادر في ٢١ نيسان ١٩٢٣ ٠

ومن ابواب المجلة: الدنيا ومافيها ، معرض المشاهير ، الشعر المدرسي ، العناية بالصحة، وقد ساهم في تحريرها عدد من الادباء والكتاب العراقيين منهم هاشم الالوسي ورفائيل بطي وعبد الرزاق الحسني والشيخ محمد رضا الشبيبي ومحمد مهدي البصير ومصطفى علي ، كما نشرت بضع مقالات لعدد من الطلبة منهم مصطفى جواد وحسين جميل وطالب مشتاق ،

وفي ١٥ حزيران ١٩٢٤ صدرت مجلة « الكشاف العراقي » وجاء في ترويستها انها مجلة علمية ادبية تهذيبية نحتوي على كل ما هم الكشاف معرفته من المواد العلمية والعملية وتستهدف نشر حركة الكشاف ومساعدة نهضتها في العراق وتصدر في منتصف كل شهر وكان محمود نديم مدير شؤونها وقد اهتمت المجلة باخبار ونشاطات وتعليمات الكشافة العراقية ولم تواصل المجلة الصدور بانتظام واستمرت اقل من عامين وصدر منها (١٥) عددا .

واصدر محمود نديم مجلة اخرى هي « المدرسة » وجاء في ترويستها انها « مجلة شهرية جامعة تبحث في العلوم والمواضيع المدرسية للبنين والبنات خاصة » وقد صدر عددها الاول في ١٥ أيار ١٩٢٦ ومن ابوابها: الشعر ، المواد الدراسية ، حديقة الفتاة ، عظماء التاريخ ، نمرات اقلام التلاميذ ، وقد نشرت معظم موضوعاتها دون الاشارة الى كتابها ولم تلبث المجلة ان توقفت عن الصدور بعد بضعة اعداد ،

وفي الاول من كانون الثاني ١٩٣٢ صدرت مجلة « الطلبة » وجاء في ترويستها انها « مجلة اسبوعية علمية ثقافية للبنين والبنات » وكان عباس فضلي مديرها المسؤول وقد عنيت المجلة بالمعلومان العامة والمعارف العلمية والصحية ومن ابوابها : علوم وفنون ومخترعات ، ثمار الاقلام اليانعة ، المشاهير والعظماء ، صحيفة الطالبات ، الالعاب الرياضية ، ومن بين الذين نشرت لهم المجلة : حكمت عبد المجيد ونوري ثابت وشوقي الداودي واحمد حقي الحلي ومصطفى جواد واسماعيل الغانم ومتي عقراوي وعفيفة رؤوف وامينة يوسف ومصطمى على وفرج الله ويردي وجعفر الخليلي ولم تكمل المجلة عامها الاول حيث توقفت عن الصدور ،

كما صدرت في الثامن من تشرين الاول ١٩٣٤ مجلة « الفتوة » وجاء في ترويستها انها مجلة « علمية مدرسية لصاحبها سعدي خليل باشراف مديرية دار المعلمين » • وقد اهتمت المجلة بدعوة الفتية الى تحمل مسؤولياتهم في النهوض بالحاضر باعتبارهم ابناء شعب يتطلب العلم والصحة ويحارب الخرافات والمرض والفقر وعنيت بالتراث العربي الاسلامي ونبهت الفتية الى « العمل بيد واحدة وقلب واحد ولسان واحد لبناء كيان الامة العربية العتيد » ومن ابوابها: بلادنا العربية ، ابطالنا ، العلوم ، الفتاة ، الشعر ، الصحة ، بريد المدارس ، صفحة الطلبة وقد حرر فيها خالد الهاتمي ، متي عقراوي ، عزين المدارس ، صفحة الطلبة وقد حرر فيها خالد الهاتمي ، متي عقراوي ، عزين

سامي ، جابر عمر ، درويش المقدادي ، محمد بديع شريف ، فاضل الجمالي ، ناجي معروف ، ابراهيم شــوكت .

واصدر زكي الحسني الشهير به (عمو زكي) مجلة دنيا الاطفال في ايار ١٩٤٥ وهدف هذه المجلة نقديم القصص التي نربي في نفوس الاطفال الخصال الطيبة وقد توقفت المجلة بعد فترة قصيرة من صدورها •

هذا وقد اصدرت مديرية معارف لواء بغداد في كانون الثاني ١٩٥٨ مجلة شهرية باسم « سند وهند » والتي عدد نفسها « مجلة جميع الاسسر التعليمية» • ومن ابوابها : مغامرات سند وهند، لكل قصة، هل تعلم، اختبر ذكاءك ، طالعت لك • وقد اكدت في افتتاحية العدد الاول اهمية المجلات المدرسية في « تنمية افكار الطلبة وتقويم ملكاتهم وصقل اذهانهم وفي تهيئتهم لمستقبلهم المنتظر » • ولم تستمر المجلة في الصدور طويلا اذ توققت بعد صدور بضعة اعداد منها •

وفي شباط ١٩٥٨ صدرت مجلة باسم «الطلبة» في بغداد وذلك باشراف لجنة من ادارات المدارس النموذجية في مديرية معارف لواء بغداد «الاطراف» وقد اوضحت المجلة في افتتاحية العدد الاول خطتها قائلة «هذا هو العدد الاول من مجلتنا التي يتولى تحريرها طلبة مدارسنا واساتذتها المفكرون وقد صحت عزيمتنا على ان نجعل منها صحيفة للعلم والثقافة تهدف الى توجيه البنات والبنين لحياة أفضل فيما يكتبون ومن منهلها العذب يرتشفون» وقد تضمنت المجلة العديد من القصص والمقطوعات الشعرية والمقالات التي ساهم فيها الطلبة اسهاما واضحا ومما يميزها عن غيرها من المجلات الطلابية صدورها بطباعة انيقة وبالوان وكانت تصدر بعشرين صفحة •

# الصحافة النسوية

أما اول مجلة نسوية صدرت في العراق فكانت مجلة «ليلي» وصاحبتها بولينا حسون . وفد جاء في اعلى صحيفة الغلاف العبارة التالية « في سبيل نهضة المرأة العراقية» وفي ترويستها مايسير الى انها «مجلة نسائية شهرية تبحث فكل مفيد وجديد مما يتعلق بالعلم والفن والادب والاجتماع وتدبير المنزل» • وقد صدر عددها الاول في ١٥ تشرين الاول ١٩٢٣ والمرأة الحقيقية في نظــر المجلة «هي من تحسن تنشيف الدموع كما تحسن التدبير والترتيب والتوفير وتعيب المجلة في احدى مقالاتها على النساء في بعض «البلدان الراقية» مطالبتهن بالمساواة مع الرجال كما تعيب عليهن عدم رضاهن « بمركزهن الطبيعي » ودور المرأة في ظر المجلة لن يكون اكثر من تقديم المرأة اعدادا من ( الاولاد ) الذين سيخدمون الامة وتنصح المجلة فيما تنصح بـ الامهات عدم التطرق الى المواضيع السياسية مع ابنائهن وتقصد المجلة بالمواضيع السياسية ما « يشم منه رائحة التفرقة والتمييز بين المواطنين » وفي الاعداد التالية في المجلة تخطت « ليلي » الاسلوب الذي عالجت به موضوعاتها تماما وكسرت الطوق الذي كانت قد ضهربته على نفسها وقالت في احدى مقالاتها: ( قد بلى الزمن ٠٠ الذي كان الرجل فيه يعتبر السيد المطلق يصنع بامرأته واولاده ما يهوى ) •

وابدت مجلة (ليلي) اسفها لما اسمته بالخسارة العظمى التي تتكبدها بلادنا بحرمان المرأة من التهذيب الحقيقي وكررت عتبها على النساء اللواتي لم يتكاتفن لانقاذ انفسهن من هذه الحالة الكئيبة « المخجلة » التي قالت بانها ماعادت تطاق كما عتبت على الرجل تماديه في اهمال المرأة وتركها في حالة جمود ، وبعد عامين من صدورها احتجبت كما هو الحال في غيرها من الصحف الني لاتلتزم منهجا معينا واضحا في المبدأ والاسلوب ،

وبعد ثلاثة عشر عاما كاملة برزت مجلة « المرأة الحديثة » سنة ١٩٣٦ لصاحبتها « حميدة الاعرجي » وكانت هذه المجلة حدثا مميزا في تاريخ الصحافة النسوية ذلك انها دعت منذ عددها الاول الى « تحطيم قيود التقاليد البالية والعمل على اعادة المرأة الى سالف عزها وعدم التفريق بينها وبين الرجل » وكان اهم مايميز مجلة المرأة الجديدة طابعها الناقد واستخدامها للكاريكاتير في معالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية واهم معالجات المجلة قضية اجبار الفتيات على الزواج ممن لا يرغبن و وطرحها الاقتراحات الخاصة بتخفيض المهور لتشجيع الشباب من الزواج والمطالبة « بسن قانون للزواج الاجباري » و

لم يكتب لمجلة « المرأة الحديثة » العيش لاكثر من ثمانية اعداد اذ صدرت بدلها مجلة نسوية باسم « مجلة فتاة العراق » لصاحبتها حسيبة راجي وكانت المحررة الوحيدة فيها « سكينة ابراهيم » ومما يلحظ على هذه المجلة انها لم تكن تختلف عن المجلة الاولى الافي تغيير اسم صاحبتها الني عينت معلمة بعد تخرجها من دار المعلمات • وقد دعت المجلة الجديدة الى بعث روح التجدد الصالح ونبذ كل ماهو غير مستحسن ومحمود • وبينت في افتناحية عددها الاول انها ستكون خير واسطة للتعبير عن الاراء الجريئة دون اي تردد • وقد اخذت المجلة على عاتقها كذلك مناصرة الشعب العربي الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع في أرضه فتعقد على صفحاتها برلمانا نسائيا دوليا يفضح باسلوب كاريكاتيري الاعيب المستعمرين الانكليز الرامية نسائيا دوليا يفضح باسلوب كاريكاتيري الاعيب المستعمرين الانكليز الرامية لاطلاق يد الصهاينة في ارض فلسطين • كما التزمت المجلة بنضال المرأة في كل مكان في العالم • ولم تغفل المجلة الدعوة لتشجيع المرأة على النزول الى ميدان العمل جنبا الى جنب مع الرجل ومن اجرأ ما تناولته المجلة موضوع « القمار » الذي كان متفشيا يومذاك في بعض بيوتات الطبقات الخاصة فقد دعت الى محاربة تلك الرذيلة دون هوادة وهددت بنشر اسماء من لايرتد عن دعت الى محاربة تلك الرذيلة دون هوادة وهددت بنشر اسماء من لايرتد عن

ممارستها . وفي اسلوبها لاصلاح اوضاع المرأة دعت المجلة الى مقاطعة المسعوذين والدجالين واستخفت بالعقليات التي تركن السي هؤلاء عند النسدائد .

كما صدرت في سنة ١٩٣٦ جريدة بأسم ( فتاة العرب ) لصاحبتها ( مريم نرمة ) وقد كرست الجريدة صفحاتها للدعوة الملحة لتعليم المرأة في الريف في وقت لم تكن فيه المتعلمات في المدينة نفسها الا قلة •

ثم توالى صدور المجلات النسوية في العراق ولعل من ابرز هذه المجلات مجلة الصبح لصاحبتها نهاد الزهاوي وصدرت في ٢١ آذار ١٩٣٨ • ومجلة « فتاة الرافدين » التي صدرت في البصرة سنة ١٩٤٧ ومجلة « تحرير المرأة » التي أصدرتها جمعية الرابطة النسائية وصدر عددها الاول في ٥ كانون الثاني ١٩٤٨ ومجلة الرحاب التي اصدرتها اقدس عبد الحميد في ١ آب ١٩٤٢ ومجلة « الام والطفل » الشهرية التي اصدرتها جمعية حماية الاطفال في ١٥ تشرين الاول ١٩٤٦ وماتزال مستمرة حتى يومنا هذا وممن تولى رئاستها الدكتورة لمعان امين زكي وعبد الامير علاوي • كما صدرت في بغداد سنة الدكتورة لمعان امين وكي وعبد الامير علاوي • كما صدرت في بغداد سنة فنية مصورة صاحبتها درة عبد الوهاب • كما صدرت ببغداد في ايار ١٩٥٠ مجلة الاتحاد النسائي لصاحبتها آسيا وهبي وبعده توقفت عن الصدور لتعود ثانية في سنة ١٩٥٨ •

# الصحافة العمالية

ظهرت الرغبة في اصدار مجلات عمالية منذ العشرينات من هذا القرن حين اصبح بالامكان التحدث عن بوادر ظهور صحافة عمالية فقد اصدر اول رئيس لجمعية عمال المطابع العراقية عباس حسين آل الجلبي جريدة باسم « الحقائق » في ٢٢ شباط ١٩٣٤ • واهتمت الجمعيات والنوادي العراقبة بالصحافة في هذه الفترة فاصدر بعضها صحفا منها المجلة الطبية البغدادية التي نشرتها الجمعية الطبية وصدر عددها الاول في ١ حزيران ١٩٢٥ ، وصدرت مجلة المحامي الشهرية في تشرين الاول من العام تفسه ، ولم يكن اصدار صحيفة عمالية من الامور الهيئة في ظروف العراق يومذاك ، أما المحاولات الاولى لاصدار صحافة نقابية في العراق فترجع الى سنة ١٩٣٩ حين تقدمت جمعية تعاون الحلاقين بطلب لاصدار جريدة باسم «التعاون» وتأخر صدور الجريدة حتى ١٤ تشرين الثاني سنة ١٩٣٠ حين صدر العدد الاول منها واصدر راجي العسكري احد اعضاء جمعية عمال الميكانيك على اصدار جريدة باسم «صدى التعاون» وذلك في ١٩ كانون الاول ، وترتبط المحاولة الثانية لاصدار جريدة نقابية للعمال في العراق باسم « جمعية اصحاب الصنائع » محمد صالح القزاز التي صدر اول عدد منها في اوائل خريف سنة ١٩٣٠ ولم يصدر منها سوى ثلاثة اعداد فقط وصودر ثالثها في المطبعة قبل توزيعه ، وممن حرر فيها محمود احمد السيد وحسين الرحال وعبد الفتاح ابراهيم وعبدالله جدوع وعبدالقادر السياب وغيرهم وقد عالجت المجلة مشكلة وعبدالله ونشرت مقالات كان من شأنها رفع وعي العمال ،

وفي ٨ ايلول ١٩٣٠ صدرت جريدة عمالية بالسم « العمال » وكان صاحبها عبد المجيد حسن وجاء في ترويستها انها « جريدة ادبية فنية مصورة اسبوعية » وقد ورد في عددها الاول مايشير الى هدفها ومما جاء فيه : هنا جريدتك ايها العامل العراقي وقد انشئت لتنصرك فانصرها ، انشئت لتكون قوة الى جانب شقيقاتها صحف العمال في مصر وسورية وهذه القوة منك تستمد حياتها فلا تبخل عليها بمادة الحياة وقد احتوى العدد الاول على اربع عشرة مادة اهمها « فاتحة العمل » و « حياة العامل » لابراهيم حلمي العمرو « اتحاد جمعيات العمال » لمحمود احمد السيد و «قل اعملوا »

لسلمان الصفواني وكما يبدو جلياً فان جريدة العامل كرست نفسها لخدمة قضايا العمال وتثقيفهم •

ولئن كانت جريدة « نداء العمال » التي صدر عددها الاول في ٢٢ سرين الثاني ١٩٣٠ دون مستوى مجلة العامل من اوجه عديدة الا انها بحكم اعتبارات معينة تدخل بدورها ضمن الصحافة العمالية وقد جاء في ترويستها انها « لسان حال العمال وسلاحهم الادبي غايتها خدمة العمل في جميع البلدان العربيسة » ٠

وفي الموصل اصدر المحامي احمد سعد الدين زيادة في الفترة نفسها مجلة تحمل اسم « العمال » وقد صدر العدد الاول منها في الخامس من ايلول سنة ١٩٣١ لتكون لسانا لحزب في طور التأسيس سمي « حرب العمال » • الا ان الجريدة صدرت والحزب لم يجز وقد ربطت الجريدة في مقالاتها بسكل جيد بين الاستعمار والواقع المزري للفئات الكادحة في المجتمع العراقي انذاك •

هذا وقد كانت بعض الصحف والمجلات الزراعية والمهنية رسمية واهلبة تتناول بعض موضوعات العمل والعمال كما خصصت جريدة « الاهالي » حقولا ئابتة لقضايا العمل والعمال وحينما عادت الحياة الحزبية في العراق الى العانية سنة ١٩٤٦ اهتمت صحف المعارضة بقضايا العمال فافردت صفحات اسبوعبة عمالية خاصة منها « صوت الاهالي » الني كانت لسان الحرب الوطني الديمقراطي الذي يمثل العناصر الديمقراطية انذاك وجريدة « لواء الاستقلال » لسان حال حزب الاستقلال الذي كان يمثل العناصر القومية انذاك ثم كانت جريدة « الحرية » تهتم بفضايا الطبقة العاملة مئذ صدورها انذاك ثم كانت جريدة « الحرية » تهتم بفضايا الطبقة العاملة مئذ صدورها الخان السري حيث اصدرت بعض الاحزاب والقدوى الوطنية والقوميسة الحانب السري حيث اصدرت بعض الاحزاب والقدوى الوطنية والقوميسة

صحفا عمالية و ولعل من ابرز تلك الصحف جريدة « وعي العمال » التي في اصدرها بصورة سرية المكتب الثقافي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وكانت تطبع بالرونيو وكانت وعي العمال منذ اول صدورها سنة العراق وكانت تعاول الاسهام الفعلي في توعية الجماهير العمالية وتعبئتها للدفاع عن حقوقها المشروعة و كما اهتمت بوحدة الطبقة العاملة العربية وادانت كل محاولات انتهاك حرمة العمل النقابي والفصل الكيفي كما وقفت موقفا صلبا من قضايا النضال القومي والطبقي على امتداد ساحة الوطن العربي الكبير كما انها وقفت مع عمال العالم في نضالهم من اجل الحرية والتقدم والسلام والها وقفت مع عمال العالم في نضالهم من اجل الحرية والتقدم والسلام و

# الصحافة العراقية الكردية

لقد تمثل النشاط الثقافي للعراقيين الاكراد خلال هذه المرحلة في مجالات كثيرة منها مجال الصحافة ، اذ صدرت في السليمانية جريدة علمية اجتماعية ادبية اسبوعية باسم « بانگ كردستان » أي نداء كردستان باللغات الكردية والتركية والفارسية وقد برز عددها الاول في ٢ آب ١٩٢٢ وصاحب امتيازها ومديرها المسؤول مصطفى باشا ياملكي الذي حاول جعلها اداة فعالة لنشر الوعي الثقافي بين العراقيين الاكراد وكانت لسان حال جمعية كرد ستان التي تأسست في ٢١ تموز ١٩٢٢ ، وقد التف حول الجريدة عدد من المثقفين العراقيين الاكراد منهم : صالح ققطان ورفيق حلمي وبيخود وزيور وعلي العراقيين الاكراد منهم : صالح ققطان ورفيق حلمي وبيخود وزيور وعلي عددا في مدينة السليمانية و (٣) اعداد في مدينة بغداد سنة ١٩٢٦ ،

كما صدرت في السليمانية كذلك جريدة باسم (روّثري كوردستان) أي شمس كردستان وقد صدر عددها الاول في ١٥ تشرين الثاني ١٩٣٢ وقد اهتمت الجريدة باللغة الكردية وبتاريخ العراقيين الاكراد عبر العصور وكان صاحبها م • نوري ورئيس تحريرها علي كمال •

وصدرت في السليمانية جريدة « بانگ حق » اي نداء الحق وجاء في نرويستها انها « جريدة رسمية سياسية ادبية اجتماعية كردية » صدر عددها الاول في ٨ آذار ١٩٢٣ وعمرها ثلاثة اعداد فقط ٠

وفي ١٨ آب ١٩٢٤ صدرت في السليمانية جريدة اخبارية اسبوعية كردية باسم « ژيانه وه » أي البعث وصدر العدد الاخير (٥٦) في ١٤ كانون الثاني ١٩٢٦ ٠

وثمة مجلة ادبية اجتماعية مصورة صدرت في بغداد باسم « مجلة ديارى كردستان » أي هدية كردستان لصاحبها صالح زكي صاحبقران زادة ب (٣٢) صفحة من القطع المتوسط وقد صدر عددها الاول في ١١ آذار ١٩٣٥ لكنها توقفت عن الصدور بعد انتهاء السنة الاولى ، وكانت تصدر باللغات الكردية والعربية والتركية •

كما صدر العدد الاول من مجلة (زارى كرمانجي) في ٢٥ مايس ١٩٢٦ وجاء في ترويستها انها « مجلة اجتماعية ادبية تاريخية فنية شهرية » صاحبها ورئيس تحريرها الصحفي العراقي الكردي حسين حزني المكرياني • وقد قامت المجلة بدور بارز في نشر الوعي الوطني والثقافة الكردية وساهم في تحرير المجلة عدد من الكتاب العراقيين الأكراد منهم حسين حزني المكرياني وعبدالخالق ئه سيري وما من كركوكي والشيخ نوري الشيخ صالح وعبد الرحمن نوري خان وعبد الخالق قطب وفائق بيكه سي • وقد صدر منها خلال ست سنوات ( ٢٤) عددا فقط •

وفي ١٩٢٧ صدرت ببغداد مجلة ادبية اجتماعية كردية باسم ( په يژة ) أي السئكم وصاحبها مصطفى شوقي ولم يظهر منها سوى عدد واحد فقط ٠

أما مجلة روناكي أي النور فقد كانت مجلة اجتماعية علمية ادبية اسبوعية صاحبها المحامي شيت مصطفى ورئيس نحريرها حسين حزني

المكرياني وفد صدر عددها الاول في ٢٤ تشرين الاول ١٩٣٥ وتوقفت عن الصدور في ١٦ ايار ١٩٣٦ بعد ان صدر منها (١١) عددا وممن ساهم في تحريرها محمد على كردي وجبار اغا كاني •

كما صدرت ببغداد مجلة ادبية ثقافية كردية باسم (گه لاويژ) أي نجمة الصبح لصاحبها ابراهيم احمد المحامي وقد صدر عددها الاول في كانون الاول ١٩٣٩ وتعد من اطول المجلات الكردية عمرا حيت استمرت على الصدور شهريا وبصورة منتظمة حتى سنة ١٩٤٩ وقدمت خدمة كبيرة للادب واللغة الكردية والتقى على صفحاتها كتاب كبار ، وكما يقول الدكتور عز الدين مصطفى رسول في كتابه الموسوم (الواقعية في الادب الكردي) فانها ربت جيلا من الادباء ومس كتب فيها رفيق حلمي وعبدالقادر القزاز ومحمد امين زكى وتوفيق وهبى وكوران وعلاء الدين السجادى ومحمد امين زكى وتوفيق وهبى وكوران وعلاء الدين السجادى و

وقد صدرت بغداد مجلة (ده نكي كيتي تازة) أي صوت الدنيا الجديدة وجاء في ترويستها انها مجلة تصدر بالكردية ادبية واجتماعية مديرها المسؤول محمد بابان وصدر عددها الاول في نيسان ١٩٤٣ وبقيت تصدر حسى ١٩٤٧ ٠

كما اصدر المثقفون الاكراد من خريجي الجامعات الامريكية سنة ١٩٤٦ ببغداد مجلة اقتصرت على نشر الاخبـار والحوادث باســم ( مجلة أاگاو ورادارى ههفته يي ) أي الاخبار والحوادث الاسبوعية ٠

أما جريدة ( ژبن ) فقد اصدرتها السيدة رحمـــة الحاج توفيق بمدينة السليمانية وجاء في ترويستها انها « جريدة ادبية اسبوعية » وقد منحامتيازها في ١٩ كانون الاول ١٩٥٤ ثم توقفت عن الصدور في ٨ شباط ١٩٦٣ ٠

وفي ايار ١٩٥٤ صدر في اربيل العدد الاول من مجلة « هه تاو » أي الشسس التي قامت بدور مهم في خدمة الثقافة الكردية • وكانت مجلة ادبية

اجتماعية تاريخية ثقافية تصدر ثلاث مرات في السهر باللغة الكردية وصاحب امتيازها ومدير تحريرها كيو المكرياني ، اما المحامي ابراهيم عزيز دزهيي فكان من كتابها وقد توقفت عن الصدور في ٣٠ تشرين الاول ١٩٦٠ فكان من كتابها وقد الوقف عن الصدور في ٣٠ تشرين الاول ١٩٦٠ بعد ان صدر منها (١٨٨) عددا وتعد هذه من اطول المجلات الكردية التي صدرت في اربيل عمرا فقد عاشت حوالي ست سنوات وكانت تصدر بشكل مستمر ومنتظم وساهم في تحريرها عدد من الكتاب والادباء والسعراء الاكراد منهم الدكتور ت ، ب مربواني ومجيد ئاسنكر والشاعر المعروف قانع وبشير منسير ومحمد توفيق ووردي وتباكر فتاح هذا فضلا من مساهمة عدد من الاقلام النسوية منها امثال اديبة علي وبريخان وشفيقة علي وصبرية محمد وحسيبة محمد وحسيبة محمد و

ان مساهمة كل تلك الاقلام المعروفة في (هه تاو) اعطتها مكانة ادبية وثقافية بارزة ومكنتها من ان تقوم بدور ثقافي واضح وبفضل الخط الوطني والقومي الذي التزمته المجلة ومحاولاتها الجادة اصبحت تحتل مكانة متميزة عند الكتاب والادباء الاكراد ونتجمع حولها جمهرة غفيرة من القراء ٠

وفي تموز ١٩٥٧ صدرت مجلة اجتماعية سهرية مصورة باسم مجلة «هيوا» أي الامل وكانت لسان حال نادي الارتقاء الكردي وصاحب المجلة محمود جميل بابان أما رئيس التحرير فهما حامد مصطفى وهاشم الدوغرمجي وقد نوقفت عن الصدور في ٨ شباط ١٩٦٣ .

# الصحافة العراقية ١٩٤١ ـ ١٩٥٨

اصدرت وزارة نوري السعيد الرابعة بعد اعلان الحرب العالمية الاولى عددا من المراسيم والانظمة تجعل بعض احكامها الصحف والمجلات خاضعة للرقابة الحكومية وقد اصبحت هذه الرقابة سلاحا سياسيا لخدمة الحكومة . وكانت الصحف العراقية تنشر انباء القتال كما هي وتنقل عن شتى المحطات

ماكان لها من الاخبار على الرغم من هيمنة الحكومة فكان نقل هذه الاخبار ونسرها بهذا الشكل يثيران السفير البريطاني الذي اثار مسألة امتناع الصحف العراقية من انتقاد تصريح كانت المانيا وايطاليا اعلنتا فيه عطف المحور على نضال العرب من اجل الاستقلال ثم قال « ان الحكومة البريطانية لاتثق بوزارة يرأسها انذاك رشيد عالي الكيلاني وعلى العراق ان يختار احد حلين: أما الاحتفاظ برشيد عالي رئيسا للحكومة وأما الاحتفاظ بصداقة بريطانيا العظمى » •

طلب االوصي عبد الاله من الوزارة الاستقالة خوفا من تطور الازمة بين العراق وبريطانيا لكن رئيس الوزراء لم يستجب لطلب الوصي مدفوعا بدعم واسناد العقداء الاربعة من قادة الكتلة العسكرية القومية : صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب واخذ الوصي يناور مع بعض الوزراء ليحملهم على الاستقالة واعلن ان الوزارة اذا لم تقدم استقالتها فأنه سيتخلى عن الوصاية ويتسرك البلاد • عندئذ اضطر رئيس الوزراء الى الاستقالة وكلف الوصي طه الهاشمي بتشكيل الوزارة وقد ادلى الهاشمي في ٢ شباط ١٩٤١ بحديث للصحفيين اشار فيه الى انه لا لزوم يبرر لصحافتنا ان تتجه في نشر اخبار سياسية يفهم منها التخريب للفريق المخاصم لحليفتنا » •

حاول الوصي تشتيت الضباط الاحرار وابعادهم عن بغداد فتفاقمت الامور وانذر العقداء الاربعة في ١ نيسان ١٩٤١ بعض وحدات الجيش واحتلوا المواقع الستراتيجية ثم احاطوا بدار الهاشمي وكلفوه بالتخلي من رئاسة الوزارة وفر الوصي من داره في (٢) بيسان الى الحبانية ثم البصرة محتميا بالقاعدة البريطانية هناك وازاء هذه الخيانة السافرة للوصي قررت الكتلة العسكرية في بغداد اقامة حكومة عسكرية باسم «حكومة الدفاع الوطني» وتشكلت في ٣ نيسان ١٩٤١ برئاسة رشيد عالي الكلاني وانتخب

البرلمان الشريف شرف وصيا على العرش وهكذا عرف العراق خلال شــهري نبسان وايار حكما وطنيا معاديا للاستعمار البريطاني .

فهذه جريدة العالم العربي تمجد الحكومة الجديدة قائلة في عددها الصادر في ٦ نيسان ١٩٤١ وبعنوان : حكومة الدفاع الوطني مظهـر مـن مظاهر حيوية الامة « لقد وثب الشعب العراقي المظفر وثبة الفائز المنتصر ٠٠٠ وبرهن لمن خادعه الفكر واعماه الغرور ان في هذه الامة الفتية قوة جبارة ترد الطامع وتصرع الغاصب وتقلم اظافر الشر قوة لاتعترف بغير حق الامة ولاترضي بغير الدستور ولاتنام على الذل ٠٠٠ » •

واضافت تقول: « ولا يخفى ان السيطرة التامة التي تتمتع بها حكومة الدفاع الوطني التي يؤيدها الجيش والشرطة والموظفون ورجالات البلد الامين المخلصون والشعب اجمع متوقفة لا محالة للقضاء على كل الاسباب والعوامل التي كثيرا ما سببت تبلبل السياسة واسست حجر عثرة في سبيل الاصلاح وحللت جريدة صوت الشعب في عددها الصادر في ١٦ نيسان ١٩٤١ نسعور الشعب الفياض نحو حكومة الدفاع الوطني وتكلمت عن موجة الحماس التي لم يسبق لها مثيل وقالت «صوت الشعب صوت الله».

ونسرت مجلة « المجلة » في عددها الصادر في ١ أيار ١٩٤١ وهي مجلة وطنية تقدمية مقالا نحت عنوان « الامة تطلب الخدمة والمخلصون يلبون » واصدرت عددا خاصا عن الجهاد الوطبي تضمن مجموعة من المقالات والقصائد الداعية للثورة والمعادية لبريطانيا .

 المحبوب » وفي عددها الذي صدر في ١٨ تموز ١٩٤١ وجهت مجموعة من الاهانات الى قادة الجيش الذين قاموا بالثورة ونسجت جريدة ( الاخبار ) على منوال جريدة ( الزمان ) فكتبت المقالات العديدة التي تهاجم فيها الثورة والقائمين بها والمتعاونين معها •

كانت آخر وزارة عراقية تألفت أثناء الحرب العالمية الثانية هي وزارة حمدي الباجه جي الثانية التي شكلت في ٢٩ آب ١٩٤٤ وفي عهدها انتهت الحرب . وفي ٢٧ كانون الاول ١٩٤٥ القي عبد الاله خطابا يبدو ان الانكليز ونوري السعد هم الذين اشاروا عليه بالقائه لتهدئة الشعب وكسب الوقت لكي يعودوا بعد قليل الى الاساليب التقليدية في الاستبداد • وفي هـــذا الخطاب زعم الوصي ان المجال سوف يفتح على مصراعيه امام الاحزاب السياسية والهيئات الوطنية لتتقدم الى الشعب بخططها ومناهجها في معركة الانتخابات فمن فاز منها على سواه اضطلع بالحكم ووفقا لهذه السياسة الجديدة تألفت وزارة توفيق السويدي الثانية في ٢٣ شباط ١٩٤٦ وفيها اصبح سعد صالح وزيرا للداخلية وقد جرت خلال الفترة من ١٩٤٧ ولغاية ١٩٥٨ ستة انتخابات الاولى في سنة ١٩٤٧ والثانية في ١٩٤٨ والثالثة جرت اثر انتفاضة تشرين الثاني ١٩٥٢ والرابعة جرت في حزيران ١٩٥٤ والخامسة في خريف ١٩٥٤ والسادسة في ربيع ١٩٥٨ وقد كشفت الصحف الوطنية زيف انتخابات السلطة التي كثيرا ما تمت في ظل الاحكام العرفية وفضحت الاساليب التي انغمست فيها الوزارات المتنالية لتزوير ارادة الناخبين وفي حالبة موافقية الاحزاب والقوى الوطنية والقومية المتمثلة انذاك بالحزب الوطني الدمقراطي وحزب الاستقلال وحرب البعث العربي الاشتراكي المشراكة في بعض الاتتخابات مثل انتخابات خريف ١٩٥٤ فانها عملت على دفع صحافتها باتجاه دعم واسناد مرشحي الحركة الوطنية والسعى الى خلق معارضة وطنية في المجلس النبابي . وقد نالت الصحافة الوطنية من جراء تصديها لممارسات السلطة غير الديمقراطية في هذا المجال الكثير من الاضطهاد والتعسف ، فهذه جريدة صوت السياسة لسان حال حزب الاتحاد الوطني تدعو الى مقاطعة انتخابات ١٩٤٧ وذلك في عددها الصادر في ٧ كانون الاول ١٩٤٦ ، أما جريدة صوت الاهمالي لسان حال الحزب الوطني الدمقراطي فتكتب في ٣٠ كانون الاول ١٩٤٦ ، قالا تعضح فيه تدخلات الحكومة في الانتخابات ، وتشير جريدة صوت الاحرار لساز حال حزب الاحرار في عددها الصادر في وتشير جريدة صوت الاجتماع السري الذي عقده نوري السعيد مع متصرفي الالوية واعطائهم قوائم باسماء النواب الذين يجب ان يفوزوا ، ودأبت جريدة لواء الاستقلال لسان حال حزب الاستقلال ( صدرت في ٤ آب جريدة لواء الاستقلال لسان حال حزب الاستقلال ( صدرت في ٤ آب نشر ميثاق الجبهة الوطنية التي تشكلت في ١٢ أيار ١٩٥٤ من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي وانصار السلام والمستقلين التقدميين لخوض الانتخابات ،

كما مهدت الصحف الوطنية لاننفاضة تشرين الثاني ١٩٥٢ • ونددت جريدة الاهالي في عددها الصادر في ١٨ تشرين الثاني ١٩٥٢ بالحكومة من ادعائها القائل « بان مايعنيها قبل كل شيء تربية الشعب وتثقيفه واعداده اعدادا حسنا لكي يمارس حقوقه المدنية والسياسية » •

أما جريدة لواء الاستقلال فقد استعرضت في عددها الصادر في ١٨ تشرين الثاني ١٩٥٢ ( مفاسد الحكومة ) •

لقد ناضلت الصحافة الوطنية في العراق بلا هوادة من أجل الدفاع عن حريتها وكثيرا ماتعرضت في سبيل الدفاع عن حريتها الى جانب الدفاع عن الحياة الحزبية وحرية التنظيم النقابي للعنت والاضطهاد والتعطيل والالغاء كما نال الصحفيون الاحرار شرف المساهمة في النضال الى جانب فئات الشعب الاخرى رغم ماواجهوه من سجن ونفي لذلك كان مطلب حرية الصحافة هدفا

من اهداف الحركة الوطنية والمطالب الشعبية التي تبنتها الاحزاب والانتفاضات السعبية كما حدث في وثبة بورتسوث ١٩٤٨ و ١٩٥٦ و ١٩٥٦ ٠

قامت الصحافة الوطنية بتبني مطالب العمال والفلاحين كذلك وساندت الاضرابات العمالية ودعت جماهي الشعب للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين فلقد اولت جريدة صوت الاهالي وجريدة لواء الاستقلال قضايا العمل والعمال والفلاحين ونضالهم من اجل الارض وتحسين ظروفهم اهتماما كبيرا ، ونشرت العديد من المقالات في هذا المجال لذلك كله ضاقت السلطة ذرعاً بالصحف الوطنية بحيث لم يحل خريف سنة ١٩٥٤ الا وجميع الصحف الحزية العلنية فد اختفت ولم تعاود الصدور الا بعد ثورة ١٤ تموز١٩٥٨ ،

أما صحف الاحزاب السرية فقد قامت بدورها الوطني القومي فجرائد الحزب الشيوعي اولت قضايا النضال الطبقي اهتمامها فهذه جريدة كفاح الشعب التي صدر العدد الاول منها في منتصف ١٩٣٥ ترفع شعار « الفلاح الخو الفلاح وعدوهما الاقطاع والاستعمار » • اما جرائد الحزب الاخرى ومنها ( الشرارة ، وصدرت في مطلع الاربعينيات ) و ( القاعدة التي صدرت في عددها الاول في كانون الثاني ١٩٤٣ ) وصوت العمال التي صدرت في اواخر ١٩٥٧ واتحاد الشعب التي صدرت في منتصف ١٩٥٩ اخذت على عاتها نشر برامج الحزب والدعوة الى الخروج من حلف بغداد واطلاق سراح السجناء والمطالبة بالحريات بما فيها حرية التنظيم والصحافة والعمل النقابي • وكان لمجلة الثقافة الجديدة التي صدرت منذ سنة ١٩٥٣ اثر في نشر الفكر والثقافة الماركسية • وركزت جريدة حزب البعث العربي الاشتراكي « العربي الجديد » التي صدرت في تشرين الاول ١٩٥٣ على قضايا النضال الوطني والقومي والطبقي ومما جاء في افتتاحية عددها الاول انها قضايا النضال الوطني والقومي والطبقي ومما جاء في افتتاحية عددها الاول انكلف

نفسها معرفة ما اذا كانت تتلاءم مع قوانين النظام الرجعي الدكتاتوري أو مطبوعاته وصحفه » وضم العدد الثاني الذي صدر في أوائل تشرين الثاني الاي ما ١٩٥٣ مقالات عديدة نوضح كل منها موقف الحزب من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة الذاك .

وفي كانون الاول سنة ١٩٥٧ صدرت جريدة اخرى للحزب بدل العربي الجديد باسم « الاشتراكي » وقد جاء في بيان القيادة القطرية للحزب في العراق ان هذه الجريدة ( جريدة الاشتراكيين العرب تناضل في سبيل الحرية والوحدة العربية وقد سماها الحزب كذلك تاكيدا للصفة الاجتماعية له ودور الطبقات الشعبية في النضال ) .

وهكذا قامت الصحافة الحزبية السرية بدور بارز خلال هذه المرحلة في الدفاع عن الحريات الدمقراطية وحقوق الشعب وكان لتأسيس جبهة الاتحاد الوطني في شباط ١٩٥٧ من حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الوطني الدمقراطي وحدرب الاستقلال والحزب السيوعي وعدد من الشخصيات المستقلة اثر كبير في دفع حركة الصحافة العراقية باتجاه الدعوة الى اسقاط وزارة نوري السعيد والخروج من حلف بغداد ومقاومة التدخل الاستعماري بشتى المكاله ومصادره وانتهاج سياسة عربية مستقلة اساسها الحياد الايجابي واطلاق الحريات الدمقراطية والدستورية والغاء الادارة العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق المعربات الدمقراطية والمؤلون الموربات الدمقراطية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة المفصولين الى اعمالهم العرفية واطلاق العرفية واطلاق الموربات الدمقراطية والمؤلون المؤلون المؤلون الموربات الموربات الدمقراطية والمؤلون المؤلون الم

وقد عملت الصحافة السرية خلال هذه الفترة على نشر اخبار الجبهة ونشاطاتها فكتبت جريدة الاشتراكي السرية التي اصدها حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق في عددها الصادر في أواخر كانون الثاني ١٩٥٨ مهاجمة وزارة عبدالوهاب مرجان التي خلفت وزارة نوري السعيد تقول: « ان وزارة مرجان حلقة اخرى من سلسلة الحكم الاستعماري الرجعي

المفروض على العراق وان شعبنا الذي قضى حتى الان سنوات عديدة يناضل فيها الاستعمار من اجل تحرره ووحدته سيواصل نضاله وسيزيد من تكاتفه والتفافه حول جبهة الاتحاد الوطني من أجل تحقيق الاهداف الوطنية الكيسرى » •

كما تمكن حزب البعث العربي الاشتراكي منذ بداية سنة ١٩٥٤ من الاستفادة من بعض الجرائد العلنية لطرح افكاره ومبادئه فعلى سبيل المثال اعلنت جريدة « الافكار » التي اصبح يحيى ياسين المحامي وهو من أوائل البعثيين في العراق رئيسا لتحريرها والتي عادت الى الصدور في ١٠ كانون الثاني ١٩٥٤ انها تصدر بمعونة مجموعة من شباب الوطن الاحرار الذين ذاقوا الاضطهاد منذ نعومة اضفارهم ، وساهمت الجريدة في طرح اهداف الحزب وبيان مواققه من القضايا القومية والدولية وناقشت مشكلة الاقطاع واعلنت بأن ليس لهذه المشكلة سوى حل واحد ذلك هو عودة الحق الى ذويه ولن يكون ذلك الاحين تكون الارض للفلاحين ، وفي السياسة الخارجية هاجمت المشاريع الاستعمارية ومنها مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط الذي كانت تروج له الامبريالية الاميريكية ،

واستفاد الحزب من جريدة العمل لصاحبها عدنان الراوي والتي صدرت في ٣٠٠ كانون الثاني ١٩٥٤ وكانت تنشر افكار البعث ومقالات قادته وفي شهر تموز ١٩٥٤ عطلت الحكومة جريدتي الافكار والعمل فدفع ذلك الحزب الى الاتفاق مع قاسم حمودي المحامي رئيس التحرير والمدير المسؤول لجريدة لواء الاستقلال على اصدار جريدة (الحرية) فصدرت يوم ١٩ تموز ١٩٥٤ وهي تحمل مقالا افتتاحيا بقلم صاحت الجريدة يوضح فيه انه اختار اسم جريدته من اسم اول شعار من الشعارات المقدسة الثلات الحرية ، الاشتراكية ، الوحدة العربية وان الجريدة في سبيل الحرية ستعمل على تحقيق الاشتراكية والوحدة وقد عهد الحزب الى المكتب الثقافي بالاشراف على تحرير الجريدة فساهم وقد عهد الحزب الى المكتب الثقافي بالاشراف على تحرير الجريدة فساهم

معظم قادة الحزب في تحريرها وركزت الجريدة على توضيح اهداف الحزب رطريقته في العمل السياسي ودعت السعب الى الالتفاف حول الطليعة العربية ووضحت مفهوم الحزبية عند الطليعة في عددها الصادر في الاول في آب ١٩٥٤ بانه يقوم على الايمان بفكرة او عقيدة ممثلة لروح الامة العربية ومعبرة عن حقيقتها وملبية لحاجاتها ومتطلعة الى غايتها .

واوجدت الجريدة حقلا خاصا بعنوان « الزاوية العربية » تناولت فيه مواقف الحزب من قضايا النضال القومي العربي واهدافه الوحدوية • كما اوضحت موقف الحزب من قضايا النضال العالمي واوجدت بابا خاصة سمته ضال العمال والفلاحين هدفه بث الوعي بين الكادحين وناييد نضالهم للوقوف بوجه المستغلين والشركات الاجنبية وطالبت باجازة التنظيم النقابي للعمال ونبهت الى أن أي تجاهل لمصالح الكادحين العرب وفي مقدمتهم العمال لابد ان يكون مدفوعا بدوافع طبقية يهمها بقاء الاستغلال واستمرار الجشع ودعت الجريدة الى حل مشكلة البطالة ورفع مستوى الاجور وناقشت مشاكل الارض والفلاح وهاجمت الاقطاع وطالبت بتطبيق مقولة ( الارض لمن يزرعها) •

ورغم ان سيطرة الحزب على جريدة الحرية لم تستمر اكثر من ثلاثة اشهر فقد هندد صاحبها باغلاقها بعد ان ازداد ارهاب وزارة نوري السعيد الثانية عشرة ألا أن الجريدة استمرت في توضيح مبادى، الحزب واهدافه مما ساعد على اتساع قاعدته الشعبية بحيث ساهم مساهمة فعالة في تفجير ثورة المدوز ١٩٥٨ م

وحل نجاح الثورة صدرت جريدة الجمهورية باشراف حزب البعث العربي الاستراكي وتولى الرفيق الدكتور سعدون حمادي مسؤوليتها وقد عبرت هذه الجريدة عن اتجاه الثورة القومية العربية في العراق •

#### المصادر

- ا سازاهدة ابراهيم ، كشاف الجرائد والمجلات العراقية ، مراجعة عبدالحميد العلوجي ، بغداد ١٩٧٦ .
  - ٢ ـ يعقوب يوسف كوريا ، صحافة ثورة العشرين ( بغداد ١٩٧٠ ) ٠
    - ٣ ـ روفائيل بطي ، الصحافة في العراق ( القاهرة ١٩٥٥ ) .
  - ٤ \_ عبدالله الفياض ، الثورة العراقية الكبرى ( بغداد ١٩٦٣ ) .
- م بدالرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى ، ط ٣ ( صيدا ١٩٧٢ ) .
   تاريخ الوزارات العراقية ، ح ٥ ( صيدا ١٩٦٦ ) .
  - ٦ \_ خالد حبيب الراي ، من تاريخ الصحافة العراقية ( بغداد ١٩٧٨ ) .
  - ٧ ـ د . عبد الله اسماعيل البستاني ، حرية الصحافة ( القاهرة ١٩٥٠ ) .
- ٨ \_ فائق بطيء ، صحافة العراق ، تاريخها وكفاح اجيالها ( بغداد ١٩٦٨ ) .
- ١٠ د . ابراهيم خليل احمد ، ولاية الموصل ، دراسة في تطوراتها السياسية
   ١٩٠٨ ١٩٢٢ رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة بغداد ١٩٧٥ .
   نشاة الصحافة العربية في الموصل/الموصل ١٩٨٢ .
- .١. د . محمد مظفر الادهمي ، جريدة الحكومة العراقية ، في دراسات من الصحافة العراقية بفداد ١٩٧٢ .
- ١١\_ محمد مهدي الصدر ، ( من صحافة الهزل ، حبزبوز ) في دراسات في الصحافة العراقية ( بغداد ١٩٧٢ ) .
- 11\_ هدى عبدالرحمن ، اساليب ومعالجات الصحافة النسوية في العراق قبل الاربعينات ( في دراسات في الصحافة العراقية ، بغداد ١٩٧٢ ) .
- ١٣ ـ سامي احمد خليل ، افكار اساسية حول الصحافة العمالية في الوطن العربي ( بفـداد ١٩٧٨ ) .

- 1٤ ـ رراق ابراهيم حسن ، الصحافة العمالية في العراق ( بغداد ١٩٧٩ ) .
- 10- هادي نعمان الهيتي ، صحافة الاطفال في العراق نشاتها وتطورها مسع محليل لمحتواها وتفييمها (بغداد ١٩٧٩) .
  - ١٦ فؤاد حسين الوكيل ، جماعة الاهالي في العراق ( بغداد ١٩٧٩ ) .
- ١٧ حسين جميل ، الحياة النيابية في العراق ١٩٢٥ ١٩٤٦ موقف جماعة الاهالي منها ( بغداد ١٩٨٣ ) .
- ١٨ د . عباس ياسر الزيدي « من تاريخ الصحافة البصرية في المهدين العثماني والبريطاني » مجلة ( صوت الجامعة ) البصرة العدد ١٩٧٨ . لمحات من بضال صحافة حزب البعث العربي الاستراكي منذ المرحملة التأسيسية ( مجلة الجامعة ) الموصل السنة (٨) العدد (٦) اذار ونيسان ١٩٧٨ .
- ( دور الصحافة في التاريخ النضائي لثورة سنة ١٩٢٠ ) مجلة أفاق عربية السنة (٤) العدد ٢٧ أذار ١٩٧٠ .
- الصحافة المراقية في عهد الحكم العسكري البريطاني ١٩١٤ ــ ١٩٢٠ مجلة الجامعة الموصل السئة (٧) العدد (٨) يأار ١٩٧٧ .
- تاريخ الصحافة العراقية منذ نشأتها حتى سنة ١٩٣٦ رسالة دكتوراه غير منشورة قدمت لجامعة عين شهس سنة ١٩٧٥ .
- لمحات من تاريخ الصحافة الادبية في العراق مجلة افاق جامعية، السليمانية السنة (٢) العدد (١٢) تشرين الثاني ١٩٧٨ .
- 19 د . فاضل حسين ، تاريخ الحزب الوطني الدمقراطية ١٩٤٦ ــ ١٩٥٨ ـ ' ربغداد ١٩٤٦ ) ،
- . ٢ منير التكريتي ، الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية . والثقافية في ١٨٦٩ ـ ١٩٢١ ( بغداد ١٩٦٩ ) .
- 1971 ـ د . فاروق صالح العمر ، الاحزاب السياسية في العراق ١٩٢١ ـ ١٩٣٢ ـ ١٩٣٠ ( البصسرة ١٩٢٨ ) .
- 1971 تيس عبد الحسين الياسري ، حرية الصحافة في العراق 1971 1971 (مجلة دراسات للاجيال العدد ١ السنة ٢ كانون الثاني ١٩٨١ . الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهابة الحرب العالمية الثانية حتى نورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ( بغداد ١٩٧٨ ) .

- ۲۳ د ، عبد العزیز نوار ، تاریخ العراق الحدیث ( القاهره ۱۹۹۸ )
   داود باشا والی بغداد ( القاهرة ۱۹۹۸ )
- ٢٤ د . جعفر عباس حميدي ( وسائل النشر العلني لحزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي ١٩٤٨ ــ ١٩٥٨ ) مجلة الجامعة/الموصل السنة (٨) العدد ٦ أذار ونيسان ١٩٧٨ .
- من تعليقا تالصحافة العراقية المعاصرة لتورة ١٩٤١ مجلة الف باء السنة ١٦٤١ العدد ١٨٤٤ ٢ ابار ١٩٨٤ .
- ٢٥\_ عصام محمد محمود ، مطبوعات الموصل منذ سنة ١٨٦١ ـ ١٩٧٠ الموصل ١٩٧١ .
- ٢٦ عدنان عبد المنعم ابو السعد ، تطور الخبر واساليب تحريره في الصحافة العراقية منذ نشأتها حسى سنة ١٩١٧ ( بعداد ١٩٨٣ ) .
- ٧٧ فائق بطي ، ( صحافة الحزب الشيوعي خلال مسيرة الاربعين عاما ) عدد خاص من جريدة طريق الشعب ٣١ اذار ١٩٧٤ ،
- $^{7}$  د . عزالدين مصطفى رسول ، الواقعية في الادب الكردي ( بيروت ،  $^{7}$  .  $^{7}$  .  $^{7}$  .
- ٢٦ ابراهيم باجلان ، ( مجلة كلاويز دورها في تاريح الصحافة الكردية )
   جريدة العراق ١٩٨٤/٤/١٦ .
  - ٣٠ جمال خزنة دار ( جامع ) بانكي كوردستان ( بغداد ١٩٧٤ ) .
- ٣١ خيري العمري ( حبزبوز ) مجلة الاقلام السنة (٢) الجزء (٣) تشربن الثاني ١٩٦٥ .
- ٣٢ نزار جرجيس علي ، كيو المكرباني صحفيا رائدا ، جريدة العراق ٢١ نيسان ١٩٨٨ .
- هه تاو و دورها في الساحة الثقافية الكردية ، جريده العراق ٥ أيار ١٩٨٤
- ٣٣ جواد كاظم ( مع صاحب مجلة قرندل الاستاذ صادق الازدى ) مجلة المائة العاصمة العدد (١٢) ايلول ١٩٧٧ .
  - ٣٤ د . كمال مظهر احمد ، الطبقة العاملة العراقية (بغداد ، ١٩٨١) .
- ه٣٠ اعداد متفرقة ولسنين مختلفة من بعض الجرائد والمجلات الوارد ذكرها في المتسن .

- ٣٦ شهاب احمد الحميد ، تاريخ الطباعة في العراق ، مطابع القطاع الخاص ١٨٣٠ ١٩٧٥ ، ج١ ، ( بغداد ، ١٩٧٦ ) .
- ٣٧ خليل صابات، تاريخ الطباعة في الشرق العربي، ط٢ (القاهرة، ١٩٦٦) .
- ٣٨ سليم طه التكريتي « التفيض اول مطبعة لاينوتايب اهلية في العسراق » مجلة الطباعة ، تصدرها دار الحرية ، ببغداد ، العدد (١٠)، ١٩٨٠ .

# المكسبات

د - عما دعبدالسلام روگوف مرکز احیاء التراث العلم العربي - بغداد

لم تخل مدن العراق الرئيسة ، حتى في اشد حقب التخلف التي رانت عليها ، من خزائن عامة للكتب ، يلحقها الواققون واهل الصلاح على المدارس الدينية والتكايا وبعض المساحد ، لبنهل منها طابة العلم والمدرسون واولو الاهتمامات الثقافية عامة ، ورغم حرص اولئك الواقفين على سسن القواعد الخاصة بحفظ الكتب والعناية بها في وقفياتهم ، وتخصيص الرواتب للعاملين في ذلك المجال ، من خزّة وقدو مة ومناولين ، الا ان انعدام وجود اشراف رسمي حقيقي على شؤون المكتبات ، وعدم توفر جهة مسؤولة عن ادارتها وتنمية محتوياتها ، وغياب وعي مكتبي حديث ، جعل أمر تلك المكتبات ومصيرها رهين جهود فردية ، وهي جهود وان كان يعزى لها الفضل في حماية المتوفر من الكتب ومعظمها من المخطوطات ، الا انها كانت عاجزة عن التعامل مع حركة النشر الحديثة واستيعاب ما كانت تقذفه المطابع من كتب متنوعة المجالات ، ومع ان بعض المثقفين من العراقيين تنادوا على صفحات الجرائد الصادرة في

العراق في اواخر العصر العثماني من أجل جمع خزائن الكتب الموزعة هنا وهناك في مكتبات عامة تشرف عليها جهة مسؤولة ، اللا ان شيئا من هذا لم يحدث حتى انقضاء صفحة الحكم العثماني كلها ، ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة اخذت الجهود تبذل ، بهمة ونشاط ملحوظين لتأسيس اولى المكتبات العامة في العراق ، وفق مناهج مكتبية حديثة وتنسجم مع الروح الثقافية الجديدة التي اخذت تعم الاوساط المثقفة والمتعلمة من المجتمع العراقي آنذاك وتستجيب لحاجات طلبة المدارس والمعاهد المتزايدة من مصادر العلم الحديث، وقد توزعت جهود اولئك المثقفين أول الامر على مجالين رئيسيين ، هما المكتبات العامة الرسمية ، والمكتبات العامة الاهلية ، ومن ثم سرعان ماتشعب العزارات وبعض المؤسسات الحكومية وغيرها ،

## ا \_ الكتسات العامسة

وتعتبر المكتبة العامة ببغداد ( المكتبة الوطنية منذ ١٩٦١) أقدم تلك المكتبات العامة في العراق ، ويعود الفضل في انشائها الى نخبة من العراقيين المحبين للعلم والثقافة ، كانوا قد شكلوا من انفسهم لجنة أهلية تولت تأسيس المكتبة على نمط حديث لم تعهده مكتبات القطر من قبل ، ودعيت باسم (مكتبة السلام) وافتتحت في السادس عشر من نيسان من عام ١٩٦٠ ، وكان لحماسة اعضاء اللجنة وهمتهم العالية دور بارز في تطوير المكتبة ورفدها بالكتب المطبوعة والدوريات الصادرة في ذلك الحين ، الا ان ظروفا متنوعة ، ولدت الى دعوتهم وزارة المعارف لتتولى ادارتها بصفة رسمية ، وقد تم ذلك فعلا سنة ١٩٦٤ وسميت بالمكتبة العامة ، وصارت هذه الوزارة هي المسؤولة عنها اداريا وماليا وفنيا ، تديرها بموجب ( تعليمات وزارية ) تصدر لهذا الغرض ، إذ لم يكن ثمة تشريع خاص بالمكتبات حتى اصدار نظام المكتبات العامة رقم ٤ لسنة ١٩٦٠ .

ونظرا لما كانت المكتبة العامة تقوم به من خدمات ثقافية جليلة ولعدم توفر بناية خاصة بها ، فقد فاتحت وزارة المعارف مديرية الاوقاف العامة باشراك مكتبتها في بناية مكتبة الاوقاف العامة بباب المعظم ، وهي بناية فخمة كانت قد شيدت سنة ١٩٣١ ، ففعلت الاوقاف وظلت فيها حتى أخريات عام كانت قد شيدت سنة ١٩٣١ ، ففعلت الاوقاف وظلت فيها حتى أخريات عام كانت قد شيدت سنة ١٩٣١ ، ففعلت الاوقاف وظلت فيها حتى أخريات عام قيام ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ،

وكان للمكتبة العامة دور مهم في توفير الكتب المهمة الصادرة في العالم وتيسيرها للقراء ، ومعظمها مما لم يكن يصل الى مكتبات البيع في العسراق ولذا فقد ظلت مؤئلاً لطلبة الكليات وغيرهم ، خاصة وان موقعها كان قريبا لعدد من الكليات المستجدة فضلا عن بعض المدارس الثانوية ، وقد تجاوز عدد كتبها سنة ١٩٥٨ الثلاثين الفا من مختلف المصادر العلمية والادبية .

ومنذ الثلاثينات ، اخذت وزارة المعارف العراقية بتعميم فوائد هــذه التجربة الثقافية الرائدة ، وصارت تنشىء في مراكز الالويــة ( المحافظات ) والاقضية بعض المكتبات العامة ، فكانت ثمة مكتبة عامة في الموصل ســنة ١٩٣٠ وفي الحلة والبصرة والنجف سنة ١٩٣٦ ، وفي كركوك سن ١٩٣٧ وفي العمارة سنة ١٩٣٨ وفي التاريخ نفسه ، وفي السليمانية سنة ١٩٤٣ وفي بعقوبا والرمادي والكوت وكربلاء سنة ١٩٤٤ وفي الناصرية واربيل ١٩٤٥ وفي بعقوبا والرمادي والكوت وكربلاء سنة ١٩٤٤ وفي الكوفة سنة وفي سامراء سنة ١٩٤٥ وفي الكوفة سنة ١٩٥٥ وفي سامراء سنة ١٩٥٥ و

وفي عام ١٩٥٦ اصبحت مهمة تأسيس مثل هذه المكتبات وادارتها مناطة بوزارة الداخلية ـ الادارة المحلية ، فازداد عددها واتسع نطاق خدماتها ، حيث شهد العامان التاليان تأسيس عدد من المكتبات العامة في كويسنجق والعشار والمدائن والفلوجة وسوق الشيوخ وحلبجه وتكريت والدور والاعظمية والمحمودية وبيجي والعطيفية الثانية ببغداد ،

#### ب ـ الكتبات المدسية

اولت وزارة المعارف العراقية ، منذ تأسيسها ، اهتماما واسعا بانسساء المكتبات المدرسية ورعايتها وتشجيع الهيئات التدريسية والطلبة على تنميتها ما أمكن ذلك ، ورغم الظروف المالية والصعبة التي كانت تواجه الوزارة في تنفيذ خططها التعليمية والثقافية في ذلك العهد ، فانها نجحت في ايجاد عدد غير قليل من المكتبات في مدارس العراق المختلفة ، والابتدائية والمتوسطة والثانوية ودور المعلمين والفنون البيتية والمدارس الصناعية والزراعية والتربية الاساسية، وتولت رفدها بالكتب والمجلات والنشرات المختلفة ، واذا كان مستوى بعض تلك المكتبات ظل محدودا ، فان مكتبات اخرى حققت نموا طيبا ، وحوت بعض مكتبات المدارس الابتدائية ، وبخاصة النموذجية منها ، على اعداد وافرة من المصادر والمراجع والدوريات المهمة ،

ونتيجة الازدياد عدد هذه المكتبات والنمو السريع في مقتنياتها وموقعها المهم في العملية التعليمية والنشاط الثقافي عامة ، فقد رأى المسؤولون في وزارة المعارف ضرورة توحيد طرق التنظيم المكتبي وتيسير مهمة المشرفين على المكتبات المدرسية ، فاستقدم الى العراق عام ١٩٥٦ خبير من منظمة اليونسكو لهذا الغرض ، وضع اثر دراسة قام بها حول واقع المكتبات وسبل تطويرها كتابا عن المكتبات المدرسية ضمنه قواعد التنظيم المكتبي الحديث ، وقد ترجم الكتاب الى العربية ونقح ليلائم تصافيف العلوم العربية ، كما ذيل بقسم خاص عن السجلات والاثاث واللوازم المكتبية ، ووزع على جميع المدارس العراقية بهدف تنظيم مكتباتها وتطويرها بما يلائم حاجات البلاد الثقافية المتنامية ، وهد ناهر عدد المكتبات المدرسية في العراق ، في عام ١٩٥٨ ، نحو الثلاثة آلاف مكتبة ، وهو عدد كبير دل على عظم اهتمام الشعب والمسؤولين بتوسيع قاعدة هذه التجربة وتعميقها رغم صعوبة الظروف وقلة الامكانات المتاحة ،

### ج ـ مكتبات الكليات والعاهد

وكان تأسيس الكليات المتخصصة والمعاهد العالية عاملا مهما في تطوير المكتبة العراقية وتوسعة آفاقها ، حيث ادت حاجة الطلبة الى مصادر تعينهم على البحث العلمي وتنيح لهم متابعة ما يجرى في العالم من دراسات وبحوث، وفي تخصصات مختلفة ، الى تولى ادارات تلك الكليات والمعاهد انشاء مكتبات متخصصة ، ذات سعة استيعابية اكبر ، وامكانات مادية وفنية اوفر ، وخبرة في الانتقاء والاتصال بدور الكتب والناشرين بما يتيح فرصا اوسع امام الطلبة والاساتذة على حد سواء للاستفادة من مصادر الفكر والتجربة في العراق والوطن العربي والعالم ،

الزراعة ، وكان آخر مكتبة تنشأ قبل عام ١٩٥٨ ، هي مكتبة كليـــة الطب البيطري ، حيث تأسست عام ١٩٥٣ .

ونظرا لما حققته هذه المكتبات من خطوات ناجعة على صعيد تكوين المكتبة الجامعية الشاملة ، فقد اخذت فكرة انشاء مكتبة مركزية لكليات بغداد تراود اذهان المسؤولين عن شؤون التعليم العالي في العسراق ، وخاصة بعد تأسيس جامعة بغداد سنة ١٩٥٦ ، وضمها الكليات والمعاهد السابقة ضمن اطار اداري وعلمي واحد ، وقد تبلورت هذه الافكار بسرعة على شكل مشروع متكامل لانشاء أول مكتبة جامعية شاملة في العراق ، هي المكتبة المركزية لجامعة بغداد ، على ان التأسيس الفعلي لهذا المشروع لم يجر الا" بعيد قيام ثورة تمسوز ١٩٥٨ ،

#### د ـ مكتبات المؤسسات الرسمية غير التعليمية

ولم يقف الامر عند انشاء المكتبات العامة والتعليمية التي اضطلعت بتأسيسها وزارة المعارف ثم تولتها وزارات اخرى فيما بعد ، وانما نهدت مؤسسات اخرى ، لا صلة لها بالتعليم ، الى انشاء مكتبات متخصصة للحق بها ، وتهدف الى رفع المستوى الفني والثقافي لمنتسبيها ، والاستفادة من المصادر العلمية والفنية في مجال تطوير كفاءتها واجراء البحوث اللازمة لتحسين مستوى ادائها ، وتميزت بعض المؤسسات في هذا المجال المهم بان فتحت ابواب مكتباتها على فحو واسع لاكبر عدد من الباحثين والمتخصصين لينهلوا مما احتوته من كتب ومصادر قد لا تتيسر لهم في مكان آخر ، كجزء مسا تؤديه من خدمات عامة للمواطنين ،

وتعتبر مكتبة مديرية الري العامة اقدم مكتبة تابعة لمؤسسة فنية بحتة ، فقد تأسست عام ١٩١٨ لتضم جملة وافرة من الكتب المتخصصة بشؤون الري في العراق والعالم ، ثم سعت مؤسسات اخرى ، منذ الثلاثينات ، الى انشاء

مثل هذه المكتبات المتخصصة ، فكانت مكتبات المتحف العراقي سنة ١٩٣٧ ووزارة الخارجية سنة ١٩٣٥ ومديرية المساحة العامة سنة ١٩٣٥ ومديرية البحن والرقابة الصناعية في العام نفسه، ووزارة العدل ١٩٣٨ والمجمع العلمي العرافي سنة ١٩٤٧ ومتحف الموصل سنة ١٩٥١ ووزارة الافتصاد سنة ١٩٥٦ والبستنة العامة سنة ١٩٥٥ وعير ذلك من مكتبات المؤسسات الرسمية التي ضمت مجموعات مهمة من المصادر والدوريات المتخصصة في ضرب واحد من المعرفة غالبا مما يحتاجه المنتسبون والباحثون ٠

ويمكننا ان نعد مكتبتي المتحف العراقي ، والمجمع العلمي العرافي ، الموذجين بارزين على ما بلغه هذا النوع من المكتبات الرسمية من تطور ملموس في اداء أفضل الخدمات العلمية والثقافية ، ليس لمنتسبيها فحسب ، وانما للباحثين والكتاب ومحبي المعرفة كافة .

فمكتبة المتحف العراقي (المفتتحة سنة ١٩٢٣) وان استهدفت اولا توفير المصادر اللازمة لاجراء البحوث والاعمال الآثارية التي تضطلع بها مديرية الاثار القديمة العامة (المؤسسة العامة للآثار والتراث حاليا) في العسراق والبعثات التنقيبية العاملة في القطر ، الا" انها سرعان ما ضمت ، الى جانب هدفها المباشر هذا ، هدفا آخر ، هو خدمة الباحثين عامة في توفير ما يحتاجونه من مختلف المصادر والمراجع والدوريات العلمية فكان في طليعة المواضيع التي اهتمت بها هذه المكتبة ، علم الآثار ولاسيما آثار العراق ، وتعد مجموعة الكتب التي تحرزها في هذا المجال من اوسع المجاميع لا في مكتبات الوطن العربي وحدها ، بل في سائر مكتبات العالم ، وفضلا عن ذلك فان المكتبة الشرق الاوسط غير العربية ، ومجموعات من كتب الرحلات والسياحات الشرق الاوسط غير العربية ، ومجموعات من كتب الرحلات والسياحات النادرة ، والكتب الباحثة في تاريخ الحضارة اليونانية والرومانية ، وكانت المكتبة تتلقى بين حين واخر بعض الهدايا من مجاميع الكتب النفيسة تهديها المكتبة تتلقى بين حين واخر بعض الهدايا من مجاميع الكتب النفيسة تهديها

اليها عدد من الجهات العلمية في داخل العراق وخارجه مما زاد في سرعة نموها حتى ناهر عدد كتبها المطبوعة ثلاثين الف كتاب .

ومما زاد من اهمية هذه المكتبة وجود قسم خاص فيها للمخطوطات . تجمعت محتوياته عن طريق اهداء اصحاب المكتبات الخاصة بعض مخطوطاتهم اليه ، كمخطوطات الأب انستاس مارى الكرملي (المتوفى سنة ١٩٤٧) البالغة (١٩٤٠ مخطوطا ومخطوطات الملا صابر بن محمد الكركوكلي البالغة (٥٠٠) مخطوط اضافة الى ضم مخطوطات المكتبة العامة اليه ٠

وعند قيام ثورة تموز ١٩٥٨ ، كانت المكتبة قد وفرت للباحثين فرص الافادة من نحو الفين وخمسمائة مخطوط ، معظمها نادر ومهم ، مما حصلت عليه في خلال نحو ربع قرن من تاريخ انشائها .

ولم يقتصر نشاط مكتبة المتحف العراقي على مجالات الخدمة المكتبية حسب ، وانما سعت الى توسيع قاعدة خدماتها ، فكانت اول مكتبة عراقية تقيم المعارض الموضوعية للكتب ، وتساهم في معارض الكتاب والمخطوطات في القطر .

وفي عام ١٩٥١ تفرعت عن هذه المكتبة الناشطة مكتبة اخرى مشابهة لها في الاختصاص والهدف ، هي مكتبة متحف الموصل ، حيث نقلت اليها مجموعات من الكتب والدوريات ، اصبحت \_ فيما بعد \_ نواة لنشاط ثقافي ملحوظ .

اما مكتبة المجمع العلمي العراقي ، فقد ولدت مع ولادة المجمع نفسه عام ١٩٤٧ ، لتكون عونا لاعضائه في بحوثهم العلمية واللغوية ، ورغم تواضع المبالغ التي كانت تستأثر بها المكتبة من ميزانية المجمع نفسه الا" ان همة محمودة بذلت في سبيل توفير امهات المظان واصول المراجع في اللغة والادب والفلسفة والانساب والتاريخ والمعاجم ودوائر المعارف ، وسرعان ما تنامت المكتبة لتغدو احدى اهم مكتبات العراق العامة ، من حيث نفاسة

محتوياتها ، وتكامل ما تمثله من مجالات علمية متنوعة وزاد من اهميتها انها ضمت ، منذ سنى تأسيسها الاولى ، مجموعة كبيرة من المخطوطات المصورة مما حصل عليها المجمع عن طريق اتصالاته الواسمة بدور الكتب والهيئات العلمية في العالم ، وبذا تجاوزت المكتبة نطاق خدماتها الاصلية لتغدو موئلاً للعلماء والباحثين من كل حدب وصوب .

#### ه ـ مكتبات الاوقاف الرسمية وشبه الرسمية

تمتد جذور فكرة انساء مكتبة تابعة لوزارة الاوقاف وتجمع فيها الكتب المبعثرة في مساجد بغداد وتكاياهـ الى سنة ١٩٢٢ ، حين رأى احد وزراء الاوقاف آنذاك ضرورة انشاء مكتبة عامة ، تابعة لوزارته ، واختير احـــد مساجد بغداد القديمة المتهدمة في محلة باب الاغا ليكون مقرا لها بعد تجديده وتطويره بما يلائم هذا الهدف ، الا ان تنفيذ المشروع توقف نتيجة لتغيرات وزارية من جهة ، وقلة الوعى المكتبي والثقافي من جهة اخرى ، وبعد محاولات متعددة ، تم تأليف في سنة ١٩٢٨ لجنة تتولى جمع الكتب من مساجد بغداد وجوامعها وتكاياها ، وايداعها في بناية ( مكتبة الاوقاف العامة ) في باب الاغام وقد افتتحت المكتبة رسميا في ١١ صفر ١٣٤٧هـ / ٢٧ تموز ١٩٢٨ من قبل الملك فيصل الاول ، وجمهرة كبيرة من رجال الدولة آنذاك . ثم ألفت وزارة الاوقاف لجنة مهمتها القيام بوضع نظام خاص بالمكتبة وجاء النظام ليحدد مصادرها بانها « تؤلف من كتب المدارس العلمية والمساجد في بغداد مخطوطة مطبوعة ، ومن الكتب التي اقتنتها او تقتنيها دائرة الاوقاف ، ومن الكتب التي تقدم من قبل أهل الخير وأعمال البر ورجال الاصلاح ، ومن تهمهم الثقافة العامة وتهذيب افراد الامة » وكلفت وزارة الاوقـــاف مؤرخا عراقيا معروفًا ، هو المحامي عباس العزاوي ، بتسجيل كتبها في سجل خاص بها ، ثم تولى الدكتور محمد اسعد طلس وضع فهرس اكثر تفصيلا لمخطوطات المكتبة التي بلغت اذ ذاك ٣٦١٤ مخطوطا ، ما عدا الكتب المطبوعة ، وسماه « الكشاف

عن مخطوطات خزائن كتب الاوقاف (طبع ببغداد سنة ١٩٥٣) . ومن اهمم المواطن التي استقيت منها كتب هذه الخزائن ، الخزانة النعمانية التي انشأها العلامة نعمان خيرالدين الآلوسي في المدرسة المرجانية ببغداد، والتكية الخالدية، وجامع القبلانية وجامع الحيدرخانة فضلا عن عدد كبير من الخزائن الشخصية التي وقفها اصحابها على اهل البحت والعلم ، فبلغ عدد كتب المكتبة مايزيد على العشرة آلاف ، منها نحو اربعة آلاف مخطوط ، وفيها كل نادر من المطبوعات القديمة ، والمخطوطات النفيسة ،

ويبدو ان فكرة اقامة مكتبة تجمع فيها الكتب الموقوفة في المدارس الدينية والمساجد والتكايا لم تكن مقتصرة على بغداد وحدها ، اذ كانت وزارة الاوقاف تخطط لانشاء مكتبتين عامتين من هذا النوع ، واحدة في الموصل واخرى في النجف ، الا ان اسبابا متنوعة حالت دون تحقيق هذه الخطوة الثقافية الكبيرة ، ولذا فقد بقيت مئات من خزائن الكتب القديمة الموقوفة في مدن العراق ، بعيدة عن اي اشراف مكتبي حديث يتيح للباحثين الاستفادة من كنوزها ، ومعظمها من المخطوطات • صحيح ان جهودا غير قليلة بذلها بعض محبي التراث العربي لفهرسة مخطوطات عدد من تلك الخزائن ، او خزائن مدينة باكملها ، الا" أن نشر هذه الفهارس ، مع غيبة أي حماية فعالة للمخطوطات نفسها ، سهل على بعض جماعي الكتب، وبخاصة المستسرقين منهم، الحصول على ما رغبوا فيه من مخطوطات مهمة ، مستغلين جهل حفظة تلك الخزائن او أهمالهم • واهم المحاولات الفهرسية وأشملها في هذه الحقبة فهرس «مخطوطات الموصل » الذي وضعه داود الجلبي ونشره سنة ١٩٢٧ وفيــه فهارس معظم خزائن المخطوطات في هذه المدينة ، الوقفية والخاصة ، بلغ عددها نحو مائة خزانة • ثم سرعان ما نشطت حركة الفهرسة ، فنشرت عشرات الفهارس ومئات من الدراسات التي عرفت بمخطوطات مهمة بذاتها . وسعى بعض المثقفين ممن يتولى الاوقاف على المدارس والمساجد ، الى الشاء مكتبات عامة تكون نواتها ما لدى تلك المؤسسات الوقفية من كتب ، ثم تنمى عن طريق تخصيص مبالغ كافية من واردات الوقف نفسه ، ولعل من ابرز نماذج هذا الضرب من المكتبات ، المكتبة القادرية العامة ببغداد المفتتحة سنة ١٩٥٤ ، وكانت تتألف ب بالاصل به من مجموعة ضخمة من الكتب والمخطوطات التي وقفها السيد عبدالرحمن الكيلاني نقيب الاشراف ورئيس اول وزارة عراقية على جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني ، ثم تولى متولو الاوقاف القادرية ، فيما بعد ، نقلها الى قاعة خاصة بها ، وعكفوا على تنظيمها واغنائها بالكتب ، فأصبحت مكتبة عامة يؤمها طلاب العلم واهل البحث من كل حدب وصوب ، حتى اذا ضاق المكان بهم ضوعفت مساحتها مرات عدة ، كما عززت محتوياتها بآلاف الكتب التي اقتنيت من داخل العراق ومن الناشرين في العالى ...

ومن المكتبات الوقعية العامة التي انشئت في هذه الحقبة في مدن العراق وقصباته المختلفة ، مكتبة الامام الصادق العامة في الكاظمية سنة ١٩٣٤ وهي أول مكتبة في هذا القضاء ، اعقبتها مكتبة الجوادين سنة ١٩٤٣ ومكتبة الامام الحسن العامة سنة ١٩٥٧ و ماما في النجف فكانت ثمة مكتبة آل حنتوش العامة سنة ١٩٥٧ ومكتبة محمد حسين كاشف الغطا ، ومكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطا ، ومكتبة الامام أمير المؤمنين العامة المؤسسة سنة ١٩٥٧ وهي تشغل بناية فخمة في اهدا مكان وأحسن موقع تحفها المدارس الدينية ويؤمها طلبة العلم ، وفي كربلاء ، انشئت سنة ١٩٥٨ مكتبة سيد الشهداء الحسين (ع) لتضم مجاميع نادرة من الكتب المطبوعة والمخطوطة ، فضلا عن عدد من المكتبات العامة التي يرتادها الباحثون وطلبة العلم في هذه المدينة ، ومن ابرز المكتبات الوقفية العامة في البصرة واقدمها ، المكتبة النقشبندية التي انشأها الاخوان السيدان ناصر محمود واحمد النقشبنديان سنة ١٩٧٠ قد ضمت

فيما بعد الى مكتبة المعارف العامة في البصرة • وشهدت مدن عرافية اخرى نشاطات لا بأس بها في مجال وقف الكتب وانشاء المكتبات ففي الناصرية وجدت مكتبتان عامتان ، هما مكتبة الراضي سنة ١٩٥٥ ومكتبة الامام الباقر سنة ١٩٥٦ وفي الهندية انشئت مكتبة عامة اهلية ، هي مكتبة الرسول الاعظم سنة ١٩٥٧ ، وفي الحلة افتتحت مكتبة السادة القزاونة العامة في سنة ١٩٢٠ • وغير ذلك من المكتبات العامة التي وقفها الواقفون خدمة للعلم في العراق او سعوا ـ من خلالها ـ الى توفير سبل الثقافة في مدن عديدة ، لم تكن جهود الدولة وحدها تكفي لانشاء المكتبات الرسمية فيها •

## و \_ مكتبات الجمعيات والنوادي الثقافية

وساهمت التجمعات الثقافية غير الرسمية في رفد حركة انشاء المكتبات العامة ، بما كانت تمتلكه من حماسة وغيرة وطنية، واهتمام بمساكل الثقافة في العراق بوجه عام • فسعت جمعيات ونواد ثقافية الى تأسيس مكتبات عامة ملحقة بها ، بل ان بعض الجمعيات لم تتألف الا" من اجل هذا الغرض وحده •

ففي الموصل ، اسس جماعة من الشبان المثقفين ، في تشرين الثاني من عام ١٩١٨ ناديا دعوه ( النادي العلمي ) واتخذوا له مقرا في احد دور سراة المدينة، وضموا اليه مكتبة قيمة ضمت عددا وافرا من الكتب ، بينها مخطوطات مهمة، وعند اغلاق هذا النادي ، بضغط من السلطة البريطانية ، نقلت الكتب الى المدرسة الاسلامية المؤسسة في السنة المذكورة في غرف الجامع المذكور ،

وفي سنة ١٩٢١ تألفت في بلدة الزبير ، قرب مدينة البصرة ، جمعية باسم ( جمعية مكتبة الزبير ) اضطلعت بانشاء مكتبة عامة في هذه البلدة والاشراف على انمائها بتزويدها بالكتب والدوريات المختلفة .

وكان في النجف ثلاث مكتبات عامة من هذا النوع ، اولها مكتبة جمعية الرابطة الادبية سنة ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢م وقد اسسها بعض ادباء المدينة

وشعرائها ، ومكتبة جمعية منتدى النشر سنة ١٣٥٤ هـ /١٩٣٥م وقد خصصت لانمائها بعض الاوقاف فضلا عن مساعدة مديرية الاوقاف وتبرعات المحسنين، ثم مكتبة جمعية التحرير الثقافي سنة ١٣٦٠هـ / ١٩٤١م وكانت ملحقة بمدرسة دينية تتولى الجمعية ادارتها .

ولعل من ابرز النماذج على هذا الضرب من الجهود الثقافية ، مكتبة الخلاني العامة ببغداد التي اسسها سنة ١٩٤٥ نفر من المثقفين والمحبين للعلم ، فجمعوا نواتها الاولى من مكتباتهم الشخصية الغنية ، ثم ضاعفوها بما اقتنوه من كتب ودوريات عديدة ، ومخطوطات مهمة ، وجعلوا لها مقرا في قاعة كبيرة ذات مخازن للكتب ، ضمن ارض جامع الخلاني ببغداد .

ومكتبة دار التربية الاسلامية في الكرخ التي اسستها سنة ١٩٥٣هـ / ١٩٥٤م جمعية التربية الاسلامية كجزء من مشروع ثقافي كبير يستهدف نشر انتعليم الاسلامي بين ابناء الامة بتأسيس المدارس والسعي لانارة الافكار بالثقافة الاصيلة على طريقة نناسب وروح العصر ، واعتمدت مبالغ مناسبة لشراء الكتب والمصادر الرئيسة في التفسير والفقه واصوله والحديث الشريف والعلوم الاخرى ،

## ز ـ الكتبات الخاصـة

لم تخل مدن العراق في اي عهد من عهود التاريخ ، من مكتبات شخصية غنية يجمعها مثقفون مولعون باقتناء الكتب ، محبون للعلم والمعرفة ، وقد ترددت في الكتب والروايات ، اخبار عدد من مكتبات اولئك النفر ، بماتحتويه من مقتنيات تفيسة ، ومخطوطات نادرة ، ذاع صيتها في العهود الماضية ،

وبعض تلك المكتبات اندثر وتبددت كتبها او تفرقت أيدى سبأ منذ عهد بعيد ، والبعض الآخر استمر في الوجود والنمو حتى الحقبة المعاصرة من تاريخ العراق • فمن المكتبات الخاصة التي اشتهرت في هذه الحقبة بكثرة الكتب

ونفاسة المحتوى ، مكبة آل باش اعيان في البصرة المرتقى عهد تأسيسها الى القرن العاشر الهجري ( ١٦ للميلاد ) وهي تضم كمية ضخمة من الكتب النادرة المطبوعة في اول عهد الطباعة العربية ، والمشتملة على مختلف العلوم والفون، كالتاريخ والحديث والادب والفقه والسياسة والرجال والفلسفة والملل والنحل والحكمة والطب والحساب والهندسة والجغرافية والنبات، عدا العلوم الغريبة والابواب النادرة ، كما تضم مجموعة كبيرة من المجلات والجرائد الصادرة قبل الحرب العالمية الاولى ، فضلا عن مجموعة قيمة من المخطوطات ، ويباغ عدد محتويات هذه المكتبة نحو ١٠٠٠ر١٢ كتاب مطبوع ، والف وخمسمائة مخطوط ، والمكتبة النقشبندية في البصرة التي انشاها السيد ناصر محمود النقشبندي سنة ١٩٦٢ ) مع شقيقه السيد احمد النقشبندي سنة النقشبندي البصرة في البصرة في البصرة في البصرة في البصرة في البصرة معامد النقشبندي سنة ١٩٦٧ والتي انتقلت مطبوعاتها الى مكتبة المعارف العامة في البصرة .

ومنها مكتبة الآب انستاس ماري الكرملي ( ١٨٦٦هـ ــ ١٩٤٧م ) ببغداد وكانت تضم مجموعة سنتقاة من المصادر العربية والشرقية والاوربية وبلغ عدد مطبوعاتها العربية وحدها ستة الآف مجلد اضافة الىي مخطوطاتها التي سبق ذكرها والتي انتقلت الى مكتبة المتحف العراقي ، ومنها ما انتقل الى مكتبة متحف الموصل ايضا .

ومن المكتبات الشخصية الغنية الاخرى ، مكتبة يعقوب نعوم سركيس ( المتوفى سنة ١٩٥٩) وتميزت هذه المكتبة باحتوائها على كل تالد ونفيس من المطبوعات القديمة ، الباحثة في تاريخ العراق وحضارته ، يبلغ عددها نعو اربعة آلاف مجلد ، فضلا عن مجموعة بالغة الاهمية من المخطوطات العربية والشرقية يبلغ عددها ٣٢٧ مخطوطا ، وتنستهر المكتبة باحتوائها على اكبر مجموعة من كتب السياحات القديمة التي دون فيها اصحابها مشاهداتهم عن العراق وأهله خلال العصر العثماني ، ولقد اهدى ورثة يعقوب سركيس مكتبته الى جامعة الحكمة ببغداد، ومنها انتقلت الى مكتبة المتحف العراقي ،

ومنها ايضا مكتبة المحامي عباس العزاوي (المتوفى سنة ١٩٧١) وهي من المكتبات ذائعة الصيت في العراق والعالم ، ضمت بهمة صاحبها وماله ، ما يزيد على الثلاثة آلاف وثلثمائة مخطوط ، ونحو خسسة وعشرين ألف كتاب مطبوع ، وبين مقتنيات هذه المكتبة نسخ نادرة من مخطوطات عديدة ، وبعضها بخطوط اصحابها ، ووثائق تاريخية قيمة ، وتواريخ شرقية عزيزة المنال ، ومجموعة من كتب الفرق والعقائد ، واللغة والدواوين ، فضلا عن عدد لا يستهان به من المجلات والصحف العثمانية والعربية القديمة ، ويحتل تاريخ العراق ، وبخاصة في العهود المتأخرة ، الجانب الرئيس من مصادر المكتبة ، نظرا لاهتمامات صاحبها وولعه بدراسة تاريخ العراق واحواله الاجتماعية خلال تلك العهود وقد اقتنيت من قبل مكتبة المتحف العراقي بعد وفاة صاحبها ،

اما مكتبة الطبيب داود الجلبي ( المتوفى سنة ١٩٦١ ) في الموصل ، فتعد بين اشهر المكتبات الخاصة في العراق ، لاحتوائها على بضعة آلاف من الكتب القيمة ، بينها جملة من أنفس المخطوطات التي تبحث في التراث العلمي العربي، وبخاصة في مجال الطب والصيدلة ،

ومن المكتبات الخاصة الغنية ، يمكن ان نشير هنا الى مكتبة الاستاذ كوركيس عواد ، والدكتور حسين علي محفوظ ، والشيخ حمدي الاعظمي ، والشيخ عبدالوهاب النائب وسعيد النقشبندي ، وكمال الدين الطائي ، ويوسف مسكوني ، ويوسف العطا ، ببغداد ،

ومكتبات احمد بك الجليلي ، وامين بك الجليلي وسعيد الحاج ثابت ، وسليمان بن عبدالحافظ العمري ، وطاهر العمري ، وفاروق الدملوجي ، ومحييالدين ابي الخطاب ، وعبدالله الجلبي ، ونشاة الفيضي ، ونشأة بك آل ياسين المفتي ، وسعيد الديومجي وغيرهم في الموصل ،

ومكتبات محمد البغدادي ، ومحمد علي البلاغي ومحمد السماوي ومحمد على اليعقوبي ، ومحمد آل بحر العلوم ، في النجف .

ومكتبات عبدالحسين الطباطبائي ومحمد صالح البرغالي ، وآل طعمة ، ومحمد باقر الطباطبائي ، ووداي العطية في كربلاء .

ومكتبة محمد رشاد المفتي في اربيل ، وملا صابر بن ملا طاهر في كركوك، ومحمد الخال في السليمانية ، ومكتبة عباس حلمي القصاب في سامراء ، ومحمد احمد المحامي في البصرة ، وغير ذلك مما لا مجال لذكره ،

#### ح ـ مكتبات بيع الكتب

شهدت مدن العراق منذ نهاية الحرب العالمية الاولى نشاطا ملحوظا في مجال تجارة الكتب، لم تشهده البلاد على هذا النحو منذ عهد بعيد، واسترعت هذه الظاهرة انتباه اكثر من ناشر عربي او اجنبي، حتى شاع القول بأنه اذا كانت مصر ولبنان قد اختصتا بالتأليف والنشر، فانالعراق قد اختصبالقراءة، واتجه الناشرون الى العراق، حيث وجدوا فيه سوقا كبيرة للكتب العلمية والادبية، ووجدت في معظم المدن العراقية مكتبات بيع ذات نشاط كبير، واهتمامات واسعة، وكان لبعضها صلات عمل بالمكتبات الكبرى والناشرين في اقطار العروبة الاخرى، ومنها ما ساهم في الحركة الثقافية بما نشره، او اعاد نشره، من الكتب النادرة، والمخطوطات المحققة، والدراسات والدواوين المختلفة، ومن اوائل المكتبات التي تأسست في مدن العراق خلال تلك الحقبة المختلفة، ومن اوائل المكتبات التي تأسست في مدن العراق خلال تلك الحقبة الخكيد :

بغداد: المكتبة العصرية / محمود حلمي سنة ١٩٦٤ . المكتبة الاهلية / عبدالامير الحيدري سنة ١٩٢٧ . مكتبة مكنزي / مكنزي سنة ١٩٢٥ . المكتبة العلمية / محمد جواد الكتبي سنة ١٩٢٥ . مكتبة الطلبة / يوسف سعيد حافظ سنة ١٩٢٧ .

مكتبة الشبيبة ( ابي صباح فيمابعد ) / دشيد عبدالجليل النعمة سنة

مكتبة المثنى / قاسم محمد الرجب سنة ١٩٣٦ وتعد اكبر مكتبات العراق واوسعها نشاطا في ذلك العهد .

دار الكتب العراقية في الكاظمية سنة ١٩٤٣ •

الموصل : المكتبة العربية / عبدالرحمن عبدالله الكركجي سنة ١٩٢١ •

المكتبة الوطنية / شاكر عبدالرحمن شنشل سنة ١٩٢٣ .

مكتبة الاهالي / عبدالرحمن تصار ابراهيم سنة ١٩٣٥ .

البصرة: المكتبة الاهلية / فيصل حمود سنة ١٩٢٨ ٠

مكتبة العشار / الياس دورنه سنة ١٩٤٩ .

مكتبة فرجو / عبدالله فرجو سنة ١٩٥٧ .

بعقوبة: مكتبة الثقافة / فاضل الحاج حسين الزبيدي سنة ١٩٥٢ .

خانقين : مكتبة سور / عبدالكريم خضر سنة ١٩٤٨ ٠

كركوك: مكتبة الامل/ محمد رجب سنة ١٩٣٦ •

المكتبة العصرية / عباس حلمي سيد لطف الله سنة ١٩٣٠ .

مكتبة الترقى / محمد أمين العصري سنة ١٩٣٣ .

مكتبة ذكرى / احمد فكرى سنة ١٩٤٧ ٠

السليمانية : مكتبة كلاويز / رؤوف معروف فتاح سنة ١٩٥٠ .

مكتبة زيور / محمد عارف معروف سنة ١٩٥٦ .

النجف: المكتبة الحيدرية / محمد كاظم الكتبي سنة ١٩٣٢ .

المكتبة العربية / عبدالعزيز هادي البغدادي سنة ١٩٤٠

مكتبة الحلو / محمد الحلو سنة ١٩٥٠ .

مكتبة الغراوي / جاسم محمد حسن الغراوي سنة ١٩٥٣ ٠

مكتبة الغدير / حسين فاضل سنة ١٩٥٥ ٠

مكتبة الغري (دار المعارف فيما بعد)/محمد حسين الطالقاني سنة١٩٥٧ . كريلاء: مكتبة كريلاء سنة ١٩٣٨ .

مكتبة الزهراء / جاسم الكلكاوي سنة ١٩٥٦ ٠

الناصرية : مكتبة الاهالي / جبر غفوري سنة ١٩٣٣ .

مكتبة المنتفك (١٤ تموز فيما بعد ) / طاهر محمد سنة ١٩٤٧ •

الحلة: مكتبة الفرات / عباس السعيد سنة ١٩٢٦ •

مكتبة المعارف / عبدالحسين هادي علوش سنة ١٩٤٣ .

مكتبة الرشاد / عبدالجليل ناصر سنة ١٩٤٦ ٠

العمارة: مكتبة الغد/ شاكر حسين الهاشمي سنة ١٩٤٩ .

وغير ذلك من المكتبات ، التي كان لها أبلغ الاثر في توصيل الكتاب العراقي والعربي والاجنبي الى ايدي القراء في العراق من جهة ، وفي توصيل تتاجات المؤلفين العراقيين الى مختلف القراء في الوطن العربي ، ولا تنكر اهمية ذلك الاثر في نشر الثقافة العربية وتعميق اواصر الصلات الثقافية بين العراق وسائر اقطار العروبة •

#### المصادر والمراجع

#### باش أعيان ، عبدالقادر :

البصرة في ادوارها التاريخية ، بغداد ١٩٦١ .

الجبورى ، عبدالله:

مكتبة الاوقاف العامة ماريخها ونوادر محطوطاتها ، بغداد ١٩٦٩ .

#### الچلبي ، داود:

مخطوطات الموصل ، بغداد ١٩٢٧ .

#### رؤوف ، عماد عبدالسلام :

- الآثار الخطبة في دار التربية الاسلامية ببغداد ، مجلة المورد ، قسمان العمال . ١٩٧٧ .
  - الآثار الخطية في المكتبة الفادرية ، بغداد ١٩٧٤ ١٩٨٠ .

#### صالىح ، زكىي :

مقدمة في دراسة العراق المعاصر . بغداد ١٩٥٣ .

طعمة ، سلمان :

تراث كربلاء ، النجف ١٩٦٤ .

#### عـواد ، كوركيس:

- ـ فهرست مخطوطات خزانة يعقوب سركيس . بغداد ١٩٦٦ .
  - فهارس المخطوطات العرببة في العالم . الكؤيت ١٩٨٤ .
    - مكتبة المتحف العراقي . مجلة سومر ١٩٥٤ .

محبوبة ، جعفر باقر :

ماضي النجف وحاضرها . النجف ١٩٥٨ .

الناصر ، حميد والوائلي ، عبدالاله :

دليل المكتبات العراقية . بغداد ١٩٧٥ .

الناصري ، نهاد عبدالمجيد :

الخدمات المكتبية في الجمهورية العرافية . بغداد ١٩٦١ .

النعشبندي ، اسامة ناصر:

المخطوطات اللغوية في مكتبة المتحف المراقي ـ بغداد ١٩٦٨ . النهشبندى ، ناصر محمود :

الدينار الاسلامي في المتحف العراقي \_ بغداد ١٩٥٣ . معلومات شخصية .

## 

در عنادغزوان علية الاداب - جامعة بعسد

مدخل

يعد الأدب، بفنون شعره ونثره، اهم تجربة فكرية وثقافية في حياة أي مجتمع من المجتمعات الانسانية لانه يصور واقعه بكل مافي ذلك الواقع من قيم ومثل واتجاهات وتيارات فكرية واجتماعية واخلاقية ودينية وسياسية وفنية لذلك تركز اهتمام الباحثين والدارسين والنقاد بالنص الادبي لانسه المنبع الاول الذي عنه تصدر أبحاثهم ودراساتهم واحكامهم النقدية نظرا لما يتمتع به النص الادبي من عناية فائقة في الكشف عن واقع مجتمعه كشفا يعد مصدراً رئيساً في الدراسة والبحث ٠

والشعر في العراق مصدر عميق الجذور بالتراث العربي تأريخاً ونشأة وتطوراً ، لذلك عدت بيئة العراق من البيئات الشعرية الغنية في تأريخ الشعر العربي قديمه وحديثه ٠

وقد سجل الشعر العراقي الحديث منذ مطلع هذا القرن احداثاً سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة ومتباينة في اسبابها وتتائجها ، عاشت في صميم المجتمع العراقي وصورته تصويراً دقيقاً واميناً في حركاته وثوراته الوطنية والقومية التحريرية ابتداء بثورة العشرين وانتهاء بثورة تموز عام ١٩٥٨ .

فألفت في تاريخ هذا الشعر وفي مضامينه وصوره واشكاله واتجاهات كتب كثيرة ومقالات وابحاث وفيرة حظيت بها الصحافة العراقية في هذا الحقبة الزمنية من تأريخ العراق الثقافي والفكري فصارت هذه الكتب والمقالات والابحاث مصادره المعتمدة في التحليل والتعليل لظواهره الفنية المتعددة لغية وشكلا ومضمونا هي مصادر مختلفة في مناهجها وطرائقها العلمية ، فالتزم بعضها بالمنهج التأريخي والعرض العام الأهم اعلامه واغراضهم الشعرية في مناسبات عديدة في حين اعتمد قسم من المناهج والنظريات الحديثة وصولا بها الى تقويم سليم يحدد أهمية الشعر العراقي الحديث وقيمه من جهة والقصة والرواية والمقالة من جهة اخرى ،

أثرت في العسراق وفي أدبسه عامة احداث سياسية كثيرة أججت فيه روح النقمة والانتفاضة والشورة وقد صاحب الشعر سياسية كثيرة أججت فيه روح النقمة والانتفاضة والثورة وقد صاحب الشعر بوجه خاصهذه الاحداث وصورها تصويرا واقعيا كاشفا عن اسرارها الخفية معلنا النقمة بوجه اعداء الوطن والامة العربية من الغرباء والمستعمريس والفاتحين شرقيين وغربيين ، فقد كان الاستعمار العثماني عهد ظلام واستبداد شوه ملامح الحضارة في عموم الوطن العربي الذي كان خاضعا لهذه السيطرة قرون طويلة عانى منها الشعب العربي ما عانى من أسباب الاضطهاد والانحطاط التي عمت مرافق الحياة جميعها بعما فيها الاجتماعية والفكرية والعمرانية والاقتصادية .

أصاب العراق التخلف الحضاري كغيره من مقاطعات الدولة العثمانية وولاياتها المختلفة • وكانت السيطرة العثمانية عقبة كبيرة بوجه تحرير العراقيين والعرب وتحقيق وحدتهم المنشودة فكان الاضطهاد والتسلط وتعميق التخلف الاجتماعي من أبرز مظاهر هذه السيطرة التي أدت الى الجمود في ميادين الحياة كلها ، بعد أن كانت بغداد العراق مصدر أشعاع حضاري وفكري عم أغلب أرجاء العالم الانساني المعروف وقتئذ ومنحها ديمومة البناء والتجدد وعلى الرغم من هــذا العنت والظلم والطغيان الذي مارسته السلطات العثمانية ، أستطاع العراق والقوى العربية الاخرى مواصلة النضال والكفاح وزرع أمل الحرية والاستقلال في نفوس أبنائها ومواجهة التحدي العثماني ومقارعة ذلك الواقع الفاسد ببأس وحزم وصبر صوره الادب العراقي وعكس طموح ابنائه. فقد تنامى الوعي القومي العربي منذ القرن التاسع عشــر وتمرد العرب على السيطرة العثمانية عن طريق تشكيل الجمعيات والمنتديات الفكرية والسياسية السرية والعلنية • وكانت أهداف تلك التنظيمات والتجمعات ، الدفاع عسن العروبة تجاه حملات التخريب التي نظمتها السلطة العثمانية • فقد قامت في الاستانة جمعية « المنتدى العربي » عام ١٩٠٩ وفي باريس « العربية الفتاة » ١٩١١ ، وقامت « الجمعية القحطانية » وجمعية «العهد» ١٩٠٩ وهما سريتان في صفوف الجيش • ونشأت « جمعية الاصلاح » في بيروت عام ١٩١٢ وحزب « اللامركزية الادارية العثمانية في القاهرة » •

كان لهذه الجمعيات والمنتديات الفكرية أثر فعال في بلورة الفكر الوطني والقومي في تيارات واتجاهات نضالية وكفاحية مهدت السبيل الى الاستقلال والثورات التحريرية المعروفة في الوطن العربي الكبير ٠

وعلى الرغم من استبداد العثمانيين وبطشهم بالعرب ، وقف بعض الشعراء العراقيين من أمثال الزهاوي والرصافي وعبد المحسن الكاظمي يندد بسياسة الدولة العثمانية ويذمها ذاكرا جورها وظلمها وأحتقارها كرامة الشعوب

المضطهدة ، واليك على سبيل المثال ، هذه الابيات من قصيدة للزهاوي يكشف هيها عن جور العثمانيين وظلمهم وتسلطهم على رقاب الشعوب المغلوبة :

وكم وعدوا أن يصلحوا فبل هـذه لهـم أنـر للجـور في كـل بلدة اذا نزلوا أرضا تفاقم خطبها فمـدت الى سورية يـد عسفهم وبغداد دار العلم قـد أصبحت بهم وسـل عنهم القطر اليماني أنـه

فسا بالهم زادوا فسادا واوغلوا يمشل من أفعالهم ما يمشل كأنهم فيها البلاء الموكل تحملهم من ظلمهم ما تحمل يهددها داء من الجهل معضل يبث بما يجري عليه وينول

وتتعاقب الاحداث السياسية وتعم النقمة الوطنية والقومية في العراق وغيره من الاقطار فيطل الدستور العثماني عام ١٩٠٨ حدثا جدبدا على الساحة السياسية العامة فيستبشر به الشعراء والكتاب العراقيون من امثال الرصافي والزهاوي والكاظمي والشبيبي وعبدالرحمن البناء وابراهيم منيب الباچهچى ظنآ انه سيحقق لهم العدالة والحرية الاجتماعية • « فهو الوليد الذي أرتقبه العرب في مختلف ديارهم حالمين بمبادئه ، متوسمين فيه غسل جراح الشعوب المغلوبة على أمرها ويضعهم على قدر المساواة مع الخوانهم في الدين ـ الاتراك المغلوبة على أمرها ويضعهم على قدر المساواة مع الخوانهم في الدين ـ الاتراك فرحة باستقبال عهد مشرق واندثار عهد مظلم » واليك فرحة الرصافي باعلان فرحة باستقبال عهد مشرق واندثار عهد مظلم » واليك فرحة الرصافي باعلان

سقتنا المعالي من سلافتها صرفا وزفت لنا الدستور احرار جيشنا فأصبح هذا الشعب للسيف شاكرا ورحنا نشاوى العنز يهتف بعضنا ولاحت لنا حرية العيش بعدما

وغنت لنا الدنيا تهنئنا عزفا فأهسلا بما زفت وشكراً لمن زفا وقد كان قبل اليوم لا يشكر السيفا ببعض هتافاً يصعب الظلم والحيفا اماطت لنا الاحرار عن وجهها السجفا ثم يحدث الانقلاب على الدستور عام ١٩٠٩ ويهب الشعراء ضد سياسة التتريك التي انتهجتها «جمعية الاتحاد والرقي » اسلوباً سياسياً حكم رعايا الدولة العثمانية ، فينطلق الشعراء العراقيون ينددون بهذه السياسة مبدين تذمرهم واستياءهم من هذه الحالة وما صاحبها من تشاؤم وغموض ونظرة معتمة نحو المستقبل ويقول علي الشرقي معبراً عن هذا الشعور مخاطباً نواب الامة ( مجلس المبعوثان ) :

نطقت بحاجتها الشعوب وافصحت وأرى عراقي واجما لا ينسطق فكأن هذا الشرق سفر غرائب أضفى عليه الدارجون وعلقوا ختمت صحائفه وجئنا بعدها حتى كأنا فيه فصل ملحق ماذا تغير والبلاد بأهلها بغداد بغداد وجلق جلق

وتتلاشى السيادة العثمانية بتسلطها وجورها وظلمها من العراق ليحل محلها استعمار غربي جديد ، الاستعمار البريطاني الذي دخل العراق محتلا ١٩١٤ •

وتمت السيطرة على بغداد في الحادي عشر من آذار عام ١٩١٧ ، مدعيا حماية العرب وتحريرهم من السيطرة العثمانية وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٨ ، «واجهت الامة العربية حلقة جديدة من التآمر على وجودها ونهب خيراتها واستعباد شعبها عن طريق التجزئة والاحتلال وبروز السياسات الدولية القائمة على أساس مصالح الدول الكبرى على حساب الشعب المناضل وذلك في انفاقية (سايكس بيكو) بين فرنسا وانكلترا ١٩١٦ وبعدها صدور وعدبلفور في تشرين الثاني ١٩١٧ والذي كان فاتحة الغزو الصهيوني لفلسطين واعطاء في تشرين الثاني ١٩١٧ والذي كان فاتحة الغزو الصهيوني لفلسطين واعطاء الواء الاسكندرونة العربي الى تركيا » وفي هدنه المرحلة الحاسمة في تاريخ العراق الوطني والقومي بدأ التغيير الاجتماعي والفكري والنفسي يتبلور في اطار ثوري عنيف ، شاجباً كل انواع الاستعمار والسيطرة والتسلط الأجنبي،

فقد جعل هذا التأريخ الطويل « من اهدار القيم الانسانية والقمع والكبن ، جعل العراقي ثورياً بطبعه وتكوينه النفسي والعاطفي ونزعته القومية وارادة التطوير والتغيير والبحث عن الأحسن والافضل ، على الرغم من الكوارث السياسية التي توالت قبل حلول الاستعمار الجديد ، الدي انى باقنعة براقة تتخذ من التثقيف أو التحضير أو التحرير أعذاراً وواجهات :

#### قال الرصافي:

ولاتفترر أن قيل عصر تمدن فأن الذي قالوه من أكذب الكدب ويتساءل محمد رضا الشبيبي:

متى نحن نحيا أو تموت سياسة لها كل يدوم مظهر متلون خداع وكذب وافتراء وقسوة وظلم أهذا العالم المتمدن ؟

ويتأجج الشعور الوطني والقومي في العراق بتصميم ابنائه من شعراء وخطباء وكتاب بثورة رائدة في تاريخه المعاصر الا وهي ثورة العشرين « التي فصلت بين استعمار راحل وبقاياه وآخر قادم يود الأقامة الدائمة » • وقد أرخ الشعر العراقي لهذه الثورة بأمانة وصدق تجلت في دواوين شعرائها من أمثال محمد مهدي البصير ومحمد باقر العلي وناجي القشطيني وعبدالرزاق الهاشمي ومحمد حسين العبيدي وخيري الهنداوي حيث حاول هؤلاء الشعراء وغيرهم مسن الكتاب والخطباء قيادة الجماهير وتعبئتها وبلورة أحاسيسها وترجمتها واقعاً ملموساً بيد أن خيبة الامل كانت ظاهرة واضحة في الكتابات الادبية والسياسية والاجتماعية التي تلت ثورة العشرين حين ضاعت الوعود الخلابة بتأسيس حكم وطني أو استقلال الشعب العراقي في ادارة شؤون الداخلية والخارجية • فالحكومة الوطنية المزعومة كانت مجرد تسمية في الداخلية والخارجية • فالحكومة الوطنية المزعومة كانت مجرد تسمية في الداخلية والخارجية • فالحكومة الوطنية المؤوني والقومي ضد هذه الى قيام المظاهرات الصاخبة والاحتجاج الثوري الوطني والقومي ضد هذه

الحكومة المزعومة وقد لخص محمد باقر الشبيبي الوضع السياسي القائم بالابيات التالية:

> قــالوا استقلت في العراق حكومة الحكم حكمهم بغير مشازع المستشمار هو الذي شمرب الطلا

فعجبت اذ فسالوا ولم يتسأك دوا. أحكومة والاستشارة ربها وحكومة فيها المشاور يعبد والامس مصدره همم والمسورد فعلام ياهذا الوزير تعربد

وأتسع نطاق الاحتجاج والجدل السياسي في مشروعية هذه الحكومة التي رفضها الشعب العراقي وتطور النقاش والاحتجاج السي انتفاضات ومظاهرات صاخبة تمثل صوت العراق المناضل من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار الانكليزي • وعمت النقمة والغضب والاستياء كـل طبقات الشعب حيث تفجرت ثورة مايس عام ١٩٤١ ربيبة ثورة العشرين الرائدة •

وعلى الرغم من كل الظروف القاسية الرهيبة ، التي أحاطت بثورة مايس وما ترتب عليها من نتائج سلبية ، بقي الشعب العراقي بعدها يقارع الاستعمار وينافح ويكافح من أجل حقوقه المشروعة في الاستقرار والاستقلال الوطني المشروع ، فلم تفت في عضده خيبة الامل الثانية هـ ذه بل شرع يعمل بكل نشاط وجد وبفكر ثوري عربي جديد ناضج مؤمن بعمق أرتباطه بوطنه وأرضه ومستقبله فكانت وثبة عام ١٩٤٨ واتنفاضة عام ١٩٥٢ تم ثورته الحاسمة ، ثورة تموز عام ١٩٥٨ •

ان هـ ذا الخط التأريخي ، السياسي الطويل ابتداء بأعلان الدستور ١٩٠٨ وانتهاء بثورة تموز ١٩٥٨ يؤلف بحــد ذاتــه الاتجاهات والتيارات الادبية المختلفة في العراق وان كان التيار السياسي المتمثل بالموقف الوطني والقومي هو الاكثر شعبية وامتزاجاً بروح الشعب العراقي خلال تأريخ نضاله

الطويل من أجل الاستقلال والتحرير الكامل من سيطرة الاستعمارين العثماني والانكليزي .

واذا كان السعر العراقي قد واكب هذا التطور التأريخي ، السياسي فكرة ومضموناً وموقفا فأن النثر المتمشل بالقصص والروايات والمقالات الأدبية قد صاحب هذا التطور في محاولات اولية بعد العقد الاول من هذا القرن ولكنه استطاع أن يثبت وجوده الادبي والفني بعد الأربعينيات حين نضجت التجربة القصصية والروائية والمقالية في الادب العرافي وذلك بعضل تطور الصحافة العراقية من جهة وانتشار النشر والطباعة من جهة أخرى نتيجة لتفاعل الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية المختلفة تأثراً وتأثيراً .

لاشك في أن المضامين الشعرية والنثرية بدأت تتغير وتتجه أتجاها واقعيا فنيا جديدا نظراً لتطور الدلالة الحضارية لمفهوم الأدب فظهرت حركات التجديد في الشعر والقصة والرواية والمقالة النقدية ، الأمر الذي أدى الى انتعاش الحركة الأدبية في العراق حيث تبلورت هذه الحركة باتجاهات ومدارس شعرية أو أدبية مختلفة ، فاهتم قسم منها بالوضع الاجتماعي فعالج في كناباته وتناجانه فضايا اجتماعية مختلفة كالدعوة الى تحرير المرأة العراقية من براثن الجهل والخرافات والتقاليد البالية ومساواتها مع الرجل ، والدعوة الى مكافحة الجهل والامية ، والدعوة الى محاربة الاقطاع والرجعية أو الدعوة الى الاصلاح والامية ، والدعوة الى محاربة الاقطاع والرجعية أو الدعوة الى الاصلاح الاجتماعي العام من أجل عراق متحضر مزدهر ، سواء أكانت مثل تلك الدعوات الحرة الصريحة بشكل فني تقليدي أو شكل فني جديد كما سنرى ذلك من أستعراضنا لأتجاهات ومدارس الشعر المعاصر وتطور الفن القصصي في العراق وما تتج عن هذين اللونين الأدبيين من نقد وتقويم فنين عملا على انضاجهما وخلقا فيهما حركة وديمومة فكرية وثقافية صارت ملمحاً مهماً من ملامح تطور الفكر الأدبي في العراق ٠

#### اتجاهات الشعر العراقي

للباحثين والنقاد اكثر من معيار او مقياس يعتمدون عليه في تقسيم الشمر العراقي الحديث الى اتجاهات أو تيارات أو مدارس أدبية • فمنهم من يرى ال « المضمون الشعري » هو المعيار • ان الشعر العراقي الحديث يمكن ان يادرس حسب مضامينه كأن يكون على الوجه الآتي :

المضمون او الاتجاه السياسي ، المضمون او الاتجاه الاجتماعي ، المضمون او الاتجاه الوجداني ، المضمون او الاتجاه القصصي للسرحي ، بغض النظر عن شكل القصيدة سواء أكان تقليدياً أم جديداً ، علماً ان الاغراض الشعرية من مدح ورثاء وهجاء وحماسة وغزل ووصف تضطرد في هذه الاتجاهات التي لا تخرج في دلالاتها العامة عن كونها شعراً وجدانياً ذاتياً ، أو وطنيا أو قومياً أو انسانياً ، يصور تجارب شعرية فردية أو يعالج موضوعات اجتماعية وسياسية وفكرية بروح فنية حينا او بروح حماسية للخطابة حسا آخر حسب طبيعة الموقف الشعري وأهمية الحدث الذي غالباً ما يفرض وجوده على القصيدة ،

ومن الباحثين من يعتمد معيار « الحداثة أو التجديد » و « التقليد » أو « المحاكاة » في دراسته للشعر العراقي ، في ضوء التطور التاريخي ــ الفي العام للقصيدة العربية ، فيقسم الشعر العراقي الى مراحل ثلاث :

- ۱ \_ ذروة التقليد من منتصف القرن التاسع عشر حتى اعلان الدسمنور العثماني ١٩٠٨ ٠
- ٢ ــ التجديد الموهوم ومدرسة النثر المنظوم أو فترة الانتقال مــن دروه
   التقليد الى محاولات التجديد بعد الحرب العالمية الثانية •
- ٣ ـ محاولات التجديد الحديثة ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا •

لأشك في ان هذا المعيار يدرس القصيدة العراقية الحديثة ، شكلا ومضمونا ، في وقت واحد دون ان يفصل بينهما ، مركزا اهتمامه المباسر على القيمة الفنية للقصيدة المتمثلة بأسلوبها ، على الرغم من اختلاف موضوعاتها وأشكال بنائها الشعري ، ويجب الا يغرب عن بالنا ان وظيفة الشعر ، بنظر الشعراء العراقيين قد ارتبطت بظاهرة الحداثة والتجديد في التعبير عن قضايا المجتمع والانسان والحياة ، الأمر الذي منح هذا الشعر أهمية ونفوذاً واسعين في مدى تأثيره في البيئة الاجتماعية ، وفي مضمون هذه الظاهرة يقول الرصافي في مدى تأثيره في البيئة الاجتماعية ، وفي مضمون هذه الظاهرة يقول الرصافي محدودة في ألواح المدح والهجاء والنسيب ونحو ذلك مما هو معلوم ، أما في اتجاهاته الحديثة فقد أخذ يصور لنا أشياء كثيرة من صور الحياة على اختلاف الوانها ومنازعها مما لاحاجة الى بيانه لمن تتبع الشعر العصري في اتجاهاته الحديثة » ،

ويرى فريق ثالث من الباحثين ان « لغة الشعر » هي المعيار المعول عليه في فهم القصيدة ورصد أبعادها الفنية ، الأمر الذي يترتب عليه التمييز بين الشعراء في استخدامهم لهذه اللغة، فالزهاوي حين يدعو الى استعمال اللغة التي يتفاهم بها الشعب وكذلك زميله الرصافي ، انما يصدران عن وعي وادراك راسخين لما للشعر من وظيفة اجتماعية في تطور الحياة الادبية العصرية ، وفي ضوء هذا المعيار ، نلمح تيار التقليد في لغة الشعر العراقي الحديث ويمثله عبد المحسن الكاظمي ومحمد رضا الشبيبي وتيار الشعبية والسهولة او اذا شئنا ، تيار النثرية او التقريرية التي تقترب من الروح التعليمية عند كل من معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي في حين يمثل علي الشرقي ومحمد مهدي الجواهري ، تيار التجديد في لغة الشعر التي قد تقترب من لغة الهمس مهدي الجواهري ، تيار التجديد في لغة الشعر التي قد تقترب من لغة الهمس مهدي الجواهري ، تيار التجديد في لغة الشعر التي قد تقترب من لغة الهمس مهدي الجواهري ، تمثل الاحساس بالتمرد والنؤوع الى التجديد لدى الشاعرين سياسيا في معاداة الاستبداد والاحتلال ، وفي موقف الاسهام والمؤازرة لثورة سياسيا في معاداة الاستبداد والاحتلال ، وفي موقف الاسهام والمؤازرة لثورة

العشرين وتمثل اجتماعيا في الموقف الداعي لتحرير المرأة وتعليمها • الا انه لم يتمثل فنيا وعلى نحو واضح بالسرعة نفسها • بل كان لا بدله أن يتأخر عن ذلك • وان كانت بوادر التمرد على القديم ربما ظهرت على نحو متباين حتى في البدايات التقليدية لدى كل منهما » •

لا ربب في ان معيار اللغة الشعرية يتداخل مع معيار الحداثة او التجديد والمحاكاة او التقليد ، نظر لأن القصيدة ، أية قصيدة ، هي في حد ذاتها تعبير لغوي قد يكون فنيا رفيعا حيث تتبوأ القصيدة عندئذ مكانة شعرية عالية او قد يكون نثريا خطابيا حيث يهبط مستوى القصيدة فنيا ، ليرتفع اجتماعيا او سياسيا او تعليميا ، علما ان القصيدة الناجحة فنيا هي تلك التي تسمو فنيا بلغتها ومضمونها على حد سواء ، وهذا ما نلمه عند بعض الشعراء العراقيين الفحول من التقليديين او المجددين كالشبيبي والجواهري والشرقي والسياب ونازك الملائكة والبياتي وعلى الحلي على سبيل المثال لا الحصر ،

ويرى فريق رابع من الباحثين انه يمكن اعتماد « معيار المذاهب الأدبية الكبرى » التي نشأت في الغرب ، أساسا في نقسيم السعر العرامي الحديث الى مدارس او اتجاهات متميزة بخصائصها وسماتها الفنية والفكرية وربما السياسية ايضاً كالاتجاه الكلاسيكي او الاتباعي ، والاتجاه الرومانتيكي او الابتداعي والاتجاه الوافعي والاتجاه الرمزي ٠

لا شك في أن المذاهب الأدبية الكبرى المعروفة في الغرب قد ارتبطت بنظم سياسية وأنماط اجتماعية وتفسية وفلسفية مختلفة في عمقها ، متباينة في دواعيها ودوافعها ، فالكلاسيكية ذات النزعة التراثية قد ارتبطت بالنظام الملكي \_ الوراثي الذي غذاه الاقطاع في مرحلة معروفة في التاريخ السياسي الأوربي ، في حين ارتبطت الرومائتيكية بالنظام الديمقراطي الذي يؤمن بحرية الفكر والتعبير الحر المباشر عن الذات التي قد يرى الشاعر من خلالها ذوات

الآخرين ، أما الواقعية فقد ارتبطت بالنظام الشعبي الذي يؤمن بعق الشعب في حكم نفسه بنفسه ، وقد تأثرت هذه المدرسة بفلسفات او ايديولوجيات كثيرة ولعل من أبرزها ظهور الاشتراكية في العالم وما ترتب عليها من أبعاد سياسية صار « الالتزام » فيها ظاهرة متميزة للاتجاه الواقعي في الآداب عامة ومنها الأدب العربي الحديث ، بشعره ونثره ، اما الرمزية فلم تتأثر بنظام سياسي معين بقدر ما تأثرت بالواقع الاجتماعي والسياسي والنفسي والقلق الذي ساد أوربا بين الحربين العالميتين ،

ان هـذا المعيار يجمع بـين المضمون الشعري وأبعاده السياسية والاجتماعية والنفسية وهو معيار غربي بدأ يؤثر في الواقع الأدبي العربي والعراقي حين ظهرت بوادر التفاعل الحضاري والثقافي بين الشرق العربي والغرب ، نتيجة الترجمات الأدبية والفكرية والثقافية من اللغات الأوربية الى اللغة العربية من جهة ونتيجة للتطور الحضاري والتربوي السريع في العالم من جهة أخرى منذ عشرينيات هذا القرن .

ان ظهور هذه المقاييس الادبية في تقدير قيمة الشعر العراقي الحديث ، فكرة وتطوراً ، تعكس مدى الاهتمام به لكونه سجلا صادقاً لأحداث العراق الخاصة والعامة ، ولأنه تجربة شعورية يفترض فيها وجود الأصالة والابتكار حيناً او التقليد والمحاكاة حيناً آخر ، والاستقلالية في التعبير حيناً ثالثاً .

فاذا اردنا ان نؤرخ لتطور اتجاهات الشعر العراقي الحديث ، فانه ينبغي علينا ان نأخذ بعين الاعتبار أهمية الشكل والمضمون في القصيدة الحديثة ، فمن تفاعلهما بلغةعربية فنية تولد القصيدة للغال، فضلا عن اهميتها ومكانتها في الواقع السياسي والاجتماعي في العراق • واذا ربطنا بين واقع العراق هذا والتجربة الشعرية التي صاحبته وصورته ، نستطيع ان نتابع تطور الشعر العراقي وفق المرحلتين الآتيتين :

١ \_ مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال المتمثلة بثورة العشرين وثورة مايس ١٩٤١ - ( ١٩٢٠ - ١٩٤١ ) - وهي مرحلة غنية بمضامينها الشعريـة الوطنية والقومية شارك فيها اكثر شعراء العراق المعروفين من أمثال : محمد مهدي البصير ، الرصافي ، الزهاوي ، الشبيبي ، الجواهري ، الشرقي ، محمد باقر الشبيبي ، محمد حبيب العبيدي ، ابراهيم الوائلي ، محمود الملاح ، علي الخطيب ، محمد صالح بحرالعلوم ، ابو المحاسن ، محمود الحبوبي ، عبدالغني الخضري ومحمد علي اليعقوبي • ولعل من أبرز مظاهر هذه المرحلة ، الاهتمام الأساسى باستقلال العراق والالتزام القومي بالأحداث العربية والدعوة الى تحرير الأمة العربية من سيطرة الاستعمار • وفي مقدمة تلك الأحداث قضية فلسطين • وقدجسد شعراء العراق في قصائدهم ودواوينهم حالة النهوض المتصاعد منأجل حرية الوطن والأمة العربية ، حيث عبر الشاعر العراقي عن مدى تعلقه بتراث أمته القومي والانساني • اذ ان هذا التراث المتمثل بالمجد والبطولة والقيم الأخلاقية الرفيعــة والمثل الانسانية العالية ، كون بالنسبة للشاعر العراقي « ماضياً حضارياً » يثير في نفسه اكثر من حافز ويخلق في وجدانه اكثر مسن توهج قومي ، فثار ضد التجزئة وقاوم الاقليمية بكل أشكالها • فكان ثائراً عنيفًا في شعره ، ومقاومًا صلبًا في كلمات وخطبه و «كان هـذا الانفلاب الشعري مدهشا صاحب تبادل المواقع بين الاستعمارين القديم والحديث ، ولم يستغرق مدة طويلة واندفع الشاعر بتركيز الوعي في ذاته وكونه المعبر الوحيد عن الأمة الى قيادة الجماهير وتعبئتها وبلورة أحاسيسها وترجمتها واقعًا ملموسًا » فهذا البصير الثائر يقول :

لا يلبسن الشعب حلة مجده حتى تطرز بالنجيع القانبي واذا تتوجت الجماجم بالظبا كانت لهن كرامة التيجان

وتعد قصيدته « لبيك أيها الوطن » مـن اهم قصائده التي تفنى بها المراقيون لأنها ذات مضمون وطني صاف وقومي ثوري :

ان ضاق يا وطني علي فضاكا فلتتسمع بسي للأمام خطاكا أجرى تسراك دمي فان أنا خنته فلينبذنسي ان تويست تسراكا بك همت بل بالموت دونك في الوغى روحسى فداك متسى أكون فداكا

ويقول محمد رضا الشبيبي بحماسته الوطنية والقومية المعروفة :

انسي ذاك العراقي الذي ذكر الشام وناجى اليمنا انسي أعتد نجدا روضتي وأرى جنة عدن عدنا

وهذا الرصافي يتحدث عن ثورة مايس ١٩٤١ فيقول :

اليوم قسرى يسا مواطن أعينا وتطريسي بالحمد منسك الألسنا

. فلقد وفاك الجيش حقــك مالف**آ** 

اذقام فيك على البلاد مهيمنا

وسعى يحوطك بالصوارم طائعا

لزعيمه العالى الرشيد ومذعنا

جيش قـــد اقتحم المخاطــر واثقا

بالله والنصر المؤزر مؤمنا

وهذا السيد محمود الحبوبي يثور بحماس ووجدان عميق فيقول في هذه الثورة:

يا شعب ثر وأعد تأريخك الذهبي واشحد ظباك فهذي ساعـــة الغلب

دع المحابر والأقلام تنشدنا ( السيف أصدق انباء من الكتب ) وانشر لواءك خفافا يجد لنا ذكرى تدوم مع الآباء والحقب

مرحلة التوثب الوطني والتجديد السعري ( ١٩٤١ - ١٩٥٨) وتبدأ في الواقع بعد ثـورة مايس ١٩٤١ أو قبيل الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة تموز ١٩٥٨ • تعد هذه المرحلة التاريخية من أخصب مراحل تطور الشعر العراقي شكلا ومضسونا واتجاها • فقد تنوعت مضامينها ، ونضجت تجاريبها الشعورية والفكريـة وبرزت فيها أشكال شعرية جديدة اقتضتها الظروف الحضارية والتطور الاجتماعي والسياسي •

ومن أبرز ظواهرها الجديدة ميلاد قصيدة « الشعر الحر » للتعتمد التفعيلة الواحدة وتنويع القوافي اسلوبا في بنائها الفني تبناها شعراء عراقيون حاولوا النجدبد باخلاص انسجاماً معم متطلبات الحياة الثقافية الجديدة وهم : بدر شاكر السياب ، ونازلت الملائكة ، وعبدالوهاب البياتي وبلند الحيدري ، ولعل من أبرز الأسباب والدوافع التي مهدت السبيل الى ميلاد هذه القصيدة الجديدة في الشعر العراقي الحديث : هو السأم مسن النماذج القديمة المتكررة والموضوعات المطروقة التي أدت بدورها الى التحرر من الرتابة والتقليد والبحث عن قوالب شعرية وفنية جديدة ، وفي ذلك تقول نازلت الملائكة : « فالشاعر الحديث يجب ان يثبت فرديت باختطاط سبيل شعري معاصر يصب فيه شخصيته الحديثة التي تختلف عن شخصية الثاعر القديم ، انه يرغب في أن يستقل ويبدع لنفسه شيئا يستوحيه من حاجات العصر ، يريد ان يكف عن ان يكون تابعاً لامرىء القيس والمتنبي والمعري العربي المعروف، بقدر ما يعني استشرافه والاعتماد عليه مصدراً مهماً من مصادر الابداع المعروف، بقدر ما يعني استشرافه والاعتماد عليه مصدراً مهماً من مصادر الابداع

والتجديد حيث تولد الأصالة ويتطور التجديد مظهراً حضارياً له القدرة على الديمومة والبقاء عبر تجربة زمنية أثبتت جدارته فنا شعرياً متجدداً من فنون الشعر العربي من جهة وحررت شخصية شاعره من قيود الاتباعية والتقليد من جهة أخرى •

وكان لاطلاع الشعراء المجدديس على الآداب الغربية وخاصة الأدب الانكليزي والفرنسي بلغته الأصلية او عن طريق الترجمة التي بدأت تدخل واقع الثقافة العربية بعد الحرب العالمية الثانية ، أثر بالغ في حركة التجديد الشعري هذه « فالشعراء المحدثون استفادوا من تجارب الآخرين لتطوير الشعر في العراق على ضوء المفاهيم الادبية العالمية : وما مسن شاعر عربي حديث حاول التجديد الاوهد يتقن لغة أجنبية او اكثر ، فهو يصدر فيما ينظم عن ثقافة مزدوجة » .

فالقصيدة الجديدة قد تحررت فعلا من فيود لا ضرورة لها • ولكن ذلك لا يعني انها تحررت من قواعد فنية ، لأنها بدأت تكون لنفسها فنا خاصا بها • فريادة هؤلاء الشعراء ـ السياب ونازك والبياتي وبلند الحيدري ـ لم تكن ريادة هامشية او عبثية ، اي لم تنطلق دون وعي بالواقع الشعري المعروف للامة العربية • بـل ان ضرورة تطور الحياة الجديدة فرضت على الشعر العربي استجابة جديدة حتى في النهج التقليدي منه ، تمثلت بميلاد الشعر الجديد الذي لم ينقطع عن تراثه الذي غذاه بالحس الفني على الرغم من التأثير المباشر للاداب الأوربية فيه كظاهرة حضارية اقتضتها ظروف المعاصرة الحضارية بين الثقافة العربية والثقافات العالمية الاخرى ، فالطريقة التي اكتب بها أغلب في التأليف الشعري الجديد بقول « • • • فالطريقة التي اكتب بها أغلب قصائدى الآن هي مزيج من طريقة أبي تمام وطريقة ايدث ستويل ، ادخال عنصر الثقافة والاستعانة بالاساطير والتاريخ والتضمين في كتابة الشعر » •

واكبت هذه القصيدة الجديدة أحداث الوطن والأمة في وثبتها وانتفاضتها وثورتها على لسان شعرائها الذين أنشدوا الوطنية الصافية ، وتغنوا بالقومية والانسانية ووصفوا الأمراض والعلل الاجتماعية ، وجسدوا في قصائدهم ودواوينهم طموحهم الشعري الذي يمثل استقلال شخصيتهم الشعرية التي عمقت وجودها الأحداث السياسية من خلال تفاعلهم الأمين مع الوطن والأرض ، فكان للوثبة الوطنية عام ١٩٤٨ ، ونكبة فلسطين ، والثورة الجزائرية ، وانتفاضة العراق عام ١٩٥٨ وظهور حلف بغداد ، والعدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٨ ، أثر فعال في خلق مضامين وعوالم شعرية جديدة زخرت بها حركة الشعر الجديد في العراق ، واليك هذه النماذج من هذه القصيدة الجديدة :

يصف كاظم جواد في قصيدته (معركة الحرية ) العلاقة الحميمة مع المناضل خلال الحدث فيقول:

« وتلألأت صور الكفاح المسرئبة للصباح وأطل مسعور الجناح نسر سيومىء للذرى ، للحرب ، للفجر الكبير وغيوم ( تشرين ) الحزينة والرفاق المنشدون كهزيم رعد في سياط البرق يقرع بالطبول : « أنا عراة حاقدون مشردون وزيد خبزاً لا رصاص » والريح تصفر والريح تصفر والمجائز ينتحبن مناديات والمعجائز ينتحبن مناديات

ويستسر الشاعر بصوت آخر فيقول:

حكام امريكا ، دعاة الحرب ، آلهة الدمار
 والمال أعوان الصهاينة الذئاب

« يايسقط العملاء والمستعمرون

يا يسقطون ٠٠٠ يا يسقطون » ٠

وهذا عبدالوهاب البياتي يهتف من اعماقه :

« يا يسقط المستعمرون

ومنظمات دفاعهم ، يايسسقطون »

وتئز طلقات البنادق : « أيها الجندي الحزين »

انا رفاقك أيها الجندى الحزين

انا رفاقك في المصير

في الفقر ، في المرض اللعين » •

[ ديوان عبدالوهاب البياتي ١١/٢٥٠]

وهذا صوت الشاعر علي الحلي يصور حالة المناضل في المعتقل فينادي القيود والأغلال:

« زمري يا سلاسل البغي يا أصفاد كفي ٠٠٠ انني صديان للضحايا تعطر الرمل بالغادين ، أين الرماة والفرسان قيد يصاغ للمعصم المعروق ويل ، وكل قيد هوان وطن حائر ٠٠ ودنيا من الاغلال حيرى وموكب حيران » ٠

[ ديوان ثورة البعث ــ ص ٥٥ ]

وهذا صوت محمد جميل شلش يقول على لسان شهيدة اردنية :

« يا سهام الفيجر في قلب الظلام

4.4

يا رفيقاتي ٠٠٠ الى القمة هيا في بلادي يصنع الانسان فجره وكأشراقة زهره وكسهم ذهبي اللون في قلب الظلام ضمخت بالنور اغوار الظلام ومضت عنا وفي الصدر وسام ٠٠ »

#### [ ديوان الحب والحرية \_ ص ٩٢ ]

والظاهرة الأدبية الثانية في هذه المرحلة الشعرية في العراق ، هي ظهور الشعر المسرحي والقصصي في الأدب العراقي ، ونعني بذلك مسرحيات خالد الشواف الشعرية وهي ثلاث مسسرحيات : الأولى (شمسو) التي كتبها بين عامي ١٩٤٤ ، ولكنها لم تصدر الا في عام ١٩٥٧ ، والثانية (الأسوار) وقد نشرت عام ١٩٥٨ ، والثالثة (الزيتونة) نشرها عام ١٩٦٨ ،

لا شك في ان «أصدار المسرحية الشعرية الغنائية كما خلفها شوقي قد وصلت الى الشعراء العراقيين في مطالع الثلاثينات من هذا الفرن فأخذ شعراء عراقيون يتأملون هذه المسرحيات ويعجبون بها ويحاولون محاكاتها » •

ان المحاولات المسرحية الشعرية التي سبقت مسرحية الشواف ( الأسوار \_ عام ١٩٥٦ ) كانت مجرد قصائد غنائية جعلت من شوقي وأباظة مصدرا مهما للمحاكاة والتقليد ، ويربو عدد المسرحيات الشعرية العراقية التي صدرت منذ عام١٩٣٣ حتى عام١٩٧٣ على الثلاثين وهي تتفاوت جودة وضعفا وبعضها مما يسمى مسرحية تجوزاً ، نذكر منها ثورة العراق الكبرى وثورة العرب الكبرى لعبد الحميد الراضي ، وقيس لبنى وأصحاب الكهف والرقيم لخضر الطائي ، ومجنون ليلى لعاتكة الخزرجي ، ومرجريت لعلى الصغير ، وقد

وجد مسرح شعري تربوي في هدفه المرحلة المهمة من مراحل تطور التجربة الشعرية في العراق ، يعد عبدالستار القره غولي رائد هذا اللون من شعر التمثيل ، فقد أصدر عام ١٩٤٨ (روايات من تاريخ العرب) وعام ١٩٥٣ (مسرحيات للأطفال) وعام ١٩٥٥ (ابو عبدالله الصغير) د نقلا عن : محسن اطيمش : الأداء المسرحي في الشعر العراقي الحديث ، بغداد ، ١٩٧٥ ، ص ١٩٤٤ ) ،

بيد ان مسرحيات الشواف الشعرية تعد بداية فنية متميزة • فمسرح الشواف تأريخي ، وله رأي في التاريخ وعلاقته بالمسرح ، فهو يرى « ان لابد للشاعر المسرحي من استقاء مادته من التاريخ ، ذلك لأن البعد الزماني وما يضفيه من جلال القدم عامل مهم في انجاح العمل المسرحي وحفظه من الابتذال والتدني » • ويرى ايضا ان « الأساطير العربية القديمة وأحداث التاريخين العربي والاسلامي فضلا عن أحداث التاريخ القديم تنتظر من يجلوها في مسرحيات شعرية عربية » •

ان المضمون الشعري الذي تعبر عنه مسرحيات خالد الشواف هـو «نقديم صورة للصراع الدائم بـين الحق والباطل ، بين كل ما هـو شريف ووضيع يتربصه ليطيح به فينشر الظلام بدل النور والحق والانسانية » وهو من خلال هذا المضمون يرمز الى أحداث الأمة العربية وما أصابها من غدر وظلم بضياع فلسطين على يد اليهود والصهيونية ، وهو مضمون وطني - قومي استطاع استثمار التاريخ العربيي - الاسلامي والتاريخ العراقي القديم استثماراً رمزياً حيناً واسطورياً حيناً ثانياً وواقعياً حيناً ثالثاً كي يجسد الصراع بين الحق والباطل ، بين العدالة والظلم ، بين حق الأمة العربية وطغيان الاستعمار الجاثم على صدورها ،

أما الظاهرة الثالثة في هذه المرحلة ، فهي استمرار تدفق الشعر الحديث بسكله العربي القديم او كما اصطلح عليه « بالشعر العمودي » بعد ظهور حركة الشعر الحر ، تدفقاً حديثاً وجديداً في لغته وروحه ومضامينه الوطنية والقومية والانسانية والوجدانية ومن اعلام هذا الاتجاه محمد مهدي الجواهري ، محمد رضا الشبيبي ، محمود الحبوبي ، حافظ جميل ، صالح بحر العلوم ، علي الحلي ، وعبدالرزاق عبدالواحد ، فقد عبر هؤلاء الشعراء عن أحداث عصرهم تعييراً غنائياً وحماسياً صافياً فيه مسحة عباسية ، وفيه حداثة وجدة ، وفيه وجدان صادق مرهف ، وفكر عميق الجذور بالتاريخ والحاضر والتراث ،

#### تطور نقد الشعر العربي الحديث في العراق

نقد الشعر في الادب العراقي الحديث فن أدبي ذو جذور تأريخية وتراثية في بعض اتجاهاته وفن أدبي جديد في بعضها الآخر فقد استمد دلالاته ومصطلحاته ومقاييسه من واقع الحياة العربية الجديدة في العراق ذلك الواقع الذي أثرت فيه تيارات سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة منذ العشرينيات من هذا القرنحتى عام ١٩٥٨ ولما كان النقد الادبي عنصرا فعالا من من عناصر الفكر الادبي العربي العام فقد تأثر بتيارات ذلك الفكر في أستنباط معاييره واستحداث مقاييسه في تقويم التجربة الأدبية (الشعرية والنثرية) وتقدير ابعادها الفنية وتحديد خطها الحضاري في حركة المجتمع العراقي والعربي قومياً وانسانيا وتحديد خطها الحضاري في حركة المجتمع العراقي والعربي قومياً وانسانيا فقد برزت في الفكر الأدبي الدعوة العربية التي اتجهت الى بعث الأدب فقد برزت في الفكر الأدبي الدعوة العربية التي اتجهت الى بعث الأدب

فقد برزت في الفكر الأدبي الدعوة العربية التي اتجهت الى بعث الأدب العربي القديم والاستعانة بروائعه البارزة في أحياء التراث العربي واستنباط عوالمه الفنية والأنسانية من أجل خلق أدب عربي حديث يستجيب لمتطلبات الحباة الجديدة ويصور روح العصر تصويراً بعيداً عن التقليد والجمود في ضوء

معيار تقدي جديد ٥٠٠ وقد صاحب هذا الأتجاه دعوة تؤمن بضرورة تفاعل الفكر العربي بالتيارات الحضارية الغربية والأخذ بأسباب التطور الموجود في أدب الغرب مع الأحتفاظ بالخصوصية العربية بسماتها ومزاياها النابعة مسن واقعها وتراثها وثقافتها العربقة ونتيجة للنفاعل بين الثقافتين العربية والأجنبية أثراً وتأثيراً ظهرت أتجاهات نقدبة في الأدب العربي الحديث وان كان بعضها نظرياً لم يرن الى مستوى التطبيق والمنهجية نذكر منها على سبيل المثال الاتجاه التقليدي او الكلاسيكي أو الاتباعي الذي يرى في العودة السي الأصول والأسس التي وضعها النقاد العرب القدامي في مناقشة قضايا الشعر وعيوب الشعر مقياسا نقديا من خلال هذا الموروث في تحليل التجربة الشعرية وتقديس قيمتها الفنية والجمالية ويسدو ان هذا الأتجاه قد حصر نفسه في مناقشات لغوية ونحوية ضيقة دون النفاذ الى عمق التجربة الشعرية ومحاولة ربطها بعصرها لغةوصورةورؤية، بل اكتفى بالأهتمام بالجانب الوصفي ، رافضاً مبدأ التطور فصار هذا الأتجاه قريباً من كونه نقداً الوصفي ، رافضاً مبدأ التطور فصار هذا الأتجاه قريباً من كونه نقداً الصطالاحياً او تعليمياً عاماً ٠

وهناك الاتجاه التأثري الذي يرى في الذوق الفردي أساسا في التقدير النقدي وهو لايخلو من تأثير رومانتيكي ، فما دام الادب تعبيرا عن ذات الشاعر او تجربة الكاتب فالنقد ، في مثل هذه الحالة ، تعبير عن ذات الناقد كما يراه ذوق وتأثريته الخاصة فالناقد التأثري ينظر الى العمل الفني الشعري أو النثرى ويتذبه عه محاولا نقل انطباعاته ومنساهداته الى المتلقي او القارى، وهو في ذلك يسر بالتجربة نفسها التي مربها الاديب الفنان شاعرا كان أم ناثرا وتأثر بها ، لذلك فان هذا الاتجاه النقدى لا يعبأ في اصدار الاحكام الحاصة بالخطأ اللفظي او المعنوى لانه برى أن اصدار مثل نلك الاحكام قيود أمام حرية وانطلاق الشاعر ، ولكنه قد بنوه ببعضها وان تنويهه هذا ليس غاية نقدية

بعد ذاتها بل هـو مظهر شكلي لا يصلح حكماً نقدياً قاطعاً في تقدير هـذه التجربة أو تلكلان هذا الاتجاه مرتبط أتمد الارتباط بعلم الجمال الذي يرى في النفد تذوقاً مباشراً للعمل الفني ، ولعل جماعة الديوان ( العقد وشكري والمازني ) في مطلع هذا القرن خير من يمثل طليعة هذا الانجاه النقدي في الادب العربي الحديث امـا الأنجاه النفسي فهو النقد القائم على التحليل النفسي للادب و وهذا الأنجاه متأثر من أسمه بدراسات علم النفس ومدارسه الأدبية أبتداء بفرويد وأدلر وينغ ومن هنا شاعت مصطلحات لغوية ذات دلالات نفسية في معجم هذا الأتجاه كالأتفعال ، الرمز ، الحلم ، الأستبطان ، الشعور ، الوعي ، اللاوعي ، الادراك ، الرؤية ، الضمير ، الاستجابة ، التلاعي ، الخ ٠٠٠ فالاتجاه النفسي في النقد الحديث هو في الحقيقة مزج بين الجانب الذوقي وننائج الدراسات النفسية وتبقى هذه المعادلة الثنائية بين الذوق والنتيجة وننائج الدراسات النفسية وتبقى هذه المعادلة الثنائية بين الذوق والنتيجة بقى يدور في دائرة التأمل النظري المحض ٠

أما الاتجاه الناربخي فيحاول فهم التجربة السعرية في مدى أرتباطها وتأثرها بالبيئة والعصر والأحداث السياسية والاجتباعية والدينية لكن ذلك لا يعني تحويل التجربة الادبية الى وثيقة تاريخية بل يبقى الارتباط بين الابداع الفني والتاريخ حيا قوياً من اجل الكنسف عن الجوانب الأصيلة في التجربة وتقريبها عن طريق التفسير والتعليل والذوق الى ذهن المتلقي ووجدانه حيث تخلق عنده الاستجابة بالقبول أو الرفض لذلك أهتم هذا الاتجاه النقدي بدراسة « البيئة » ومصادر « السيرة » في نقدير الأثر السعري وتقويمه ويبقى الإتجاه التحليلي ـ الفني أو التصويري من الأتجاهات النقدية الني تدرس القصيدة وكانها نسق فني تعبيري جذاب ذو علائق نفسية وتاريخبة واجتماعية نظراً لارتباط الشاعر باحداث عصره من جهة وبانفعالاته واحاسيسه من

جهة أخرى فاعتماد مبدأ التحليل الكلي لجزيئات التجربة الشعرية من خلال النظرة الفنية الموحدة الى « الشكل والمضمون » في تلك التجربة يؤلف الأساس الذي يقوم عليه هذا الأتجاه النقدي في الكشف عن القيمة الفنية في الصور الأدبية •

وقد يأتلف بعض هذه الأتجاهات فيما بينها وقد ينفصل ويستقل الواحد عن الآخر في بعض الكتابات النقدية السمرية الحديثة في الادب العراقي او العربي عموماً • وان نظرة تحليلية على مابين أيدينا من مقالات وخواطر نقدية حول الشعر العراقي الحديث نشرت في الصحف العراقية منذ عام ١٩٢٠ الى تموز ١٩٥٨ تكشف لنا عن وجود مرحلتين نقديتين مهمتين في تاريخ نقد الشعر العراقي الحديث •

وهما: مرحلة النقد التقليدي القائم على تصيد الهفوات اللغوية والنحوية والصرفية والالتزام بلغة تقدية عامة لا تخضع لمقياس او تحليل تقدي بقدر ما تحاول المدح والتقريظ والثناء من جهة او القدح والتجريح السطحي والشخصي من جهة اخرى وتتجلى هذه النتف النقدية عند روفائيل بطي على شعراء كتابه (الادب العصري في العراق العربي) المطبوع عام ١٩٢٣ ، فمن امثلة نقده اطراؤه شعر أبي المحاسن اطراء عاماً يفتقر الى حس نقدي يكشف عن جمالية النص او تحليل القصيدة تحليلا فنيا نقدياً فيقول ان شعره يمتاز «بالجودة والانسجام والرقة مع الجزالة يجيد في كل باب وينفنن في الاساليب تفنن أديب عارف ، نمطه في نظمه أقرب الى العصري ، وبالجملة نجد فكرته تمثل صوراً من الأحساس والأبداع تختلف أسلوباً وتأتلف حسناً ١٠٠٠ ويغلب على نظمه التجنيس والاشتقاق وسائر أنواع البديع يكسو كل ذلك ثوب من المنطوباً ومطرف من البلاغة يجعل لشعره روعته » ،

ان البحث عن العيوب واصطياد الهفوات والأخطاء والتجريح والأنتقاص من الشاعر وشعره كانت النظرة النقدية حسب مفهوم النقد أو الانتقاد وقتئذ، الشديدة التأثير في النفوس ، الشائعة في الوسط الادبي ناهيك عن نتائجها وما تخلقه من ردود أفعال غريبة وعنيفة عند الشاعر وقرائه • لاشك في أن هذه المرحلة النقدية كانت مضطربة تتخبط في فوضى الاحكام الانتقادية نظرا لانها أحكام فردية بعيدة عن الروح العلمي والمنهج النقدي السليم الذي بدأت بوادره بالظهور بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للتطور الفكري والحضاري والثقافي الذي بـــدأ بظهر في الساحـــة الأدبية العربية والعراقية فحلت محل الثقافة الادبية السطحية ، ثقافة رصينة منهجية ، تعى مسؤولية الكلمة والحكم في النقد، خاصة حين تحول النقد الى ضرب من النوع الادبي الذي يحتاج كغيره من الانواع الادبية الى موهبة وثقافة موسوعية وتخصصية وذوق أدبى رفيع وتجربة ودربة وممارسة في العمل الأدبي عامة فكان لظهور المجلات الأدبية بعد سنة ١٩٤٥ دور فعال في تطوير عملية نقد الشعر في العراق نحو نبنى مناهج واتجاهات ذات أصول وأسسس رصينة في البحث عن القيمة الفنية والأدبية للقصيدة أو الديوان أو المجموعة الشعرية تحقيقاً لمحاولات الدعوة ألى « النقد النزيه » أو النقد الموضوعي الذي لايمليه على الناقد غل او ضغينة فكانت هذه الدوافع والمبادرات من ابرز خصائص وسمات المرحلة الثانية في نقد السُعر المبتدئة من ١٩٤٥ الى تموز ١٩٥٨ وهي المرحلة الغنية بظواهرها الادبية الجديدة كحركة الشسعر الحر وتطور الشعر المسرحي والقصصي وروعة الشعر العمودي والتي يمكن أن نصطلح عليها بمرحلة النقد المنهجي في الأدب العراقي حيث برزت فيها مناهج النقد التأريخي والأهتمام بالبيئة والزمان ودراسة السيرة الذاتية والمنهج الفني القائم على الموازنة والتحليل ثم المنهج الوصفي والتفسيري وأخيرا المنهج الفني القائم على التحليل الدقيق لماهية الروح الشعري في القصيدة أي التحليل المنطلق من داخل التجربة وعيا واستبطانا وكشفا عن قيمتها الجمالية وأهميتها الفنية وفق معيار الذوق والجودة والأصالة بالأضافة الى الأهتمام «بالشكل والمضمون» دلالتين نقديتين مهمتين في هذا النقد المنهجي وما يرتبط بها من التركيز والبحث في الوحدة الموضوعية للقصيدة ودراسة أسلوبها ولغتها وصورها وسمات تعبيرها من حيث موسيقاها العروضية وفنية غموضها أو رمزيتها أو وضوحها •

ولعل أبرز سمة من سمات هذه المرحلة النقدية بالأضافة الى منهجيتها اسلوباً هي جنوحها نحو التطبيق والأبتعاد عن جدليات النظرية والتأمل الفلسفي المحض .



#### المصادر والمراجع

```
اطميش ، محسين :
         الاداء المسرحي في الشعر العربي الحديث ، بفداد ، ١٩٧٥ .
                                                  بحري ، يونس :
                            اسرار مایس ۱۹۶۱ ، بغداد ، ۱۹۲۸ .
                                             البصير ، متحمد مهاي :
                        المجموعة الشعريه الكاملة ، بغداد ، ١٩٧٧ .
                                                    بطی ، روفائیل :
                  الادب العصري في العراق العربي ، مصر ، ١٩٢٣ .
                      الريخ الصحافة العراقبة ، النجف ، ١٩٣٥ .
                                                   الخباط ، حلال:
ــ الشعر بين نوره العشرين وتورة مايس النحرريه ، بروت - ١٩٨٠ .
         ــ الشعر العراقي الحدبث ــ مرحلة وتطور ، بيرون ١٩٧٠ .
                                                   الدقاق ، عمر:
           الاتجاه القومي في الشمر العربي الحديث ؛ حلب ، ١٩٦٣ .
                                               رضا ، عباس توفيق :
نقد الشعر العربي الحديث في العراق ١٩٢٠ ــ ١٩٥٨ ، بغداد ، ١٩٧٦ .
                                           السامرائي ، ماجد احمد :
       - التيار القومي في الشعر العراقي الحديث ، بقداد ، ١٩٨٣ .
                                ـ لفة الشعر بين جيلين ، بيروب .
                                                   عزالدين ، يوسف :
الشعر العراقي الحديث وانر التيارات السياسية والاجتماعية ، الفاهرة ،
                                                        . 1970
```

علوان ، على عباس :

تطور الشمر العربي الحديث في العراق ، بغداد ، ١٩٧٥ .

العوادى ، عدنان حسين:

لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية ، بغداد ، ١٩٨٣ .

غيروان ، عنياد:

- سه الشكل والمضمون في الشعر العربي المعاصر ، بغداد ، ١٩٧٤ .
- في القصيدة العربية المعاصرة ، مجلَّة الربطة ، النجف ، ١٩٧٥ .

الفياض ، عبدالله:

الثورة العراقية الكبرى ، بغداد ، ١٩٦٣ .

المبارك ، عبدالحسين :

تورة ١٩٢٠ في الشعر المراقى ، بغداد ، ١٩٧٠ .

مطلوب ، احمد:

- ــ الرصافي في أرائه اللغوية والنقدية ، القاهرة ، ١٩٧٠ .
  - ـ النقد الادبي الحديث في العراق ، القاهرة ، ١٩٦٨ .

المقدسى ، انيس:

الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث . بيروت ، ١٩٥٢ .

الهلالي ، عبدالرزاق :

الزهاوي الشاعر الفيلسوف والكانب المفكر ، مصر ، ١٩٧٦ .

### المبحثالثاني

# الله والمقصصى وكافيات النقر

رئيس مجلس ادارة (( افاق عربية )) ... رئيس التحرير

#### الرؤى ٠٠ والحس الوطني

عندما كتب عطاء أمين (رؤياه الصادقة) لمجلة دار السلام (آب وايلول المام) بعنوان: (كيف يرتقي العراق؟) كان صاحب الرؤيا يختتم رؤياه في بابل بطلب النصح والمشورة والمعرفة بشأن واقع وطنه ومستقبله: وجاءته النصيحة بمثابة دعوة للعراقيين للنهوض بالثقافة والمعرفة والوعي، واللحاق بركاب المتقدمين في الزراعة والصناعة والميادين الاخرى + ان القصد مسن هذه الاشارة التنبيه الى أن كتابة (الرؤى) التي تميز بها عطاء أمين لا تهم مؤرخ الادب في أنها مجرد تمهيد لازدهار الفن القصصي في العراق حسب، بل تهمه أكثر لانها تنبىء أيضا بالعلاقة الوثيقة بين هذا الفن من جانب، وطبيعة تنامي الحس الوطني المتزايد، بين جمهرة المثقفين في بغداد والمدن العراقية الاخرى من جانب اخر، وهو حس تأكد في مثل هذه الكتابات التي اعتمدت اللاخرى من جانب اخر، وهو حس تأكد في مثل هذه الكتابات التي اعتمدت (الماضي المشرق) لتسلط الانتباه على الحاضر، مثيرة الامال والطموحات،

ومحفزة الرفض والتمرد • وكانت الرؤى سبيلا في القص الرمزي ، يتحايل على التحريم السياسي المفروض في ظل التبعية للسلطة العثمانية ، وبعدها للسلطة البريطانية • وقبل رؤيها عطاء أمين الاخيرة ، كانت مجلة تنوير الافكار قد نشرت في عام ١٩٠٩ ، أي بعد اعلان الدستور العثماني ، مثل هذه الرؤى والاحلام ، متلمسة (التنوير) ايضا ، بينما جاءت مطولة سليمان فيضي السردية المعنوية (الرواية الايقاظية) في عام ١٩١٩ اعرابا صريحا عن طبيعة هموم المثقفين وتطلعاتهم في التعلم والتنور • ولم يخف داعية التنوير المذكور أمله في ان تفيد (روايته) في ايقاظ أبناء بلاده (لعلهم من غفلتهم ينتبهون أو يتأملون ويفقهون) •

واذا كانت بدايات السرد القصصي تقرن دائما بالرؤى المدونة والقص الهادف ( وتخطيطات ) الشخوص ، فأن مثل هذه الكتابات الني شغلت حيزا كبيرا من الصحافة المزدهرة في العراق بعد اعلان الدستور ، لابد أن تكون مدخلا موضوعيا في دراسة تطور الادب القصصي المعاصر في العراق ، كما ان طبيعة اهتماماتها المباشرة او الرمزية في الوعظ والتعليم والتحريض تجعل منها مقرونة بتطور الحياة الفكرية ، وميادينها المختلفة ، وبضمنها ميدان النقد الادبي ، الامر الذي يحتم أيضا دراسة تطور الفن القصصي في ضوء مدارس النقد الادبي القصصي واتجاهات الذوق في العراق المعاصر ولغاية ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ،

فبدءا بمقامات ابي الثناء الالوسي في منتصف القرن الماضي كان هاجس ملامسة الحياة الواقعية ، والاوضاع الاجتماعية قائما ، ما دامت المدن ، وبغداد بخاصة قد شهدت ميلا للمجالس الثقافية والمدارس .

بينما جاء الدستور العثماني لاحقا في عام ١٩٠٨ ليحفز اهتمامات سياسية وطنية وقومية ، وتفصيلية في موضوع الديمقراطية والاستقلال، واذا كان التجوال والاحتكاك بالثقافة التركية من جانب ، وبدعاة اليقظة الفكرية

العربية من جانب آخر ، قد يسرا انفتاحا ثقافيا مناسبا ، فان انتشار الصحافة في بغداد والمدن الرئيسة ، كان له شانه في ترويج هذه الافكار .

ولم تكن أسفار الرصافي والشبيبي والزهاوي والكاظمي ولقاءاتهم بابراهيم اليازجي وشبلي شميل ويعقوب صروف وفارس نمر وجرجي زيدان أمرا اعتياديا انذاك: اذ كانت افكارهم في كثير من الاحيان واحدة من سمات اليقظة الفكرية العربية أمام التحديات القائمة ضد القومية والثقافة العربية: ولم تكن ( الايقاظ ) جريدة سليمان فيضي وحدها المهتمة بالتنوير ، بل كانت اغلب الصحف معنية بهذه القضية ، لكن ( الايقاظ ) تقودنا الى تأكيد حقيقة لجوء العديدين الى السرد القصصي بصفته وسيلة في اشاعة الوعي والتنوير ، وكانت ( صدى بابل ) تكتب في عددها الاول ( ١٩٠٩ ) شارحة مجالات اهتمامها ، واضعة ( الاخبار الخيالية والروايات الفكاهية ) بجانب المآثر التاريخية والمقالات السياسية ، لانها ترى في ذلك ايضا ( صلاح شوون الجامعة الانسانية في العراق ،

واذا كانت الكتابات السردية المختلفة في مجال النشر ، من رؤى واقاصيص ، بدايات ساذجة في ميدان الادب القصصي ، شجعت على ظهورها الصحافة المنتشرة آنذاك ، الا انها من ناحية ذوقية تؤرخ واقعا ثقافيا ، تشتد فيه الدعوة للتنوير ، من خلال المقارنة بين واقع تعيس وماض تليد ، فكانت الرؤى واحدة من طرائق التحريض المبطن التي اشتدت بعد انتكاسة ثورة العشرين ، وشيوع الحس بالاحباط ، ولهذا كان اللون القومي يأخذ مجاله في قصص الرؤى هذه المرة ، فظهرت ( وقفة على ديالى ، ) لعطاء أمين في جربدة العراق ، ( مايس ١٩٢١ ) بمثابة ترميز للنزعة القومية العربية في مجابهة الاعداء والغاصبين ، ومع ما تحمله مثل هذه القصة الرمزية من احاسيس بالاحباط والتعاسة ، الا انها واضحة الغاية والمراد ، على عكس ذلك النمط

من القصص الذي قاده الاحباط الى تقليد جبران خليل جبران والمنفلوطي من بين العرب ، ولامرتين وغوته ودوماس من بين الاجانب ، في الاستئناس بالنهايات المؤلمة ، والحبكة المنتشية بفيض العواطف والوجد ، والغارقة بالشكوى ، ولعل كثرة النتاج المحلي نسبة الى سعة المنشور انذاك ، وامكانات الطباعة المتواضعية هي التي دفعت جريدة العراق (العدد ٢٩٩ ، ١٩٣٢) الطباعة المتواضعية هي التي دفعت جريدة العراق (العدد ٢٩٩ ، ١٩٣٢) الى الاشادة بالحركة الثقافية في العقد الثاني من هذا القرن ، وهو تخريج أكده محرر (جريدة الامل) (العدد ٣٠ ، ١٩٣٣) ، وأشاد به احد كتاب المرحلة المذكورة ، السيد حسين الظريفي ، في جريدة الامل (العدد ٤٤ ، ٢١ تشرين الثاني ، ١٩٣٣) ، وأفاض في ذكره آخرون ،

## متنورو العصر: مواقف

لكن هذا الواقع الذي شهد ظهور تتاجات أبرز كتاب المرحلة ، أي محمود أحمد السيد ، بدا مرصودا من قبل متنوري العصر الاخرين : واذا كان السيد في البدء قد جاء بسرديتيه المطولتين ، في (سبيل الزواج ، كان السيد في البدء قد جاء بسرديتيه المطولتين ، في (سبيل الزواج ) مرام ) و (مصير الضعفاء ، ١٩٢٢) ومجموعته في العام نفسه (النكبات) منساقا مع اتجاهات القص السائدة انذاك ، حيث المفارقات الاجتماعية العامة التي يلتقطها المؤلف مستخلصا من السير الذاتية والعادات والتقاليد ما يريد موضوعا ومغزى ، فانه لم يستمر في هذه الوجهة طويلا ، بل أن الحرين من متنوري العصر ، شأن الرصافي ، وقفوا بوجه ما اعدوه تزييفا ، المواقع ، وتحريفا المهمة الادب في تلك المرحلة ، فكتب معروف الرصافي في جريدة الامل (العدد ٣٠ ، ١٩٣٣) مقالا تصدى فيه للاتجاهات الخيالية المتطرفة وتلك المسرفة في العواطف ، بينما كان اخرون يتأملون واقع النشر في منتصف العقد الثاني بحذر ، ليكتبوا ضده بعد حين : فجاءت مقالة في منتصف العقد الثاني بحذر ، ليكتبوا ضده بعد حين : فجاءت مقالة عبدالغني شوقي في (جريدة الفضيلة) (العدد ٧٥ ، ٩حزيران ١٩٧٧) عن

( مقام الرواية في الادب ) بمثاية دعوة دقيقة الى ( ان نضرب صفحا عن تلك تلك القصص الخرافية القديمة ) ، مشيرا الى أن النهضة تبتدىء بالفكر والثقافة ، لا بتكرار الغث ، داعيا الى أن ﴿ نترجم الى لغتنا العزيزة من روايات كبار الغرب ما يغذي عقولنا ويرقي مداركنا ويوسع أفكارنا): وكانت الدعوة للانفتاح على المعمارف والعلوم واسعة تأثرت بالاحتكاك بالمثقفين الاتراك أولا ، لتزدهر أثر الالتقاء برواد النهضة القومية العربية ودعاتها ، الامر الذي قاد الى توريد المعارف العربية من مصر وبلاد الشام ، بينما كان حسين الرحال صاحب جريدة (الصحيفة) معروفا بحسن اطلاعه على الثقافـــة التركية ، لتتسم اتجاهات الترجمة بعدئذ ، حتى أسهم فيها أبرز مثقفي العصر في نهاية العشرينات والثلاثينات : كه ذو النون.أيوب ونزهة غنام وعبدالمسيح وزير ومحمود أحمد السيد نفسه ، وخلف شموقي الداودي وسليم بطي وعبدالوهاب الامين ، وكان أن تكررت في الساحة الثقافية اسماء أخرى علاوة على الادباء والمفكرين العرب ، فمن الفرنسيين موبوسان واناتول فرانس ودوديه والدريه مورو وفكتور هيجو ، ومن الانكليز جورج اليوت و ويلز وتوماس هاردي واوسكار وايلد • بينما كان يتصدر الروس غوركى ودستوفسكي وجيكوف وتورجنيف وجيركوف وبوشكين وتولستوي ٠ وبرفقة هؤلاء كانت اسماء متفرقة أخرى كأونيل وريماك واندرسسن وبيراندللو ٠

وستبقى الترجمة عن اثار هؤلاء مستمرة ، بمعايير مختلفة ، واساليب متباينة ، لتخفت قليلا اثر ازدهارها في بلاد الشام ومصر ، واعتماد المكتبات العراقية على التوريد في الاربعينات وما بعدها :

واذا كان الاتصال بالثقافة العربية المصرية على أيدي الشعراء البارز قد أفرز اثرا واضحا في حركة الشعر ، تماما كما كان له شأنه بين المثقفين في الشام ومصر ، فان الادب القصصي شهد مثل هذا التلاقح ، كما تثبت

المراسلات المتبادلة بين السيد ومحمود تيمور ، وغيرها من علاقات استمرت متصاعدة حتى الخمسينات ، عندما كان يوسف الشاروني يهدي قصة دفاع منتصف الليل المنشورة في الاديب (شباط ١٩٥٢) الى عبدالملك نوري .

# اتجاهات ذوقية ونقدية

وكان لهذه الاتصالات ومظاهر الانفتاح الثقافي ، علاوة على الحس النقدي المتزايد بضرورة تعزيز النتاج المحلي وتطوير امكاناته ، أن تنامت حركة جدل ثقافي ، ونقدي ، تعمقت سماتها عند أبرز مثقفي العراق المعاصر بين المعاصرين القاصين والنقاد ، شأن زملائهم في ميادين المعرفة الاخرى ، وأبرز هذه السمات :

الدعوة لايجاد فكر عراقي أصيل ، ينبع عن الذات العراقية ،
 ميدان القصص بخاصة ، في ضوء الجدل الذي شجعته الاثار الواردة
 آنذاك ، والتي تتضمن عناية بالموروث الشعبي ٠

فكتبت جريدة العراق (كانون اول ، ١٩٣٠ ، العدد ٣٢٤٩) ، تحت عنوان (الركود الادبي : عوامل واسباب) ؛ لتتابعه في عدد لاحق ( ٣٧٥٥ ، ٢٠ ١٩٣٢) عن (جمود الحركة الادبية في العراق) ، بينما كان عزالدين آل يس يطرق الموضوع في مجلة الاعتدال (العدد ٣ ، كانون الثاني ١٩٣٥) في مقالة عنوانها (عناصر الخلود في الادب وحظ العراق منها) ، ليتحول الموضوع الى قضية مثيرة للمناقشة ، فتطرحها مجلة الحاصد في تساؤل فحواه : (متى يزدهر التأليف ٠٠٠ ؟) في السادس من حزيران ١٩٣١ : أي أن هذه المقالات وما شاكلها طيلة النصف الاول من الثلاثينات تطرح هاجسا مشتركا حول أهمية ايجاد ثقافة عراقية رصينة ، في مواجهة التحديات القائمة ، متمثلة بحملات التتريك سابقا ، والاحتلال الانكليزي لاحقا ،

وفي سياق الاهتمام بالقصص العراقي ، كانت تظهر مقالات عديدة تطمح الى تطوير هذا القصص ، فكان ممتاز اكرم العمري يكتب عن ( فن القصة والوسط العراقي ) في النهضة العراقية ( ٢٣ نيسان ١٩٣٠ ) ، بينما كان لطفي بكر صدقي يكتب عن ( القصة العراقية في سبيل الخلق والتكون ) ، في جريدة الاستقلال ( ٢٣ تشرين الثاني ١٩٣٢ ) ، وتتكرر مختلف الاسماء في جريدة المجال شأن وديع جويدة وعبدالمجيد لطفي ويوسف الحاج الياس وابراهيم المدرس وفهمي المدرس وجرجيس يوسف ، وغيرهم ممن يذكرهم عبدالاله أحمد في فهرسسته الرائدة لكتاب القصة ونقادها خلل هذه المرحلسة ،

٧ - الانصراف الى الكتابة القصصية على أنها ميدان جاد ، تري ، فكان محمود أحمد السيد يعاود النشر ثانية ، بعدما انتقد تجربته الماضية بشدة ، واصفا اياها في مقالته (هياكل الماضي ، جريدة العراق ، العدد ١٠٠٨ ، أيلول ١٩٢٣) بأنها (لطخة عار) في حياته وحياة الادب ، لانه كتب (روايات غرامية فاسدة) ، لتظهر بعدها قصته المطولة (جلال خالد ، ١٩٢٨) ، وبعدها مجموعتا الطلائع (١٩٢٩) وفي ساع من الزمن (١٩٣٥) : فتحتوي الطلائع بعضا من ترجماته وتلخيصاته ، ولعل سر العودة الى الادب القصصي بمفهوم جديد ، وبمعايير جديدة ، واستيعاب مختلف ، لا يكمن في طبيعة وعيه بالتغيرات الاجتماعية والسياسية ، وصلاته بواقعه حسب ، بل بطبيعة انفتاحه بتلخيص رواية البعث لتولستوي مهما في تحديد ملامح التغير والانقلاب في بتلخيص رواية البعث لتولستوي مهما في تحديد ملامح التغير والانقلاب في العدد ٣ ، شباط ١٩٢٥) فان معاودته التلخيص لمجلة المحرض لاحقا (كانون الول ١٩٢٢) ، والسياسة الاسبوعية المصرية (١٩٢٧) ، والسياسة الاسبوعية المصرية (١٩٢٧) ، والسياسة الاسبوعية المصرية (لاكون العمية الادب القصصي من جانب ، دون أن يعني ذلك استيعابه لوحدة الاثر

القصصي ، وصعوبة تلخيصه • لكن التجربة هيأت له انهتاحا تطبيقيا على فن الكتابة القصصية ، الأمر الذي تأكد في حرصه على تضمين مجموعته الطلائع ( ١٩٢٩ ) هذا الملخص عن تولستوي •

لكن ثقة المثقفين بالفن القصصي تتأكد بانكباب مبرزين اخرين على هذا الفن : فكانت الثلاثينات تشهد ظهور مجاميع ذو النون ايوب ، رسل الثقافة ( ١٩٣٨) والضحايا ( ١٩٣٨) وصديقي ( ١٩٣٨) ووحي الفن ( ١٩٣٨) ، وبرج بابل ( ١٩٣٩) والكادحون ( ١٩٣٩) وروايته الدكتور ابراهيم ( ١٩٣٩) :

فالقصص عند أيوب سبيل لنشر الافكار ، كما يذكر لمجلة الادب لاحفا ( العدد الثاني ، شباط 190٤ ، ص ٩٠ ) ، جاعلا من قصته الطويلة مؤامرة الاغبياء ( في مجموعة وحي الفن ) سيرة ذاتية ، يكشف فيها عن مختلف الاهتمامات التي أثرت في تكوينه الادبي ، وسخطه الاجتماعي والسياسي على الانتهازية والمكتبية المريضة ٠

بينما كان جعفر الخليلي يختط طريقا خاصة في الكتابة الشعبية ، التي تمزج النقد الاجتماعي بالفكاهة القائمة على حس بالمفارقة الحياتية ، والعادات والتقاليد : دون أن تخلو كتابات من نقد مبطن لاجهزة الحكم والمتنفذين اجتماعيا ، والمستفيدين ، من سيادة بعض الاعراف ، فظهرت له في السرد القصصي (التعساء ، ١٩٣٧) والسجين المطلق (١٩٣٥) وخيال الظل (١٩٣٥) وحديث السيعلى (١٩٣٤) ، بينما تأتي يوميات (١٩٣٥) واعترافات وحديث السيعلى (١٩٣١) ، بينما تأتي يوميات (١٩٣٥) واعترافات السردية ، واعترافات التي ميزت ايضا مطولته السردية الضائع لاحقا (١٩٣٧) ، حيث السرد القصصي يقرب الى الادب المحكي ، دون ترتيب مسبق ، أو حدر فني ، ودون افادة واضحة من أصول القص الحديث ، لكنه كان صياد مفارقات اجتماعية ،

بارعا وصاحب حكايات عن شرائح حياتية لا يمكن تجاوزها مطلقا في تاريخ الادب العراقي المعاصر •

وكان عبدالمجيد لطفي قد نشر اقداك في المجلات والصحف كثيرا ، لتظهر له ،بالاضافة الى القصص والمقالات التي غذا بها الصحافة طيلة ثلاثة عقود مجموعة (اصداء الزمن ، ١٩٣٨) ، فيطرح فيها ذلك المزيج الرومانسي ، الحافل بالحنين ، وأحاسيسس الفقر والحب والخيبة والالم والتمني ، بينما كان آخرون قد نشروا قصصا مطولة ، شأن العفة لمحمد صالح بحر العلوم (١٩٣١) والمسسعوذ لخالد الدرة (١٩٣٧) وغادة بابل ليوسسف غنيمة (١٩٣٧) ، وظهرت لآخرين مجاميع قصصية ، كصيحات الفؤاد لفؤاد بطي (١٩٣٧) و (العدالة ، ١٩٣٧) لميخائيل الياس ، و (الحصاد الاول) لانور شاؤول (١٩٣٠) وثمرات محمد بسيم الذويب التي احتوت ايضا خواطره وقصائده في عام (١٩٣٨) ، بينما كان خلف شوقي الداودي قد ميز نفسه بتصيد المفارقة المثيرة للضحك والفكاهة ، كما فعل في (الفلقة ) ميز نفسه بتصيد المفارقة المثيرة للضحك والفكاهة ، كما فعل في (الفلقة ) المنشورة في مجلة النشء الجديد ، في فهاية العقد الماضي (الجزء ٢ ، السنة المنشورة في مجلة النشء الجديد ، في فهاية العقد الماضي (الجزء ٢ ، السنة

وكان آخرون ينشرون بغزارة أوضح في الصحف والمجلات ، مكتفين بهذا النشر ، أو محددين جمعه شأن سعيد عبدالالـــه ٠

أما عبدالوهاب الامين وعبدالحق فاضل ويوسسف متي فلم يكونوا مقلين في النشر في هذا العقد :

فقد ظهرت للامين ( مجموعة قصص من الادب الحديث ، ١٩٣٤ ) ، بينما كان عبدالحق فاضل ينشر روايته مجنونان ( ١٩٣٩ ) وقبلها مجموعته مزاح وما اشبه ( ١٩٣٦ ) ، أما يوسف متي ، فان الثلاثينات هي مرحلته الفعلية في النشر قبل ان يغمره الاهتمام السياسي ، وشأنه شأن ابناء جيله

كانت الصحافة ميدانه الرحب ، اذ ظهرت له (سخرية الموت) في الحاصد (العدد ٢٤ ، السنة الثالثة أيار ١٩٣٢) ، وظهرت لمه (عاطفة جامحة) في الحاصد أيضا ( السنة الرابعة ، العدد ٢/ آب/ ١٩٣٢) لترفدها قصته حطام في مجلة عطارد ( العدد الاول اب ، ١٩٣٤) ، بالاضافة الى عدد آخر من قصص أقل شأنا .

لكن هذه المجموعة من الكتاب قدر لها أن تكون اكثر ميلا الى اصطياد النزعات الفنية ومواصفات الكتابة القصصية • فالامين بميله للترجمة والتلخيص لم يغفل ما تستدعيه الصسنعة من حرص نسبي ، ولم تكن الموضوعة الاجتماعية وحدها المالكة لامكاناته والمسيرة لكتابته • لكن عبدالحق فاضل الذي استمالته طرائق توفيق الحكيم في الحوار والجدل الذهني ، وافاد من تجارب المثقفين المصريين في التأليف ، شأن المازني وطه حسين والعقاد واحمد حسن الزيات ، أوجد اسلوبا طريا دون اسفاف ، وحوارا مسرحيا كانت فنون الادب القصصي بحاجة اليه ، قبل شيوع أساليب التداعي الحر ، وتعددية النظرة • أما يوسف متي ، فلا يغفل أهتمامه الخاص بالافادة من المؤثرات الطبيعية من جانب واصطراع نزعات الخير والشر في النفس البشرية من جانب آخر ، في سياق تسلط القاص على ذهن شخوصه في لحظات من الكرب والتأزم ، كما فعل في ( سخرية الموت ) •

٣ ـ ولعل مسيرة النقد الادبي هي التي تضيء لنا بعضا من اوجه تطور الادب القصصي العراقي آنذاك فالمتابعة التطبيقية للنصوص المنشورة كانت أمرا شائعا ، ظهرت في مجالها مختلف الاسسماء ، ابرزها عبدالحق فاضل في كتابته للمجلة الموصلية ، وابراهيم المدرس وجرجيس فتحالله ، بينما جاءت المقدمات التي تعهد للمجاميع المنشورة سمة أخرى من سمات هذه المرحلة ، فمقدمة ذو النون ايوب لـ « رسل الثقافة » في أهمية الغاية الاجتماعية والسياسية تشكل مدخلا لتيار بارز في الادب القصصي ما زال

ممتدا حتى اليوم ، حيث يوظف كتاب مبرزون فدراتهم السردية وامكانتهم الرصينة توظيفا عاليا لنقل افكارهم في التصدي لمختلف الظواهر الاجتماعية والادارية والسياسية ، في سياق الواقعية النقدية :

ولهذا كان أحد متابعي تلك المرحلة ، سليم طه التكريتي ، محقا عندما كتب في مجلة الاداب لاحقا ( مايس ١٩٥٣ ) عن سيادة الواقعية في الثلاثينات معتبرا الصحافة مؤثرة اساسية في هذا الاتجاه ، اذ ( كان لجماعة الاهالي واصحاب الصحيفة من قبلهم قصب السبق في الاخذ بالواقعية وتغليبها على النتاج الفكري في العراق ، اذ وضع هؤلاء نواة الادب السياسي الذي يهيمن اليوم على الحركة الثقافيسة ) ،

ينما جاء الاطلاع على الثقافات الاخرى ، وطرائق الابداع القصصي من جانب ، والتمثل الاعمق للواقع العراقي ، الاجتماعي ـ القومي والسياسي من جانب آخر ، دافعا الى حس متزايد بتفضيل التجسيد الواقعي للشخوص والمواقف على التزييف الرومانسي والمبالغة المثالية ، لاسيما في مجال طرح النسوة من الشخوص والعلاقات بين الجنسين ولهذا تعد مقالة ( فجر القصة في العراق ) لمحمود أحمد السيد التي ظهرت في جريدة البلاد ( العدد ١٧٠ ، حزيران ١٩٣٠ ) تمهيدا لهذا النقد الفني ٠

ففي هذه المقالة يلوم السيد المبالغة المثالية في طرح النسوة ، لدى الكتاب الذين يتناسون ( تلك الغريزة الجنسية ) ، ساخرا من النهايات القصصية ، الشبيهة بختامات القصص الشعبي ، حيث هذيان الحبيب عد مرأى الحبيبة ، وحيث الاغماء الذي يعم الاحبة ، دونما مناسبة واقعية تستدعى ردود الفعل الفسلجية هذه ،

# النقد ٠٠ والواقعية

ولم تكن هذه الدعوة للتمثيل الواقعي معزولة عن معنى « الصدق » الفني في الكتابة الادبية ، وتوظيف التجربة ، الحياتية جماليا ، ولعل هاجس عبدالمجيد لطفي مفيد في تأشير ما نحن بصدده ، فعلى الرغم من غزارة انتاج لطفي في ميدان القصة الاجتماعية الممزوجة بمسحة رومانسية عذبة ، الا انه كان يدرك قصور تجربته الفنية ، اذ كان يقول ( الزمان ، العدد ١٩٥٨ ، اذار ١٩٣٨ ) انه لم ينتج ( بعد قصة موفقة ) واحدة يرضي عنها ، ( قصة حقيقية صادقة كقصص موبسان وتورغنيف وتولستوي ) ، وهو أمر سبق أن تطرق له السيد في المعرض ( الجزء ٢ ، السنة الثانية ، كانون الاول ١٩٢٢ ) عندما أكبر افادة الكتاب المذكورين من البيئة الشعبية وابداعهم للادب ( الشعبي الجديد ) ، داعيا الى طرح ( صورة مجسمة من صور الحياة الاجتماعية ) :

وتأتي الدعوة لتجسيد الحياة الاجتماعية ، بحيث يكون الادب الشعبي (مرآة لحياة الشعب يعبر عن شعوره واحزانه ومسراته وآلامه ... كما كتب في مجلة الحديث العدد ٢ ، كانون الاول ١٩٣٧) ردا على نهجه السابق ، ونهج هواة ( المفاجآت الرائعة والالوان الساطعة ) ، أولئك الذين جاءوا بقصص ( خيالية كاذبة زيفها كاتبوها وعرضوها على الناس وفي الاسواق والمكتبات لغاية واحدة هي اكتساب المال ) حسب تعبيره في مقاله ( قصصنا العراقية الشعبية ، مجلة الحديث ، العدد ٧ ، مايس ١٩٢٨ ) .

وكان السيد في تقديمه لقصته (سكران) في مجموعته الطلائع قد اوضح الجانب الآخر من تحوله في كتابة القصة والرواية ، فاذا كان تعمقه في في استيعاب حياة المجتمع العراقي يمثل جانبا من تجربته الجديدة ، فأن انفتاحه على اساليب كبار كتاب الثقافات الاخرى ، في ميداني الطبيعة

والواقعية ، شأن زولا وجيكوف وتولستوي ، يمثل الجانب الاخر لهذه التجربة ، فهؤلاء في نظره ( ينزلون الى الدرجات السفلى من سلم حياة المجتمع الانساني ، فيقتطفون منها المراد لقصصهم ، بدلا من ان يعرجوا الى الدرجان العليا ، فينثرون للناس الزهور ٠٠٠ فيشغلونهم عن معرفة الحقيقة ، والاهتداء الى الداء ٠٠٠ ) .

ولم يكن وحده الذي اهتدى الى سبيل الاتجاهات الواقعية والطبيعية في الفن القصصي و فتجربة ذو النون ايوب هي الاخرى مفيدة في توضيح مسيرة هذا الفن في العراق و فسيرته الذاتية في (مؤامرة الاغبياء مجموعة وحي الفن) تكشف عن تحولات تكاد تصدق على عدد كبير من مثقفي جيله حيث بدأ شان غيره بقراءة القصص الشعبي والسير التاريخية لزيدان والمنفلوطي وليطلع بعدئذ على كل ما هو طريف ومشوق في الاداب الاخرى وفولتير وبوردو وموبوسان ولورنس ومارك نوين وريماك وادغار الان بو فولتير وبوردو وموبوسان ولورنس ومارك نوين وريماك وادغار الان بو

اي ان المزاوجة بين الهم الاجتماعي ـ السياسي وبين الانفتاح على فنون القصص العالمي ، أصبحت سمة من سمات الثلاثينات ، وهي سمة تستمر بالرسوخ في الادب القصصي ، لتظهر بوضوح في القصة الفنيه الحديثة ، التي يقرن ثباتها بعبدالملك نوري وفؤاد التكرلي ومعاصر بهما .

لكن هذه الاهتمامات الواقعية بفروعها المتعددة لم تلغ ذلك القلق الذاتي ، الذي أخذ يتكرر منفردا في قصص كتاب معينين شأن يوسف متي في (سخرية الموت) ، حيث اصبح الذهن المرصود متعبا ، مأزوما في داخل المدنة الضيقة حيث فراش ابنه المريض، وهذا هو شأن عبدالوهابالامين كذلك في كتاباته وانتقاءاته ، وهو قلق رصده الكاتب المقل آنذاك وديم

جويده ، في مقالة له عن مجموعة قصص من الادب العراقي الحديث (جريدة الانقلاب ، العدد ٢٤ ، شباط ١٩٣٧ ) يقول فيها عن الاخير انه :

( يمثل الشاب العراقي في دورنا هذا ، وما ينتابه من الهواجس والافكار ٥٠٠ فمن خلال سير القصص وتسلسل افكار الكاتب تستطيع ان تشعر بدقات قلبه غير المتزنة والقلق الذي يساور نفسيته الفنية ٥٠٠ وهي تستقبل الحياة باندفاع يخامره التردد والاحجام) ٠

# سمات المجتمع الثقافي

لكن الشيء الاهم في رصد هذه السمات هو تبين وضوحها او شحوبها في العقدين القادمين ، في سياق بياني ، يوضح طبيعة التطور القصصي واتجاهات النقد • فلم تكن الحرب العالمية الثانية وحدها المؤثرة على الساحة العراقية ، بل جاءت ثورة مايس لتثير مختلف الامال ، بينما كانت ردود الافعال ازاء ما تعرضت اليه محبطة ، غائمة تارة ، ومستفزة لمزيد من التمرد والمعارضة والتحريض تارة أخرى : ولم تكن اسماء المرحلة السابقة قد كلت ، بل كان ذو النون أيوب يصدر مجاميعه الجديدة محافلة بحماس أشد لموضوعاته الاجتماعية النقدية والسياسية التحريضية ليؤثر في مجموعة كاملة من الكتاب، لم يكن عبدالملك نوري في ( رسل الانسانية ) الا أحد المبرزين فيها ، فصدرت لايوب العقل في محنة ( ١٩٤٠ ) ، وحميات ( ١٩٤١ ) ، والكارثة الشاملة (١٩٤٥ ) ، وعظمة فارغة ( ١٩٤٨ ) ، بينما كانت روايته اليد والارض والماء ( ١٩٤٨ ) واحدة من كتاباته الاصلاحية الداعية الى تنفيذ افكاره في ايجاد ريف متحرر من الاقطاع والتخلف ، واعتمد جعفر الخليلي مجلته الذائعة الهاتف في ترويج القصص ، التي كان اغلبها بقلمه ايضا ، مشيعا نفسا خاصا في الادب الشعبي ، اعتمده غيره أيضا شأن حسن الجواهري ، وابراهيم الوائلي وصفاء خلوصي ( في غير ملخصاته واسفاره ) وعبدالسلام حلمي

وغيرهم • لكنه علاوة على ذلك أصسدر مطولته السردية (قرى الجن) ، ومجموعتيه (من فوق الرابية) و (حديث القوة) • كما لم يتخل عبدالمجيد لطفي عن الساحة ، فظهرت مجموعته (قلب الام) (١٩٤٤) لتؤكد تلك السمة الرومانسية لتصوراته الاجتماعية ازاء مختلف الظواهر • وظهرن في هذا التيار كتابات قصصية اخرى ، لصفاء خلوصي في مجموعته نفوس مريضة (١٩٤١) ، وصلاح الدين الناهي في اقاصيص شتى (١٩٤٩) ، وعبد الرزاق الظاهر في عذارى بابل ( ١٩٥٠) ، وقبله كان عبدالله نيازي قد نشر مجموعة همس الايام ( ١٩٤٩) ، وقصسته نهاية حب ( ١٩٤٩) ، ليعقبهما بمجموعتين ، هما بقايا ضباب ( ١٩٥٠) ، وشجن طائر ( ١٩٥٠) ، وكان مجموعتين ، هما بقايا ضباب ( ١٩٥٠) ، وشجن طائر ( ١٩٥٠) ، وكان مجموعتا أحرار وعبيد ( ١٩٤١) ، وبعض الناس ( ١٩٤٨) ، وللثاني قصته الطويلة ( الايمان ) ١٩٤٧ ، بينما تكررت اسماء عديدة في الصحافة اليومية والاسبوعية شأن خليل رشيد وسامي أمين وفي فترة لاحقة غالب عبدالرزاق وجلال الخياط وانيس زكي حسن ويوسف يعقوب حداد ،

لكن محاولات عبدالله نيازي القصصية كانت تحمل بعضا من اهتماماته الثقافية العامة آنذاك ، واطلاعه على طرائق القص الحديث ، ولم يكن وحده الذي ابدى وعيا ببعض هذه الطرائق ، فكان شاكر خصباك قد نشر مجموعته صراع (١٩٤٨) ، وبعده نشر عبدالرزاق الشيخ علي حصاد الشوك (١٩٥٠)، بينما كان محمد روزنامچي قد باشر النشر منذ عام ١٩٤٥ حيث يتلمس المرء قلقا ثقافيا ينبىء عن تغيرات في مفاهيم القصة الحديثة ، بينما كان عبدالملك نوري ، قد ابتدأ النشر في مجلة المجلة ، حيث ظهرت له قصته بدرية (آب ايلول ١٩٤١) ، لينشر بعدها مجموعته رسل الانسانية (١٩٤٦) ، بينما فازت قصته (فطومة ) بجائزة الاديب لتظهر في عدد كانون الاول ١٩٤٨) من المجلة المجلة المخلة المنافية حفلت آنذاك بتعددية في الاتجاهات

القصصية ، لا يمكن ان تبصر خارج الذوق العام في الاربعينات ، وهو ذوق تتعدد مساربه ايضا:

فمن البديهي أن يشتد الميل الى السياسة ، بل ان من البديهي أن تحفل الكتابة القصصية بالافكار التي كانت تتسلل بهدوء الى القراء • لكن الشيء الذي لابد من تبينه ، ان هذا الميل دفع الصحافة الى اعتماد المقالة السياسية ، والتحقيقات والاخبار الوطنية والعربية والدولية اولا ، بل ان بعض الصحف التي كانت مكرسة للادب تحولت لتصبح صحافة سياسية ، شأن الهاتف التي تخلت في آب ١٩٤٩ عن هويتها القديمة لتصبح جريدة سياسية ، فتتناول الادب تناولا هامشيا ، بينما كان بعض الذين كتبوا في الادب واحترفوه قد اضطروا الى التنديد بما قادهم اليه الادب من فاقة وعوز ، كما فعل عبدالمجيد لطفي في مجلة البيان ( العدد ٣٣ ، ٢١ نيسان ١٩٤٩) .

## صعاليك الادب

وعلى هامش الاهتمامات السياسية والثقافية العامة المتزايدة ، كان لابد للتجمعات الادبية الصغيرة ان تظهر الى الوجود ، ضمن الدفاع المتوقع عن الذات في هيكل الاسبقية الجديدة في الوسط بعامة ، وكان ان ظهرت نماذج الفنانين والادباء ، الذين يشكون العوز من جانب ، لكنهم من الجانب الاخر تعلقوا بهواياتهم ، وتعاملوا مع الفنون والاداب تعامل الهواة ، الظرفاء ، الذين لا يبغون احتراف الكتابة ، كما لا يبغون التفريط بحبهم الشديد لها ، وتعلقهم بمواكبة التيارات الجديدة ، ولهذا كان عبدالله نيازي يكتب آنذاك في جريدة الحصون ( العدد ٢٧ ، ١٧ أيلول ١٩٤٩ ) عما أسماهم بصعاليك في جريدة الحصون ( العدد ٢٧ ، ١٧ أيلول ١٩٤٩ ) عما أسماهم بصعاليك الخامس ، السنة الثالثة ١٩٤٤ ) الى قضية ( المجالس الادبية في بغداد ) ، وهي المجالس التي سيكون لها شانها في بلورة مختلف الاتجاهات المؤثرة في واقع المجالس التي سيكون لها شانها في بلورة مختلف الاتجاهات المؤثرة في واقع

الادب القصصي والشعري ونقدهما: بل ان غائب طعمة فرمان كتب في مقالته (كتاب من العراق) المنشورة في مجلة (الثقافة المصرية / العدد ٢٠٠٠ السنة ٢٦، ٢٦ حزيران، ١٩٥٠) عن واحدة من هذه التجمعات، أي جماعة (الوقت الضائع) الذين بلوروا حسا ساخطا ومتمردا بعدما تعرض العراق الى ويلات الحرب مرورا باخفاق ثورة مايس ١٩٤١، وآثار وثبة كانون الثاني ١٩٤٨، وتقسيم فلسطين ونشأة الكيان الصهيوني و فكان سخطهم الثاني ١٩٤٨، وتقسيم فلسطين ونشأة الكيان الصهيوني و فكان سخطهم يتبلور طيلة ذلك العقد بصفته بعضا من رد ازاء واقع مؤلم و واحتوت هذه المجموعة بعض الاسماء التي كان لها شأنها في ما بعد، شأن بلند الحيدري وحسين مردان، ونزار سليم وجميل حمودي، وابراهيم اليتيم وعدنان رؤوف، وحسين هداوي، ومحسن مهدي الذي اصبح لاحقا رئيسا لمعهد دراسات الشرق الاوسط في جامعة هارفرد و

واذا كانت ردود افعال جماعات المجالس الادبية متعددة الاتجاهات والاهواء ، فان بين هؤلاء اسماء عرفت بحماسها الوطني والقومي ، وكان عبدالملك نوري في ( رسل الانسانية ) أحد المعبرين بقوة عن هذا الاتجاه ، بينما كان نزار سليم في بعض قصصه متفردا في طرح الهم العربي الفلسطيني ،

# مداخل النقد الادبي

ولا تتكامل صورة الذوق الثقافي العام دون احاطة يسيرة بمداخل الكتابة النقدية ، والتي أسهم فيها عبدالله نيازي وحسين مردان وذو النون ايوب ، وعبدالمجيد لطفي وروفائيل بطي ومحمد علي البلاغي ، وسليم طه التكريتي ، وجميل عبدالله حمادي وفائق روفائيل ومهدي القزاز وعبدالحق فاضل وغيرهم عديدون ، فالسمة الغالبة في هذا النقد انه أميل الى وصف التجمعات الادبية وتفاصيل نشاطها ، بينما بقيت الاتجاهات النقدية السائدة

440

هي تلك تناولها (السيد) في تحولاته ، دون اضافات جديدة واضحة في معنى الاساليب الفنية ، وطرائق الكتابة ، بل يمكن القول تعميما ان جهد عبدالحق فاضل في المجلة (آذار ، ١٩٤٠) كان راصدا لتيارات الواقعية ، السائدة في الكتابة ، باصدائها الاصلاحية الواضحة عند ايوب ، وتأشيراتها الحياتية عند الخليلي ، ولهذا تراه يقر واقعية الخليلي ، في تناوله المجتمع المحلي ، بعاداته واعرافه واوضاعه العامة ، مضيفا الى انه لا يقدم حلولا لما يعرض ، مستنجا (ان قصص الخليلي ليس بالقصص الاصلاحي) ، بينما اعتبر أيوب اكثر نزوعا للمعالجة ، وهو يتناول (نواحي المجتمع العراقي بطريقته الواقعية الصريحة) ، مقدما الى (محبي الاصلاح) فرصة تشخيص (مواطن الداء) والاتيان به (المعالجة النزيهسة) ،

واذا كانت مثل هذه المقالة في سياق المجرى العام للادب القصصي العراقي منذ بداية الثلاثينات ، أي سياق النزعة الاجتماعية النقدية ، الا أنها لا تعني ثباتا في القناعات بشأن الكتابة القصصية ومستوياتها ، فتكاد مقالة عبدالمجيد لطفي (في الهاتف ، العدد ٢٨٥٠ ، السنة العاشرة ، ٧ تموز ١٩٤٤) ان تكون التوطئة الانسب للقلق الذي سينتاب جيلا جديدا من الكتاب ، استهوتهم القراءة الجادة والمجادلة في معنى الاجناس الادبية وتطورها ، واوجدت لديهم حسا متزايدا بضرورة تقديم عطاء أفضل ، يرتقي الى مرتبة القصص الحديث ، المتعارف عليه عالميا ، ولعلمه الهاجس ذاته الذي دعا عبدالمجيد لطفي أن يكتب بنكران ذات ، وموضوعة صارمة عند تعليقه على جهده في مجموعة (قلب الام) ، مشخصا الهنات العامة عنده وعند ابناء جيله على أنها متأتية من (الاكثار من النشر دون توخي الجودة) ، وهو نشر يسرته (الصحافة الخفيفة ذات الصبغة التجارية ) ، فجاء غير مدعوم (بشيء من عناء الدرس والاستقصاء ، هذا الادب الذي يأخذ لونه من الشمس ويغيب بغيابها) ،

ولعل هذه الروح الموضوعية ستطبع مزاج جيل من الكتاب ، اخدوا يتلمسون الطريق في الاربعينات ، مقدمين تجاربهم الاولى ، مترددة ، مرتبكة ، حذرة ، لتتصلب وتتماسك في بعض نتاجاتهم في مطلع الخمسينات ، عند عبدالملك نوري وفؤاد التكرلي ونزار سليم وعبدالصمد خانقاه ، ومهدي عيسى الصقر ، وغيرهم في قصص معينة ، تمكنوا فيها من تحقيق اداء فني اكثر تكاملا:

لكن هذا المزاج الجديد ، الحاد ، المتوتر ، الحريص لم يكن قائما في فراغ ، بل ان التيار التقليدي مازال قائما بأركانه ، كتاب الواقعية النقدية المبرزين ، وكتاب الادب الشسعبي ، فأيوب يستمر بالعطاء في قلوب ظمأى ( ١٩٥٠ ) ، وصور شتى ( ١٩٥٤ ) ، وقصص في فينا ( ١٩٥٧ ) ، كما ظهرت مطولته ( الرسائل المنسية ) قبل حين في عام ١٩٥٥ ، وهي ضرب بسيط في رواية الرسائل ، يقل عن مستوى كتاباته السابقة ، كما استمر الخليلي في العطاء هو الاخر لتظهر مجموعته الشائعة اولاد الخليلي ( ١٩٥٥ ) ، وبعدها هؤلاء الناس ( ١٩٥٥ ) ، وبعدها هؤلاء الناس ( ١٩٥٥ ) ،

واذا كان ايوب وفيا لاسلوبه في القص ، مركزا على الافكار والمواقف والمشكلات الاجتماعية والسياسية والوظيفية التي هيمنت على اجواء اقاصيصه ، فان آخرين لم يبتعدوا كثيرا عن الاتجاه نفسه ، وان أعوزتهم قوة اسلوبه ، فكان أدمون صبري ساردا قصصيا يهمه تدوين ما يشغله من مشكلات اجتماعية ومآزق حياتية ، تدلل عليها عناوين مجاميعه ، كحصاد الدموع ( ١٩٥٢) والمأمور العجوز ( ١٩٥٣) وقافلة الاحياء ( ١٩٥٤) وكاتب واردة ( ١٩٥٥) ، وخيبة أمل ( ١٩٥٦) وشجار ( ١٩٥٧) لتجيء مطولته القصصية الخالة عطية ( ١٩٥٨) تتويجا لجهده الاجتماعي ــ النقدي ، ولم يكن صلاح الدين الناهي في تثنية الاقاصيص ( ١٩٥٢) ، وهو تيار استقطب التيار ، الذي سبق ان رفده به ( أقاصيص شتى ١٩٤٩) ، وهو تيار استقطب

عددا من المعنيين بتوصيل افكارهم وحكاياتهم ، كخالد الدرة في فصــته الطويلة أفول وشروق (١٩٥٥) ومجموعته طبيعة الاشياء (١٩٥٥) ، وصالح سلمان في مجموعته السجن الكبير (١٩٥٤) .

وكان ثمة حرص أشد على الصنعة الفنية لدى كتاب آخرين في هذا الاتجاه ، شأن عبدالرزاق الشيخ على في مجموعتي حصاد الشوك ( ١٩٥٠) ، وعباس افندي ( ١٩٥٨) ومحمود الظاهر في درب المراهقات ( ١٩٥٨) ، ومحمد بسيم الذويب في آثام ( ١٩٥٧) وشاكر خصباك في عهد جديد (١٩٥٨) ، وحياة قاسية (١٩٥٨) ، وعبدالحق فاضل في حائرون (١٩٥٨) ، بعدما احتوت طواغيت في العام نفسه قصتين ومسرحية ، وعبدالصمد خانقاه في مجموعته ( في الغاب ، ١٩٥٢) التي احتوت بعض قصصه وحوارياته ،

وكان هؤلاء قد حملوا تأثيرات مختلفة ، طبعت اجواءهم في نرحلة جدل في التجريب الفني ، حتى تكاد بصمات أغلب رواد الادب القصصي في العالم تنظيع على بعض النصوص ، فكان شاكر خصباك يحمل تأثره الواضح لا بتيمور وحده ، بل بحيكوف ، الذي كان آنذاك قد أثر على عدد كبير من القصاصين في حين استمالته النهاية الموبوسانية أيضا ، كما فعل في (الكسيح) وقصص اخرى ، بينما كانت قصص غائب طعمة فرمان في حصيد الرحى ( ١٩٥٤ ) تفصح عن نفحات من كتابات غوركي ، كما لاحظ معاصره عبدالملك نوري في جريدة صوت الاهالي ( ١٩٦١ ، ١٤ نيسان ، ١٩٥٤ ) : كما كانت النوعة الموبوسانية في قصص الحبكة والمفاجآت مغرية لنزار سليم ، الذي كانت انفاس قصصه تستعير بعضا من اتجاهات الادب الوجودي حيث كان قائما بين الاتجاهات المؤثرة حينذاك : فحملت اشياء تافهة ( ١٩٥٠ ) وفيض كانت فقد كانت كتابته جدلا سرديا في هاجس الكتابة القصصية ، وعلاقة جبرا فقد كانت كتابته جدلا سرديا في هاجس الكتابة القصصية ، وعلاقة الابداع بالموروث والوثيقة ، فتناولت صرخ في ليل طويل ( ١٩٥٥ ) هذه

المشكلة في شخصية امين ، وكانت مجموعة (عرق) التي احتوات اقاصيصه المنسورة بين ٤٦ ــ١٩٥٦ ، تفيض هي الاخرى بجدل ذهني ، وانشخال بالنجربة الادبية ، علاوة على اهتمامات اجتماعية .

لكن شيئًا من الموضوعية يلزم الباحث بتقصي مسببات الافادة من اتجاهات القصة العالمية السائدة آنذاك ، بمحاورها المعروفية واساليبها ، من حيث التأكيد على الشرائح الاجتماعية ، او اصطياد المفاجأة ، او تقصى لحظات الازمة الداعية لتيار الوعي ، وعودات الذاكرة ، او الوصف الاجتماعي المسرف الناس وحياتهم: فلم يكن الانبهار دافعا الى ذلك ، كما تشير طبيعة الكتابات النقدية في الخمسينات ، بل أن الميل الشديد الى التجديد ، والنزوع القومى الى ايجاد قصة عراقية ، تبتديء ب ( التراب العراقي ) ، كما يعلن أغلب كتاب ذلك الجيل ، يقفان وراء هذه اللهفة للتجريب في الاساليب وطرائق التركيب والبناء ، فصحيح ان المرحلة لم تكفل ظهور ناقد متماسك ، متصل النتاج والتأثير ، لكن طبيعة التجمعات الادبية والفنية في المقاهي والمنتديات من جانب ، والمتابعات النقدية المتكررة في الصحافة العراقية ، وفي مجلتي الاديب والاداب اللبنانيتين بخاصة ، كلها تفصح عن لهفة مخلصة للاتيان بما هو جاد ، أصيل ، متطور . ولهذا كان كتاب تلك المرحلة شأن عبدالملك نوري وحسين مردان وغائب طعمة فرمإن وفؤاد التكرلي ونهاد التكرلي وجبرا ابراهيم جبرا ونورالدين الداغستاني وخصباك وجرجيس فتحالله وباسم عبدالحميد حمودي وعامر رشيد السامرائي وكاظم جواد ومحيي الدين اسماعيل يتابعون المنشور من القصص ، مقدمين ضمنا خلاصات لمطالعاتهم في معنى هذا الفن:

وحتى عندما يكتب عبدالملك نوري ، مثلا ، عن حصيد الرحى ( ١٩٥٤ ) لغائب طعمة فرمان في صوت الاهالي ، مشيرا الى أثر غوركي في مثل هذه القصص ، فأنه يلاحظ اخلاص الكاتب لـ ( الاجواء الشعبية المنتزعة من

أعماق المجتمع ) ، وحرصه الشديد على ( الابطال وانسانيتهم الغامرة وروماتنيكيتهم احيانا ) ، دون ان يخفي تحفظه على هذا النهج ، بحكم ما يحتمه ( الاغراق في الوصف ) من طمس لـ ( الصورة ) • بل ان عبدالملك طور في هذه المقالة اتجاهه السابق الذي طرحه في تقييمـــه لخارطــة الادب القصصي العراقي آنذاك في ( صور خاطفة من حياتنا الادبية ) المنشور في جريدة اخبار الساعة ( ٢ نيسان ، ١٩٥٣ ) ، الذي تقصى فيه طبيعة نمو هذا الجنس الادبي ، بعدما مر على ايدي ايوب ، الذي (كان يمنحنا صور هذا الواقع في دفعات صغيرة) ، بحيث ( سهرنا مع ابطاله المنتزعين انتزاعا رشيقا من خضم التيار الجاري ) • لكنه أخذ يرتاب في هذا النهج الغارق بالوصف الخارجي ، والتفصيل السردي لانه ( يهمل ما وراء ظواهر الواقع ولا يغور الى الحس الانساني المسترك والتيار الذي يجري ابدا في الخفاء) . فالتيار الذي يعنيه هو ذلك الذي اثارته فيه قراءاته لدستوفسكي ، وكالدويل ، وشتاينبك ، وجيل الوجوديين الفرنسيين ، والذي يستتبع تركيز القاص لا على المواقف والمآزق في حياة الشخوص وحدها ، بل على الذهن البشري في مختلف المواقف واللحظات المأزومة ايضا في سياق التداعي الحر وعودات الذاكرة الى الوراء •

# فصة عراقية اولا

أي ان هذا النهج في النقد يسكن ان يقودنا الى التفريق بين الانبهار بالغريب وبين الافادة من القراءات وتوظيفها ، ضمن الاخلاص لهم شديد ، هو ايجاد قصة عراقية : ولهذا تراه يذكر في رسالة لصديقه فؤاد التكرلي في ١٩٥١/١/٣١ ان على ( المتقدمين ) في الادب العراقي تشجيع ( من نجد لديه موهبة ، وأن نوجهه الوجهة الصحيحة ٠٠٠٠ ) اذ ان في ذلك ( خدمية لبلادنا ٠٠٠ [ ف ] نحن بحاجة الى خلق تيار أدبي محلي ، قصص عراقية لبلادنا ٢٤٠٠

بكل معنى الكلمة ، مع العمق الانساني الذي يجعلها عالمية ) ، ويذكر التكرلي في تقصيه لتلك المرحلة من تجربته القصصية في العدد ٧ ، تموز ١٩٧٣ من مجلة الاداب (كنت اعلم بأن استكمال الاقصوصة العراقية لمواصفات فنية عالية ، لا يمكن ان يرفعها الى المستوى العالمي الا اذا بنيت على التراب العراقي ، لا جدوى من أقاصيص دون هوية ، ولا يكفي ان تكتب اسما عراقيا على دمية مستوردة من الخارج او من الخيال ) ،

وهذه الروح لم تكن ترتضي المجاملة آنذاك ، لانها ترى في كتابة القصة رسالتها ، ولهذا كان الاخير مثلا يرد على الدكتور سهيل أدريس الذي بالغ في أعتبار اتجاه ايوب ولطفي وعبدالحق فاضل والناهي وعبدالرزاق الشيخ علي اتجاها اساسيا في القصة الفنية العراقية ، مشيرا في مقالته بمجلة الاسبوع ( العدد ٢٠ ، ١٥ مايس ١٩٥٣ ) الى ان التصوير المسطح للواقع ليس مرادفا للواقعية ، ف ( التعبير عن البيئة وحده وبصورة مطلقة لم ينتج أدبا حقيقيا ) ، بل ان التكلف في نقل الآلام والمصائب ينتج ( زيفا وصورا شوهاء ) .

ومثل هذا الحسم القاطع في الاراء النقدية بدا واحدة من سمات تلك المرحلة التي تعايشت فيها الاتجاهات الثقافية والفنية ، واصبحت الساحة خلالها مسرحا للجدل في مختلف وجهات النظر ، بل ان (الصداقة الشخصية) لم تكن تحول نسبيا دون نقد موضوعي في ضوء المعايير النقدية المتكونة لدى الكاتب ، واذا كانت كتابات عبدالملك عن غائب طعمة ، او عن نزار سليم وشاكر خصباك في (صور خاطفة ، ، ) واحدة من الشواهد في هذا المجال ، فان مقالة التكرلي عن مجموعة نشيد الارض لعبدالملك نوري ، والتي ظهرت في مجلة (الاديب ، تشرين الاول ، ١٩٥٤) كانت هي الاخرى سمة من سمات التجرد النقدي الذي ميز بعضا من حياة مجتمع الأدب القصصي في الخمسينات : فرغم اطمئنان كاتب المقالة الى افضلية عبدالملك

في القصة الفنية ، الا انه كان يؤاخذ عليه اهماله ( العقدة ) ورسم الشخوص في أغلب قصصه ، بأستثناء ( غثيان ) و ( الرجل الصغير ) ، بينما كانت نزعة انتقاء مفردات التوطئة والاسلوب بعامة عند عبدالملك تصدم القاريء وتمنعه من التخيل ، لافتقادها القدرة على الايحاء ، وهذه المفردات ( الصادمة ) على حد تعبيره ، تزيد من ذلك المأزق الذي ترتبك فيه زاوية النظرة ، جراء ميل القاص الغالب الى رؤية شخوصه من خلال عالم أوسع في بقية قصصه ،

واذا كان كتاب القصة والرواية ونقاد الادب القصصي قد عنوا بالتطبيقات النقدية وببعض الافكار عن فن الرواية ، فأن بحث سهيل ادريس في مجلة الإداب ، ١٩٥٣ ، كان فاتحة لسلسلة من البحوث التي تجمع الاجتهاد والمتابعة المدرسية ، شأن بحوث عبدالقادر حسن أمين وداود سلوم وجميل سسعيد ، وغيرهم .

وبكلمة اخرى فأن هذا المسعى النقدي المتجرد من الاهواء ، والمرتكز على أسس ومعايير ما في فن كتابة القصة ، كان ينمو بهدوء ، مبشرا بتطور الادب القصصي ، الذي كان يشهد حيوية خاصة ، لم تتحدد بالنزعة الواقعية النفسية لدى أغلب قصاصي الجيل المذكور ، ولم تكتف بأسلوب التداعي الحر ، والافادة من المكتشفات الحديثة في العلوم المختلفة ، بل تعدت ذلك الى بحث مستمر عن الصيغة الافضل للابداع ، وأذا كانت سمة الافادة من التداعي الحر بارزة في الخمسينات ، فأن نوعية الادب القصصي من حيث جنسه الادبى ، هي الاخرى مدعاة للتأمل ،

فاذا كانت الرواية في هذه المرحلة قد ظهرت على هامش القصة الفصيرة ، التي تعددت في مجاميع ومنشورات منفردة في الصحف والمجلات ، فان قلة شأنها كما ونوعا تستحق الملاحظة ، فكانت رواية داود سلوم عهد مضى ( ١٩٥٨ ) وأفول وشروق لخالد الدرة ( ١٩٥٣ ) وقصة من الجنوب لمرتضى الشيخ حسين ( ١٩٥٣ ) واناهيد لعبدالله نيازي ( ١٩٥٣ ) ، ونادية لليلي عبد

القادر ( ١٩٥٧ ) ، وشيخ القبيلة لحمدي علي ( ١٩٥٧ ) بين روايات هذه المرحلة التي لم تستأثر باهتمام خاص ، رغم ما كتبه احمد زكي في تقديمه لرواية أناهيد ، ولعل أغلب كتاب تلك المرحلة كانوا شأن عبدالملك ، يشعرون بما تحتاج اليه الرواية من ( نفس طويل ) و ( مثابرة ) ، برغم ان ( كتابة رواية أسهل بكثير من كتابة اقصوصة ناجحة ) ، كما يقول في رسالة له الى فؤاد في ١٩٥٢/٢/٤ .

ولهذا كان الحل الوسط الذي بدا بينا في الخمسينات ، هو اعتماد القصة الطويلة ، التي لا تكتفي بأصطياد لحظة ، أو تجميد موقف او اقتطاع شريحة ، بل تتوسع في ميدان أرحب ، في سلسلة متقابلة من شخوص محددين في موقف محدد ، يتعامل معهم القاص بمركزية عالية : ولهذا كان جبرا ابراهيم جبرا ينشمر (صراخ في ليل طويل – ١٩٥٥) ، بينما كانت رسائل ايوب النسية اكثر اعرابا عن ارتداده غلى ذلك النفس الطويل الذي زاوله في روايتيه السابقتين ، في حين قدم خصباك (عهد جديد) و (حياة قاسية) بين قصصه القصيرة ، وأتى شاكر جابر به (الايام المضيئة ) م ونزار سليم بن قصصه القصيرة ، وأتى شاكر جابر به (الايام المضيئة ) م ونزار سليم القصص الطويلة احكاما ، وتجسيدا لمحنة شخصيتها الرئيسة ، وسيطرة على زاوية النظرة التي أتاحت للقاريء مراقبة التسخوص في مواقف معينة فدمت ضمنا صورة بارعة عن مجتمع عاش فيه شخصها الرئيس محمد جعفر ،

أي ان الادب القصصي العراقي المعاصر في رحلة الابتداء منذ مطلع القرن ، شهد علاقة محكمة بين فنونه وتيارات نقده ، تجسدت في تبني القاصين انفسهم لمهمات التطبيق النقدي ، بينما كان آخرون من المعنين يراقبون ساحة النقافة بتؤدة وتأمل واضحين ، لتكون الحصيلة بمثابة رصيد

غزير من النتاجات الابداعية ، والكتابات النقدية المتباينة ، التي توجتها روح التجرد الموضوعي ، والهم المخلص للتعبير عن تراب الوطن ، في نتاج عراقي طامح الى التقسيدم .

## المراجسع

- ..... باسم عبدالحميد حمودي ، رحلة مع القصة العراقية ( بغداد : دار الحريه العربية ) ٠ ( ١٩٨٠ ) ٠
- ---- جون توماس هامل ، جعفر الخليلي والقصة العراقية الحديثة ( بغداد : الدار العربية ١٩٧٦) .
  - ـــ ذو النون ايوب ، الاثار الكاملة ( بغداد : دار الرشيد ١٩٧٨ ) ٠
- ــ د · سهيل ادريس ( القصة العراقية الحديثة ) ثلاث مقالات ، الاداب ، اعداد شباط ، اذار ، نيسان ١٩٥٣ ·
  - --- عبدالجبار عباس ، في النقد القصصى ( بغداد : دار الرشيد ١٩٨٠ )·
- ــ د عبدالاله احمد ، الادب القصيصي في العراق منذ الحرب العالميــة الثانية ( بغداد : وزارة الاعلام ١٩٧٧ ) •
- -- د · عبدالاله أحمد ، نشأة القصة وتطورها في العراق ١٩٠٨ ١٩٣٩ ( بغداد : مطبعة شفيق ١٩٣٩ ) .
- ـــ د عبدالاله أحمد ، فهرست القصية العراقية ( بغيداد : دار الحرية ، ١٩٧٣ ) •
- -- علي جـواد الطاهر ، في القصـص العراقي المعاصر ، ( بيروت : المكتبـة المعمرية ، ١٩٦٧. ) •
- --- عمر الطالب ، القصة القصيرة الحديثة في العراق ( الموصل : جامعـــة الموصل ، ١٩٧٩ ) •
- --- محبود أحبد السيد ، المجبوعة الكاملة ، اعداد وتقديم علي جواد الطامر وعبدالاله أحبد ( بغداد : دار الرشيد ١٩٧٨ ) .

# وبيمن ولنائن فن فن والعمارة

# زهيرالعطية

خبير دار التراث الشعبى ـ بغداد

لم تكن العمارة يوما مجرد ملجأ للفرد أو المؤسسات الاجتماعية في عصر من العصور ، وانما كانت ظاهرة ذات صفة متكاملة وانعكاسا لمظاهر الحضارة المختلفة في عصر معين ضمن إطار مجتمع خاص او على صعيد حضاري شامل .

فالعمارة تمثل حصيلة القيم الفكرية والاخلاقية والفلسفية وما يتبعها من قواعد سياسية وادارية في عصر معين ، كما انها تعبر عسن مضمون جمالي سائد ، حتى في عصور ما قبل التاريخ حيث كان الانسان يأوى الى الكهوف وحافاتها ، فقد اشارت الاكتشافات الى وجود رسوم ولوحات تزيينية ذات مدلولات واستدراكات متميزة ضمن الكهف الواحد ،

والملاحظ أن انسان ما قبل التاريخ قسد صمم مسكنه ومعبده وفسق نواميس استخدامية او روحانية تلبي متطلبات الجسد والروح في آن واحد.

وفي العهد العربي الاسلامي استجابت العمارة لقيم الدين الاسلامي الحنيف ولخصائص الخلق العربي •

ان العمارة بمفهومها الواسع هي الرداء الصالح الذي يكسو الصيغة الانسانية الحضارية المعينة ، بل هي البيئة المصغرة التي تتجاوب مع متطلبات الوجود الانساني وتساعده على التسامي والعلو .

وكما هي الحال في عهود الكهوف من حيث تلازمها للفنون التشكيلية فهي كذلك عبر العصور اللاحقة حتى وقتنا هذا ، تتوافق في مسيرتها مسع ابداعات النحت والرسم من ناحية تكوينها العام ، ومن ناحية استخدام هذه الفنون ضمن تفاصيلها الزخرفية •

ان الغرض من بحثنا هذا هو ايضاح اهمية العمارة في العراق في الدور المعاصر من حيث كونها انعكاسا للصيغة الحضارية السائدة في هذا العهد ومن حيث كونها تتوافق مع التطور والتصاعد الحضارى الذي ألم بهذا القطر خلال هذه الحقبة ، وقد اتبعنا في هذا الخصوص الاسلوب التالى :

استعراض خصائص العمارة التقليدية في العراق خلال العهد الاسلامي واستمرار هذه الخصائص الى فترات لاحقة ، وذلك بتناول العناصر الجمالية والعناصر البنائية الاستخدامية ، ثم تناولنا العوامل المؤثرة في تطور العمارة في العراق المعاصر ونقصد بذلك خلال الفترة ما بين ١٩١٤ و ١٩٥٨ بما فيها التحولات السياسية والاجتماعية والفنية ( التكنولوجية ) والاقتصادية وطرق المواصلات ، ثم خصصنا قسما لمرحلة الانتقال من العهود التقليدية الى العهود الاولية في فترة البحث ، ويلي ذلك البحث في تطور العمارة خلال العقود اللاحقة لنهاية الخمسينيات ،

اننا ببحثنا هذا نأمل ان نوضح امرين ، اولهما ان العمارة السكنية في العراق قد بقيت امينة الى مرحلة كبيرة في الوصل بين قواعد بناء المساكن في

العهد السومري وبين المرحلة الانتقالية الاولى ضمن اطار فترة بحثنا هذا ... من حيث كون الدار تتكون من طابقين يحومان حول ساحة وسطية ، وثانيهما التفتح على التجربة العالمية المعاصرة المتجاوبة مع التطور في مختلف مناحي الحياة العراقية المواكبة للتطور العالمي سواء كان ذلك من ناحية الاستخدام الوظيفي للبناء او من الناحية الجمالية .

# خصائص العمارة التقليدية في العراق

اتسمت العمارة التقليدية في العراق خلال العهد الاسلامي وما تلاه من حقبات الاحتلال بالتركيز على الجوامع كميدان اسساسي لعكس المظاهر المعمارية وقد شابهت الابنية الاخرى هذه الجوامع من ناحية الجوانب الجمالية وحذت حذوها قدر الامكان في ابراز عناصرها المعمارية و لذلك كان الصحن الكبير محورا للفعالية الاجتماعية كما برزت المآذن على اختلاف طرزها وكانت هناك انواع متعددة من العقود ابتداء من شبه المدبب الى كامل التدبب الى نصف الدائري و ثم ظهر المقرنص وهي حليات معمارية تشبه خلايا النحل استعملت في المساجد في طبقات مرصوفة وهي ذات غرضين بنائي وزخرفي في آن واحد و

كما استخدم العمود بتيجانه المزخرفة كعنصر بنائي وزخرفي • وتميز العمود الاسلامي برشاقته قياسا للاعمدة الاغريقية الرومانية بتيجانها ذات الرقبة الطويلة والصفحة المربعة المشغولة بالمقرنصات احيانا او بعصابة مربعة محلاة بالزخارف الهندسية البديعة الصنع ، مع اشكال الاربسك التي ترتكن فوقها العقود العربية •

ومن خصائص العمارة العراقية التقليدية استخدام القباب التي كثر استعمالها في المساجد والاضرحة ، وقد كانت القباب في العهد الاول وحتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي صغيرة ، اقتصبر استعمالها على تغطيسة

الامكنة امام المحراب نم انتشر استعمالها للاضرحة واستعين اول الامر لهذا بعمل عقود زاوية لتيسير الانتقال من المربع الى المثمن ، ثم ظهرت المعرنصات لمعالجة هذه الناحية في العهد السلجوفي في العراق .

# اما العناصر الزخرفية للعمارة التقليدية فتتركز بما يلي:

- العناصر الزخرفية: ان الزخارى النباتية هي من ابرز المظاهر التي توضح ابتعاد الفنان العربي الاسلامي عن محاكاة الطبيعة ونقلها نقالا حرفيا فهي تشميز باغلب الاحيان بالتجريد ، فلا تكاد تتبين في الفروع والاوراق الا خطوطا منحنية او ملتفة يتصل بعضها ببعض •
- العناصر الهندسية: واتخذت الزخارف الهندسية اهمية خاصة في العمارة الاسلامية العربية عموما وتمتعت بشخصية فريدة لا نظير لها في الحضارات الاخرى فاصبحت في كثير من الاحيان العنصر الاساسي الذي يغطي مساحات كبيرة وكان الهدف من ذلك ابتكار تكوينات جديدة بتشكيلات هندسية متقاطعة لتحقيق المزيد من الجمال الذي يتوافق مع الوجود غير المحدود •
- ٣ ــ الشخوص: بالرغم من رغبة الفنان المسلم في الابتعاد عن محاكاة الخالق الا انه اتجه الى الاستعانة برسوم الشخوص في تحقيق الجوانب الزخرفية ، كما انه لم يكن يرسمها لذاتها وانما كان يتخذ منها عناصر زخرفية يكيفها ويحورها ضمن الاطار المعماري المطلوب .
- العناصر الكتابية: لقد اعتمد الخط كعنصر زخرفي هام لما يتصف بــه
   من خصائص تجعله عنصرا زخرفيا طيعا يحقق الاهداف الفنية ، وقـــد
   عززت نهايات الخط العربي احيانا بالتفرعات النباتية .

واذ تشابهت العمارة التقليدية في العراق بعناصرها الزخرفية ، فقد اختلفت في عناصرها الاستخدامية ، فبالاضاعة الى الجامع كانت هاك اماكن عامة عديدة، منها الخان والحمام والمدرسة والمستشفى والقصر الكبير ودوائر الدولة والربط والاصطبلات وساحات السباق والبرك ، اضافة الى العديد من المساكن الاهلية ، لقد تبلور النمط العرافي في العمارة في العهد العباسي واستمر بخصائصه الرئيسية خلال العهد العثماني ، وقد يصح القول بان الجذور الاساسية للمعالم الحضارية في العراق تعود مرتكزاتها الى حضارات وادي الرافدين القديمة ، الا انه من الجلي أن الفترة العباسية تشكل مرحلة التبلور الرئيسيةلهويتنا وخصائصنا القومية بصيغةاشد ماتكون عليه من الحيوية عند بحث مقومات التطلع نحو هوية حضارية معاصرة متميزة ،

## العوامل المؤدية الى تطور العمارة في العراق المعاصر

تتطور العمارة بتطور مظاهر الحياة الحضارية ، ونود ان نذكر بان الفيلسوف العربي ابن خلدون كان يستخدم كلمة العمران للدلالة على المعضارة وهذا خير مؤشر على اهمية الحركة العمرانية في السياق الحضارى، فالعمارة بمثابة وعاء يتفاعل فيه العديد من المؤثرات الحضارية وقد وجدت من الاهمية ان زكر على ابرز العوامل الحضارية المؤثرة في تطور العمارة في الدور المعاصر من خلال تناول ابواب التحول السياسي والتحول الاجتماعي وتنامي التكنولوجيا والنمو الاقتصادي وتطور المواصلات التي طرأت ابتداء من عام ١٩١٤ لغاية ١٩٥٨ وقد كان للجهود العراقية الخالصة وتفاعلها مع المعطيات الحديثة دور هام في تحقيق خطوات هامة من التطور خلال تلك الحقبة ، بالرغم من وجود سمات النفوذ الاجنبي في البلاد و

#### ١ ـ التحول السياسي

في عام ١٩١٤ احتل البريطانيون البصرة وبعدها في عام ١٩١٧ تم احتلال

بغداد وبعدها احتلت الموصل ، فتم الاحتلال البريطاني الشامل لجميع انحاء العسراق بعد ان كان تحت السيطرة العثمانية ، وفي ٢٣ آب ١٩٢١ اعلن تتويج فيصل الاول ملكا على العراق وبعد مضي فترة الانتداب البريطاني اصبح العراق من الناحية الرسمية دولة ملكية مستقلة حتى ثورة ١٤ تصوز ١٩٥٨ ،

وقد تناول هذا الكتاب العديد من مظاهر النشاط السياسي والابعدد الجوهرية التي طرأت خلال هذه الفترة ، الا ان الذي يهمنا في معرض البحث عن تطور العمارة في العراق فيما يخص التحول السياسي ما يلي :

- بعد تحقق العاصمة المركزية بغداد بدلا من مراكز الاقاليم المتعددة سابقا ضمن الاطار العثماني كولاية البصرة وولاية بغداد وغيرها قد تبع ذلك مع الوقت تحقق وحدة في الذوق والنمط المعماري وتقلص الفوارق القائمة بين هذه الولايات
  - يه انشاء وحدة المناهج التعليمية في مجال الهندسة المعمارية ، خاصة بعد تأسيس كلية الهندسة في بغداد ، مما ساعد على توحيد التطلع نحو صيغ معاصرة تتجاوب ومنطلبات المجتمع العراقي ككل ، وقد ظهر ذلك تباعا حتى فترة الخمسينيات حيث اصبح للمكاتب الهندسية الاستشارية العراقية دور هام في اضفاء طابع موحد للذوق العراقي ،
  - به في خلق وحدة مركزية للبرامج الاعمارية في العراق ، انطلاقا من مخططات المسح والدراسة وتصميم المدن وقد تم التركيز على زيادة وتطوير ابنية الخدمات الحكومية كالمستشفيات ومحطات القطار ودوائر الدولة ومشاريع الاسكان •

## ٢ - التحول الاجتماعي

لقد تم في هذه الفترة طرح مفهوم المجتمع الحديث ، اي انتشار مفهوم

العدالة الاجتماعية والتحرر على حساب الطبقية في المدينة والعشائرية في الريف مما ساعد على :

- المزيد من تكافؤ الفرص بدلا من الفارق الكبير في امكانيات البناء بين ذوي الموارد الكبيرة وذوي الدخول المحدودة ، الامر الدي ادى الى الحد من الفارق بين طبيعة المساكن في العراق والتقليل من وجود الدور المؤقتة ( الطينية وما اشبه ) •
- ابنائه التي تشغل دارا كبيرا واحدة ، كذلك انحسار نمط الدور المركبة من قسم الضيوف والحرم ودار المطبخ .
- به تعزيز موقع المرأة في المجتمع ومفهوم العلاقات الاجتماعية الحديثة المتكافئة ، مما ادى الى انحسار نظام الدار المتوجهة حول الساحة الوسطية ، وظهور نمط الدار ذات الحديقة الخارجية اضافة الى ظهور العمارات العالية لأغراض السكن ،
- إدراك قيمة الفرد والحاجة الى ابنية الخدمات الصحية والثقافية
   ودور اللهو والعنابة بأبنية السياحة والفندقة .

## ٣ - استيعاب التكنواوجيا الحديثة

كان الدور الاساسي في البداية للمعماريين الذين واكبوا الحكم البريطاني في العراق • ثم بدآ دور البعثات العراقية الى الخارج لغرض التخصص في مختلف مجالات العمارة والانشاء • وكانت تلك الخطوة مرافة لتأسيس كلية الهندسة في بغداد التي قامت باعداد المختصين في هذا المجال للمساهمة في معالجة القضايا المعمارية ضمن متطلبات البيئة المحلية ووفق مراحل التطور والنمو التي مرت بها البلاد •

كما تمت الاستفادة من مواد الانشاء الحديثة كالكونكريت والسمنت عن طريق استيراده من الخارج ، ثم عن طريق انشاء صناعا تحديثة محلية المطابوق والجس والاسمنت والازبست وكان استخدام العوارض الحديدية للنسقيف (الشيلمان) في البداية خلال عهد الانتداب بالرغم ان حالات قديمة اقترنت باستخدام العوارض الحديدية المستخدمة كقضبان للسكك الحديدية قبل ذلك في تسقيف بعض الابنية .

وقد ظهر اثر استخدام هذه المواد في مجالات تم فيها:

- يد تحقيق مستوى اعلى من المتانة في البناء مما ادى الى الارتفاع في عدد الطوابيق •
- يد التدرج في استخدام مادة الجص في زخرفة واجهات الدور والابنية العامة بعد ان كان الاعتماد على الزخارف الآجرية ، ثم تلا ذلك استخدام السمنت في الزخرفة والتجميل .
- ر تعميم استخدام المصابيح الكهربائية سواء في داخل الابنية او في الشوارع •
- يد استخدام انماط جديدة من المواد الصحية والبلاط واجهزة التبريد والمصاعد .
- يد تحقيق نشاط في تصميم المدن وكانت اول محاولة لتصميم مدينة بغداد في بداية العشرينات حيث اعد المهندس البريطاني ( ويلسون ) أول مخطط اساسي للمدينة بهدف اعادة تنظيم شبكة الشوارع الرئيسية واقامة مناطق سكنية في العلوية والسعدون والهنيدي ( معسكر الرشيد)، عاسا بأنه كان قد قام باعداد نظام لبناء الطرق في عام ١٩١٩ ، وشكلت لاول مرة ( لجنة تخطيط المدينة ) الا انه لم يكتب لها ان تحقق اي نجاح ، وناتها مساريع التصسيم المدن سنأتي على ذكرها لاحقا ،

# مرحلة الانتقال المعماري الاولى

لقد اتسمت العمارة العراقية منذ اواسط العقد الاول من القرل العشرين حتى نهاية العقد الثاني ، بصفات أكثر ما تكون اتصالا بالعهود السابقة وتختلف الى حد هام عن فترة الثلاثينات وما تلاها ، لذا فهي تعد بحق القاعدة التي بني عليها تطور العمارة العراقية المعاصرة ، كما أن أهمية دراسة هذه المرحلة تتجلى أكثر عند السعي لبحث سبل الاستفادة من التراث في خلق عمارة عراقية اصيلة تجمع بين روح التراث ومتطلبات العصر العسد،

يمكن تقسيم انماط العمارة العراقية لهذه الفترة السى ثلاثـة اقسام رئيسية هي نمط شمال العراق ، ونمط الاعمال الجصية في حوض شـمال الفرات ، ونمط العمارة البغدادية ويشمل وسط وجنوب العراق .

## ٢ ـ الممادة في شمال العراق

ان عمارة شمال العراق لهـذه الفترة تعـد" استمرارا للطراز الحيرى للعمارة الذي ظهر في العراق قبل الاسلام • وصفته : ( ايوان مع مجنبتين ) اي وجود ايوان مسقف معتـوح الواجهـة تحيط به من الجانبين غرفتان • وبالامكان توسيع البناء بحيث يحوى مجموعتين او ثلاثة من هذه الاواويس وملحقاتها حول ساحة وسطية •

ان نمط عمارة شمال العراق يتمثل بالعمارة القائمة في مدن الموصل وكركوك واربيل على وجه الخصوص و بمتدليشمل المنطقة الشمالية بأسرها و مع الاشارة الى ان النمط القائم في قلعتي اربيل وكركوك قد تفاعل بشكل اكبر مع التأثيرات الواردة خلال العهد العثماني ، وعلى سبيل المثال استخدام الكوى الصغيرة ، و المساحات اللونية الكبيرة في الزخرفة و

وتجدر الاشارة هنأ الى ان شمال العراق ينفرد بثروة معمارية تتمثل

بالتنوع الكبير في تصميم وزخرفة الاديرة والكنائس في حين ان الطابع العام. للجوامع في شمال العراق يكاد يكون موحدا .

وسنتناول فيما يلى الخصائص الجمالية لعمارة شمال العراق مبتدئين بالمظهر الخارجي ويتميز المظهر الخارجي للدار بالكتلة البنائية الصلبة التي يسببها استخدام الحجر و ان مادة البناء الاساسية هي الحجر والمرم ويستخدم الخشب في السقوف والابواب، والحديد في الشباييك والاسيجة وللبناء ساحة وسطية هي محور الحياة الاجتماعية ويرتفع مستوى بناء الطابق الارضي عنها قليلا، على عكس ما هو متعارف عليه في النمط البغدادي ويكتفى في كثير من الحالات بتشييد البناء على جانبين من جوانب الساحة ويكتفى في كثير من الحالات بتشييد البناء على جانبين من جوانب الساحة الرابع لاغرض السلالم والمرافق الصحية و

وفيما يخص الشرفات فيقتصر استخدام الاواويس على الطابق الارضي في كثير من الحالات ، عدا الموصل حيث تشابه الى حدد كبير النمط البغدادي الذي يتصف بوجود شرفات في الطابق الثاني ايضا ،

ولا توجد شبابيك بارزة في الواجهات الخارجية للطابق الناني والذي يمكن ملاحظته هو وجود ما يشبه شناشيل النمط البغدادي الملحوظ في الموصل حيث تستخدم صفائح المعدن لاحاطة الشرفات المطلة على الطريق الخارجي ويكثر استخدام السرداب في الموصل وكركوك وينعدم استخدامه في اربيل احيانا ويستعان في تقبية سقوفه من الداخل ببعض اشكال المقرنصات وفي حين يعم استخدام القوس العباسي المدبب في النمط البغدادي واننا نرى في نمط شمال العراق عناية خاصة بالقوس نصف الدائري ، واحيانا يظهر القوس المدبب في تفس المبنى وحتى في الايوان نفسه ، وتزخرف حاسبة القوس الدائري بحيث تبرز منها سلسلة من الاوراق النباتية على امتداد فتحة القوس ه

تلك هي الجوانب البنائية والتصميمية اما الجوانب الزخرفية فنوردها ضمن المواد المنفذة عليها او بواسطتها ، اننا نلاحظ الزخارف النباتية والهندسية على الواجهات المرمرية المحيطة بالساحة الوسطية حيث تأخذ الزخرفة مكانها فوق فتحات الابواب والشبابيك ، وقد حصل في بعض الدور في الموصل ان ظهرت لوحات مرمرية منحوتة تعلو الباب الخارجي وقد نحتت عليها شخوص بشرية ،

كما تفذت الزخارف ايضا على الاعمدة الحجرية ، وصممت بعض الجدران المرمرية لتكون نوافذ على شكل زخارف هندسية تماثل ما ينفدذ في الاعمال الخديية الغليظة في النمط البغدادي .

ونظرا للتعرض الكبير الى الامطار (قياسا لوسط وجنوب العراق) وللكتلة الثقيلة للبناء الحجرى فقد استخدمت قضبان الحديد الملتوية في تنفيذ الشبابيك اضافة الى استخدامها في أسيجة الشرفات .

وتشترك ابنية المنطقة الشمالية باستخدام المشربيات وهي بروزات خارجة في الطابق العلوى مصنوعة من المعدن الرقيق تستخدم لوضع قوارير الماء الفخارية (الاكواز) بهدف تبريد مائها • كما يستخدم الحديد الملوى لصناعة اسيجة الشرفات المحيطة بالساحة الوسطية وفي الشرفات المطلة على الخارج • ان الطابع العام لسقوف غرف الدور الشمالية ، هو الاستدارة او التدبب او السقوف المسطحة احيانا ، وفي هذه الحالة يلاحظ عليها التفنن في الاعمال الزخرفية الهندسية كما يلاحظ توفر الاعمدة الخشبية على غرار النمط البغدادي ولكن بمستوى فني ابسط • ولكن مرصعة بالمسامير الحديدية الكبيرة •

ويلاحظ افتقار المنطقة الشمالية الى استخدام الزجاج الملون ، قياسا لما هو متعارف عليه في النمط البغدادى ويبرر ذلك امران : الاول ان حدة السمس اقل مما هي عليه في وسط وجنوب العراق ، والثاني ان

الطبيعة المحيطة تمتاز بمزيد من الخضرة وتموج بقاعها مما يشحم المشاهد على التطلع اليها من خلال الزجاج الشفاف .

ومن الخصائص المميزة للزخرفة في شمال العراق ، استخدام الاصباغ في ننفيذ الزخارف البنائية والهندسة وكتابة العبارات بشكل لا نظير له في النمط البغدادي ، وتستخدم هذه الاصباغ في غرف الضيافة والاواوين ويطغى عليها اللون النيلى واحيانا القرمزي ،

واستفادت المنطقة الشمالية من غنى الاعمال الجصية التي عمت منطفة سامراء وكريت منذ القدم واستوحت منها اشكال الكوى المستخدمة بكثرة في نزيين الفرف .

#### ب ـ النهط البقدادي

ظلن بعداد عهدودا طويلة مركزا للاشعاع الحضاري للعديد مدن الاهاليم وخاصمة في العهد العباسي • ونظرا الى المنطقة الجنوبية كانت الى فترة طويلة تحت هذا التأثير بالاضافة الى وحدة الظروف المناخية بينها وبين بغداد فقد حذت حذو بغداد الى حد كبر في نمط عمارتها مما جعل عمارة نمط بغداد تستمر حتى البصرة •

وسنقسم دراسة النمط البغدادي الى قسمين : الناحبة الوظيفية والناحية الحمالية .

وفيما يخص الناحية الوظيفية نجد ان المعمار العرافي عندما شيد الدار راعى الظروف المناخية ، خاصة وان اغلب ايام السنة مشمسة ذات شعاع ساطع فضيّيق في طرق المدينة ، وجعل شبابيك دورها الخارجية قليلة الفتحات ومقاربة لسبابيك الجانب الاخر من الدور وجعل الفسحات المكشوفة منجهة لوسط الدار ليوفر بذلك جوا مظللا مستورا قدر الامكان مراعاة للظروف الاجتماعية السائدة حينذاك، كما قسم الدار الى اقسام خصص كل منها لموسم

من مواسم السنة او فترة من فنرات اليوم وجعل الدار مكونة من المابغيرة السهيلا لهذه المهمة وأكثر من استخدام الخشب للحد من نقلب ان در به الحرارة في داخل الدار • واستخدم الزجاج المتعدد الالوان لتلطيف استما الشمس الوافدة عند مرورها الى داخل الغرف • كما جعل فسما من الدالل مخصصا للضيوف واخر الافراد العائلة واحيانا فسما للمطبخ وآخر للاصطبل.

وتجدر الاشارة الى ان عمارة البصرة امتازت عن عمارة بغداد بسر. عوامل الاستخدام بما بلي:

- به وجود كثافة اكبر في استخدام الخشب في الواجبات ووجــود مطارد، خشبية اضافية عليها للوقاية من حرارة الشمس • واقترن ذلك احبانا بضعف في مستوى الزخرفة الخشبية قياسا لدور بغداد •
- انخفاض في نسبة استخدام الزجاج الملون في الشبابيك فياسا لبغداد وجاء ذلك تتيجة طبيعية لتقلص الفسحات غير المغطاة من الواجهاد والشبابيك الخشبية •
- عد قلة استخدام السرداب لاسباب تتعلق بارتفاع مستوى المياه الجوفيه «

وفيما يغص النواحي الجمالية الاستخدامية فبالامكان تناول الموضوع من خلال المواد المستخدمة لاظهار الجانب الجمالي وهي الزجاج والآج والاعمال الخشبية والجصية والمعدنية ،

لقد استخدم الزجاج في حالات عدة اهمها ما يجمع بدين الناحبين الوظيفية والجمالية وهو الشبابيك الخارجية والداخلية للدار وكان ذلك على ثلاثة اشكال رئيسية: الزجاج الشفاف غير الملون ، وفد استخدم لتحشية الفتحات الخشبية للشباك ضمن تشكيلات هندسية معتمدة كما استخدم الزجاج الملون لتحشية الفتحات الخشبية سواء الهندسية الشكل منها او

الاشكال النباتية وفيها موزع الزجاج الملون بمواقع تحقق التجانس بين الالوان .

وتجمع بعض الشبابيك بين الزجاج الملون ذى الطابع الهندسي وبين الزجاج الشفاف بحيث تكون الاقسام الملونة الاطار المحيط بالزجاج الشفاف.

ثم هناك الرسم على الزجاج • والمواضع الاساسية للرسم هي النباتيــة بما فيها الزهور والاغصان والثمار •

ولم يقتصر استخدام الزجاج بصفته ممرراً للنور فحسب وانما استخدم ايضا بصفته عنصرا تلوينيا فكان مادة جيدة لتطعيم الجص وتكسية الجدران والسقوف ، فقد استعمل الزجاج الملون في تطعيم الجص الذي يكسو جدران بعض الغرف لتكوين اشكال هندسية او حيوانية او نباتية كما استخدم في اكساء بعض اقسام الجدران وبصورة خاصة التي عززت بالاقواس والحنايا وبأشكال المحاريب ، واستخدم في تغليف سقوف الغرف والسرفات عن طريق وبأشكال المحاريب ، واستخدم الزجاج الشفاف في السقوف كقاعدة لرسم بالسقف خالية ، هذا وقد استخدم الزجاج الشفاف في السقوف كقاعدة لرسم الزخاج والمرايا في استكمال هذه

ان الزجاج الملون عنصر اساسي في البيت البغدادى ، فمن الناحية الاجتماعية يساعد على احاطة المرأة باطار من الخصوصية والعزلة عن العالم الرجالي • وقد ساعد استخدام الزجاج الملون ضمن الاطارات الصغيرة في النوافذ على افساح المجال للمرأة بان تكون على تماس بالحياة العامة التي تحيط بها دون ان تتعرض لمشاهدة الرجل لها •

والمادة الثانية المستخدمة في دور النمط البغدادي هي الطابوق ول الهمية بنائية اساسية لانعدام توفر الحجر في المنطقة وتلاحظ التشكيلات

الجمالية في واجهة البناء من خلال الاعمدة نصف المدورة المعززة بالزخارف البارزة عن مستوى الواجهة ، كما في دار السبتي في البصرة ، كما تستخدم وحدات الطابوق لتكوين اشكال دائرية في تقبية المداخل وتستخدم كذلك. في تكوين اشكال جمالية متداخلة في سقوف الشرفات والمظلات وعلى بعض الجدران المطلة على الساحة الوسطية للدار واعالي شبابيك الطابق الارضي. المطلة على الشارع ، كما يستخدم في بلورة اشكال الكوى الداخلية ،

ويستخدم الآجر في صياغة انواع من العقود فمنها المستدير ومنها العباسي, المدبب سواء كان ذلك في الاقسام العليا من البناء أم في السرداب وقد ساعد الطابوق على تطور المقرنصات التي نجد تشكيلاتها ذات ارتباطات. انشائية لا تقف عند حد الزخرفة التكعيبية الظاهرة بل تتعداها الى ما يمكن اعتباره من جملة الابداعات المعمارية التي ظلت تحتفظ بخصائص فنية جمالية. بجانب تحقيقها للوظائف الانشائية الصرفة •

يعتبر الخشب من المواد البنائية الاساسية لاستخدامه كاعمدة وجسور للسقوف وبالاضافة الى الناحية الانشائية فانه يؤدي اغراضا جمالية عديدة. اذ يستخدم في الواجهات الخارجية في البصرة بشكل اكثر كثافة من وسط وشمال العراق لمجابهة ازدياد الحرارة كما تعزز الواجهة بمظلات علوية ، وبهذا فان هذا النمط يكاد يقارب الاسلوب المعتمد في عمارة الجزيرة العربية ،

اما الاقواس التي تنوج الشبابيك فانها منوعة على غرار التنوع الموجود في اقواس اعمال الطابوق •

وقد حافظ العمود والزخارف الخشبية المعززة بالرسوم والتزيين بالزجاج احيانا على دوره التقليدي في اضفاء الجو الشاعري ورغم ان عمارة البصرة غنبة بالشناشيل الخارجية الا انها دون مستوى بغداد من ناحية الشبابيك الداخلية (الارسي) و واروع ما تمتاز به محافظة البصرة من الاعمال الخشبية مانلاحظه

من روعة في تصميم وزخرفة الابواب الخشبية الرئيسية ونخص بالذكر مدينة الزبير +

يستخدم الجص لاغراض مكسية الجدران عادة الا انه يستخدم كذلك ليؤدى اشكالا جمالية • ومن ابرز استخداماته ما موجود في دار أغا جعف وفي البصرة حيث استخدم للزخرفة البارزة على الجدران باشكال متأثرة بفترة الركوكو الاوروبية كذلك استخدم الجص في هذه الدار لعدد هائل من الرسوم لمواضيع معمارية وطبيعية وشخوص ، كما رسمت الاشجار بحجمها الطبيعي لتغطى مجمل جدران احدى الغرف •

وللاعمال المعدنية دور يتجلى من خسلال استخدام المطارق والمسامير المعدنية في تزيين الابواب الخشبية والزيادة في مناعتها • كما تستخدم المعادن في صنع الاسيجة الحديدة للشرفات الداخلية وبعض الشرفات الخارجية • ان وحدات هذه الاسيجة تكون احيانا أكبر واكثر تفصيلا في البصرة من مثيلاتها في بغداد • وعلى الصعيد العربي تشكل عمارة البصرة نقطة الالتقاء بين عمارة وسط وشمال العراق من ناحية وعمارة انجنوب العربي من ناحية اخرى ، اما على الصعيد الشرقي فتعتبر البصرة مختبرا ميدانيا لالتقاء العوامل الحضارية المعمارية المختلفة ومنها محاولة اضفاء الطابع الاوروبي على العمارة المحلية بالاضافة الى التأثر بالطابع الخليجي •

#### ج س نمط حوض شمال الفرات

امتاز حوض شمال الفرات بالتركيز على استخدام الجص في اعمال البناء والزخرفة وهو بصورة عامة اعتمد في التصميم الداخلي للبناء مزيجا في النمط السائد في شمال العراق والنمط البغدادى الا انه امتاز في مجال النواحي الجمالية باستخدام الابواب الخشبية الضخمة والجميلة وكذلك باستخدام الشبابيك المزخرفة بمادة الجص والمعززة احيانا بالرجاج الملون وقد افتقر ١٣٦٠

نسبيا الى العناصر الزخرفية على الجدران والسقوف · اضافة الى ان الشواخص المعمارية الرئيسية فيه تعود الى ما قبل فترة هذا البحث ·

وفي ختام استعراض انماط العمارة في المرحلة الانتقالية الاولى لابد من الاشارة الى ان التطور السياسي والاقتصادى والاجتماعي للمجتمع العراقي فيما بعد قد استتبع طرح احتياجات ووظائف تختلف عن تلك التي كانس سائدة في هذه المرحلة وقد كانت مرحلة الثلاثينيات وما تلاها بمثابة طفرة معمارية هامة في العراق ولقد عانى البيت العراقي في المرحلة الانتقالية الاولى الكثير في ايام الشتاء الباردة وكان الفرد مستعدا للتضحية براحته خلال فترة البرد القصيرة من اجل الراحة في فترات الصيف الطويلة وكما نلاحظ ان هذا البيت حتى في سنيه الاخيرة لم يحظ بوسائل الراحة اللازمة المتوفرة حاليا و فباتت الحاجة ماسة الى بيت يزهو بشاعريته ويطمن متطلبات الظروف الجديدة و

العمارة العراقية من نهاية العشرينات لنهاية الخمسينات

تناول القسم السابق مرحلة الانتقال المعمارى خالال فترة الاحتلال البريطاني لاواسط العشرينات وهي مرحلة وثيقة الصلة بالعمارة الاسكلمية العربية القديمة ، الا أن بعض الاعتبارات الحديثة قد طرأت في نفس فترة العشرينات نذكر منها :

- \* استخدام المدخل المختصر الى قلب الدار بدلا من المدخل الطويل الملتوى
  - استخدام الشبابيك في الطابق الارضي للدار •
  - ب استخدام حديد الشيلمان كنظام انشائي للتسقيف ·
- به اعتماد النمط الحديث في تخطيط المحلة بحيث تتعامد الشوارع مسم

بعضها وبذلك بدأ افول عهد الازقة الصغيرة ويشير تقويم العراق السنة ١٩٢٣ الى ان بمدينة بغداد ٢٦٨ فندقا ومقهى وخمس سينمات هي الرويال والسنترال والعراقي والوطني واولمبيا وثلاثة مراقص و٢٥ صيدليه و ٢٧٥ عربة للركوب و ٢٦ دراجة (موتور سايكل) و ٩٠٠ عربة حمل و ٥١٥ سيارة ركوب و ٢٦ سيارة نقل ٠

ان هذا يعطي فكرة عامة عن بدء حاجة المدينة المتزايدة الى التصميم الحديث ، ومن الابنية الهامة في هذه الفترة جامعة آل البيت قرب المقبرة الملكية ومطارا بغداد والبصرة ومستشفى مود في البصرة ونادى العلوية وكنيسة سان جورج في بغداد اضافة الى عدد من الابنية الحكومية التي يعود أغلبها للبلديات ،

وفي نهاية العشرينات شيدت محلة السنك التي مثلت نمطا انتقاليا بين النمط البغدادى القديم والنمط الذى ساد فيما بعد • كما ظهرت مؤخرا ايضا سينما الرشيد والحمراء وعلاءالدين في بغداد واستمر كذلك استخدام الخانات اللاغراض التجارية حيث شيد عدد منها في شارع المستنصر ببغداد •

وكان للمهندسين الانكليز في مديرية الاشغال العامة وخاصة الميجر ولسن وميسون دور مهم في تصميم العديد من الابنية • كما تقدم واسون باول مقترح لتخطيط احياء من مدينة بغداد •

اما فيما يتعلق بالزخرفة فانها برزت بشكل واضح في شارع الرشيد ببغداد خلال فترة ما بين العشرينات ونهاية الثلانينات حيث تجد الطرز الزخرفية لواجهات الابنية هجينة (عراقية اوربية) انتقلت من الزخرفة المحلية الى ما يشبه (الركوكو) (والآرت نوڤو) وذلك نتيجة التأثر بالانماط التي كانت سائدة حينذاك في اوروبا •

وخلال تلك الفترة كانت المادة الاساسية المستخدمة للزخرفة هي الجص

وفي العشرينات كانت هناك اعمدة آجرية ذات تيجان مقرنصة على الطريقة التراثية ثم بدأ التحول الى اعمدة ذات اصول اوروبية فيما بعد (الدكتور احسان فتحي : مقالته في مجلة الرواق ) •

#### فترة الثلاثينات

اتسم هذا العقد بصلته بالقسم الاخير من فترة العشرينات وبتبلور المعطيات التي كانت في بداياتها آنذاك ومن جملة ذلك .

- الاستمرار في الغاء التسلسل القديم في مراحل الدخول للدار بهدف الاستفادة من استخدام المساحات بشكل اكثر انسجاما مع الصيخ الاجتماعية الجديدة واصبحت حديقة الدار متجهة الى الخلف بعد ان كانت عبارة عن بضعة شجيرات في وسط الدار •
- په تمت تغطية الساحة الوسطية وتحولت الى باحة مغلقة الا انها استسرت مركزا للفعالية الاجتماعية للعائلة •
- به طرأ تفاعل اكبر مع النمط الاوروبي في زخرفة الواجهات خاصة في شارع الرشيد وشارع ابي نواس ببغداد وتم التأكيد على استخدام الاقدواس. التدبيهة بحدوة الحصان في ابنية بغداد والبصرة وغيرهما •
- بدأ استخدام الكونكريت في تكوين الاعمال الجمالية المعمارية كالاعمدة والنقوش فوق المداخل الخارجية وأحواض الحدائق •
- ب استخدم الطابوق السودائي ( نورة ورمل ) ابتداء من نهاية الثلاثينات٠
- بدأ توسيع مساحة الشباييك وافساح مجال اوسع لدخول الضوء بعد
   ان الغيت الساحة الوسطية المكشوفة وما كانت تؤديه من دور •

ومن اهم ابنية هذه الفترة في بغداد اقسام من وزارة الدفاع ومدرسة: راهبات التقدمة وجامع عبدالاله مجاور الكلية الطبية وجامع نوري فتساح بي الكاظمية وجامع السيد سلطان علي وكنيسة سنتا تريزا في السنك ثم المدرسة الثانوية في البصرة •

وفي عام ١٩٣٣ صممت المقبرة الملكية من قبل مهندس الكليزي وهي تعذير صرحا هاما تطلب اعادة التخطيط لمنطقة واسعة في محلة الاعظمية • كما الن قصر الزهور قد صمم في عام ١٩٣٣ من قبل المهندس الانكليزي ميسون وخصص لسكن افراد العائلة المالكة • كما صمم المهندس كوبر عام ١٩٣٦ سبتى كلية الهندسة وكان للمهندسين الانكليز دور في تخطيط احياء منها الوزيرية والسعدون والبتاويين والصالحية (دور ودوائر السكك) •

وفي عام ١٩٣٦ اعد مهندسان المانيان تصميما اساسيا لمدينة بغداد ، وكان سيا اقترحاه فتح شارع غازي (الكفاح حاليا) وشارع الشيخ عمر الذي نفذ مباشرة .

وتعتبر الثلاثينات بداية عودة مهندسين معماريين عراقيين الى العراق بعد انتهاء دراستهم في الخارج • ومنهم احمد مختار ابراهيم ( ١٩٣٥ ) وحازم نامق ( ١٩٣٦ ) وسامي قبردار ( ١٩٣٩ ) ، ثم اعقبهم في الاربعينات جعفر اسلاوى ( ١٩٤٠ ) ومدحت علي مظلوم ( ١٩٤١ ) وعبدالله احسان كامل ( ١٩٤٣ ) ومحمد مكية ( ١٩٤١ ) •

### فترة الاربعينات

بدأ في الاربعينيات التخلص التدريجي من التأثر بالنمط الاوروبي وبدأ التوجه الى خصائص محلية بالرغم من ان هناك معالم شائعة اوربية من الآرت ديكور في الواجهات وهي تتمثل باعتماد الخطوط المستقيمة في صياغة الواجهة، الا انها عززت بايحاءات محلية مثل استدارة بعض الشبابيك وانجدران وقد الغي الحوش الداخلي واصبح غرفة مثل بقية الغرف تتسم بالسعة واصبح عرفة مثل بقية الغرف تتسم بالسعة واصبح مديقة الدار في القسم الخلفي على الاغلب و

وامتازت هذه الفترة ببداية ظهور نمط العمارات العالية ، فبعد ان كان اعلى مبنى يتألف من نلائة طوابق ، ظهرت لاول مرة عمارة باربعة طوابف نبيدت عام ( ٤٦ - ١٩٤٧) وهي عمارة سوفير قرب ساحة الغريري بشارع الرشيد صممها مدحن علي مظلوم وهو الذي صمم سينما الارضروملي عام الرثيد ومسبح الامانة في منطقة المسبح عام ١٩٤٧ ، ثم تلتها عمارة (٤٦ - ١٩٤٧) ومسبح الرشيد وبعدها عمارة الدامرجي ( ٨٤ نه ١٩٤٩) في شارع السموال وهي ذان سبعة طوابق ففذها المهدس بيازي فتو ، اما جعفر علاوي فقد صمم المدرسة الجعفرية عام ١٩٤٦ ومبنى سامي سعد الدين في ساحة الرصافي عام ١٩٤٩ ،

اما بالنسبة للمواد المستخدمة فقد بدأ في نهاية الفترة استخدام الكونكريت في تشييد السقوف في حالات قليلة وبدأ استيراد السمنت لهذا الغرض •

ومن الابنية العامة التي تعود لهذه الفترة قاعة الملك فيصل (قاعة الشعب حاليا) وبهو الامانة والنادي الاولمبي وجامع حنان بالكرخ كما ان جامع الشهيد القائم حاليا في العلوية ببغداد كانت نصاميمه قد وضعت في تلك الفترة • كما شيدت عدة سينمات منها ريكس وروكسي في شارع الرشيد والارضروملي وسينما ريجنت في الصالحية •

هذا وقد زاد استخدام الطابوق السودائي خلال هـذه الفترة الا ان استخدامه انتهى بانتهاء الفترة نفسها •

فترة الخمسينيات

تعتبر فترة الخمسينيات من اهم الفترات التي مربها العراق على مختلف الاصعدة سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية وقد ساعد ذلك ارتفاع مستوى الموارد المخصصة للمشاريع المختلفة اثر تأسيس مجلس الاعمار عام

١٩٥٠ وتخصيص جميع واردات النفط لهذه الاغراض • وبالنظر الى ضخامة هذه الواردات فقد تقرر ان يخصص سبعون في المائة من هذه الواردات لهذه المشاريع اعتبارا من عام ١٩٥٢ •

في عام ١٩٥٧ شكلت وزارة الاعمار وتضمنت خمس هيئات فنية وقد جاء في محاضرة للدكتور خالد السلطاني في دورة عمارة الخمسينات التي عقدت في كلية الهندسة ( جامعة بغداد ) في ايار ١٩٨٤ عدة نقاط حول هذا المجلس وحول عمارة الخمسينيات نورد بعضاً منها :

فقد كلف مجلس الاعمار خيرة المعماريين العالميين لتصميم عدة منشآت، فقد كلف لي كوربوزييه بتصميم المدينة الرياضية في الكرخ في نفس موقع قصر المؤتمرات الان ، وفرافك لويد رايت لتصميم مبنى الاوبرا في جزيرة أم الخنازير ، كما كلف المعماري الهولندي دودوك لتصميم مباني وزارة العدلية في المركز المدني ،

وكلف الثار التو بتصميم معرض ومتحف الفنون الجميلة ، وفالتر كروبيس لا عداد تصاميم جامعة بغداد ، وقبل ذلك ( في سنة ١٩٥٣ ) كان كوبر قد كلف باعداد تصاميم مباني القصر الجمهوري والمجلس الوطني ،

وبالرغم من ان اكثر المشاريع المعدة من قبل المعماريين هؤلاء لم تنفذ في فترة الخمسينات فان وجودهم قد عزز من شيوع الثقافة المعمارية وتوطيدها من خلال سلسلة المحاضرات المعمارية التي نظموها في بغداد وكذلك تنيجة النقاش المهني المباشر مع المعماريين العراقيين •

اتصفت عمارة الخمسينيات بازدياد عدد العمارات العالية المنفذة • فقد نفذت في هذه المرحلة (سنة ١٩٥٣) عمارة الدفتردار المصممة من قبل الشركة الالمانية انتر كونتيننتال التي ساهم في توجيه تصميمها عبدالله احسان كامل • وفي هذه الفترة طرأ تحول في اساليب معالجة واجهات المباني اذ توطدت

ظاهره اكساء الواجهات بمواد مختلفة سمين بعدئذ ( باللبخ ) وقد امتازت مباني المصارف بظاهرة الاكساء بالمواد الطبيعية او الصناعية مثل مبنى مصرف الرافدين ( المرحلة النانية ) الذي صممه المهندس الانكليزي فيليب هيرست و بسمان المدن ( المرحلة النائية ) الذي وجبرائيل خمو ( سنة ١٩٥٧ ) والبنك العثماني ( سنة ١٩٥٧ ) للمعماري فيليب هيرست والبنك العربي ( للمعماري كوبر ) ه

وشهدت الخمسينات مرحلة توظيف الخدمات الهندسية في المباني فادخلت لاول مرد وعلى نطاق كبير منظومات التبريد والتدفئة المركزيتين • اضافة الى استخدام المصاعد •

كما نسهدت الخمسينات طاهرة تغليف المباني بستائر وشاشات مختلفة المواد والاشكال من منظومات كاسرات الشمس التي ادت دورا استخداميا الى جانب خصائصها الجمالية • وبهذه المناسبة نذكر البنك المركزي العراقي الذي بوشسر بتصميمه عام (٥٦ ـ ١٩٥٧) من قبل المهندس السويسري البروفسر دونكل وقد فاز بمسابقة عالمية ويعتبر فندق بغداد اول ماق بمستوى دولي يقام في العراق وقد بوشر بتصميمه عام ١٩٥٦ من قبل المهندس السويسري هانز مولر بالتعاون مع المهندس زيازى فنو وقد افتتح بعد ثورة السويسري هانز مولر بالتعاون مع المهندس زيازى فنو وقد افتتح بعد ثورة

بالاضافة الى ماتقدم فان هناك ابنية قد نركز فيها دور المعمارى المراغي نذكر منها مبنى خان الباشا في نبارع السموال ببغداد الذي صممه عبدالله احسان كامل عام ١٩٥٦ حبث استفادم شائمة كبيرة المواجهة وهي عباره عن تكرار لاشكال هندسية مخرمة • كما شارك بتصميم بناية مصرف الرهدون (وزارة المالية حاليا) سنة ١٩٥٧ • اما جدر علاوى فقد صمم عمارة درجان (٣٥٠ ١٩٥٤) في الباب الشرقي وثانوية الحريري بالاعظمية (١٩٥٧) كما قام بتصميم دار المعلمات (ورارة التربية حاليا) والافسام الداخلية الها عمام ١٩٥٧ والتي نفذت في وقت لاحق •

وقام رفعة الجاردرجي بتصميم سوق الجوربجي في منطقة الشيخ عمر عام ١٩٥٥ وهو يتألف من ثلاثة طوابق وكذلك دار كتخدا سنة ١٩٥٥ في. العلوية مقابل فندق شيراتون حاليا ٠

كما فام فحطان عوني بتصميم مبنى مستشفى الفردوس في العلوية عمام ١٩٥٦ امما قحطان المدفعي فقد قام عام ١٩٥٧ بتصميم دور سكنية لحساب شركة نفط الدورة وبعض دور شركة المنصور المساهمة كما صمم الجناح العرافي في معرض دمشق الدولي عام ١٩٥٨ ٠

لقد شهدت هذه الفترة نشاطا على صعيد تصميم المدن فقد اجرت مؤسسة كالمناسي المدن فقد اجرت مؤسسة في Minoprio, Macfarlan and Spenceley التصميم الاساسي لمدينة بغداد وتم النفيذ العديد من مقترحانها في الفترة التي تلت الخمسينات •

كما بدأت مؤسسة دوكسيادس باجسراء مسح شامل للاسكان بالعراق بالانسافه الى دراسات تخطيطية للمدن وكانت هذه المؤسسة قد اقترحت قناة النجيش ومدينة الثورة واسكان غربي بغداد في الوشاش ، وشهدت هذه الفترة نساطا على صعيد الشركات الاهلية لاقامة الاحياء وتشييد الابنية منها شركة المنصور المساهمة وشركة بغداد الجديدة المساهمة وقد قامت كل منهما بتشييد. حلبة لسباق الخيل ومنها ايضا جمعيات اسكان عامة لبعض الدوائر ، لقد بلغ عدد المهندسين المعماريين في الخمسينات ما يزيد عن عشرين مهندسا عراقيا من خريجي الجامعات الانكليزية والامريكية بالدرجة الاولى وفي عام ١٩٥٨ كان عدد المكاتب الاستشارية الهندسية لا يقل عن سبعة مكاتب :

- ۱ ــ مكتب جعفر علاوي
- ۲ ـ مکتب محمد مکية
- ٣ ... مكتب الاستشارى العراقي ( عبدالله احسان كامل ورفعة الجادرجي واحسان شيرزاد )

- ع \_ اتحاد الاستشاريين ( مدحت على مظلوم ومشاركوه )
  - ہ \_ مکتب قحطان عونی
  - 7 ــ مكتب هشام منير ومشاركود
    - ٧ \_ مكتب مهدي الحسنى

ومن الناحية البنائية حصلت بطورات همية باستخدام المسوو والنواحي التقنية وفقد شاع استخدام الكونكرين المسلح في افامة السقوف وبدأ استخدام السمت للطلاء الخارجي لمعالجة تدهور حرفة سقل الطابون الخارجي كما بدآ استخدام المبردات واستخدمت كتلة الزجاج الملون للمماشي الخارجية لانارة الطابق تحت الارضي كما هو الحال في عمارة الذكير بشارح الرشيد و وتم التوجه الى استخدام الشبابيك الكبيرة الواسمة المصنوعة من الحديد محليا و قد استخدام الموزاييك الزجاجي لتغطية الواجهات الخارجية وفي الداخل كذلك و

وعلى صعيد المنظرر الجمالي الفني لعمارة الخمسينات يمكن توضيح معالم العمارة العراقية من خلال ثلاث نقاط هي الكتلة والزخرفة واللون •

ومن الناحية البنائية فقد حصلت تطورات هامة باستخدام المسواد ارتفاع الابنية ضمن الاطار العام للمدينة نتيجة ظهور العمارات المرتفعسة وكما نلاحظ الانتقال من الكتلة المتراصة لبناء الدور السكنية الذي كان سائده في الثلاثينات والاربعينات الى نمط البناء المتعدد الكتل و

ومن ناحية الزخرفة فبالمقارنة الى العمارة السابقة تحقق في الخمسينات المحد الاقصى من البساطة في واجهات المساكن تتيجة التأثر بالنمط العالمي السائد وتدهور صناعة الطابوق ودخول اللبخ • كذلك تم انتشار التصسيم الجمالي ذي الوحدات المتكررة على امتداد واجهات الابنية الكبيرة كما في شارع البنوك ، وذلك بالمقارنة مع طابع التناظر الذي ساد في عمارة الثلاثينات

على وجه الخصوص • كما شاع استخدام المساحات اللونية في واجهات الابنية العامة نتيجة انحسار الاثر الجمالي للطابوق والزخارف التقليدية وقد تم ذلك على اسلوبين الاول باستخدام مادة الموزاييك الزجاجي كما في مصرف الرهون بومستشفى الحيدرى والبنك التجارى والاسلوب الثاني من خلال الاصباغ الملونة الاعتيادية كما في عمارة منير عباس وفندن بغداد • هـذا وقد شاعت كذلك عادة صبغ الجدران الداخلية للغرفة الواحدة في الدور بألوان مختلفة الكل جدار •

#### تقييم المرحلة المعاصرة

مما تقدم يلاحظ أن تطورات هامة قد طرأت على العمارة العراقية خلال مرحلتها المعاصر فقد كانت في البداية تتسم بصورة عامة بحالتين ، الاولى طغيان الطابع التراثي في العمارة والثانية تقديم اعمال لمعماريين انكليز حاولوا الاستعانة بالطابع التراثي ثم ظهور التأثر الواضح بأنماط من الفن الاوروبي كانت سائدة آنذاك وقبلها بفترة وجيزة كما هو الحال في مرحلة الثلاثينات والاربعينات ثم حدث ابتعاد كلي عن المعطيات التراثية سواء خلال الثلاثينات بوالاربعينات وبصورة خاصة في الخمسينات بحيث تلاشت كليا مسألة الزخرفة الكثيفة سواء في الواجهات او الشبابات او السقوف الداخلية ثم ان سمة استخدام الطابوق في الواجهات بدأت تنصر شيئاً فشيئاً وبدأ طلاء الواجهات بالسمنت وصبغها كما بدأ صب السقوف بالكونكريت بعدلا من الحديد والطابوق ( العقادة ) • كذلك بدأ دور الخشب بالأنحسار خاصة في المجال من متانة دعا الى الاستغناء عن المواد الخشبية في الأعمدة والركائز • كذلك من الحديث من متانة دعا الى الاستغناء عن المواد الخشبية في الأعمدة والركائز • كذلك كليا • ستعمالها في الشبابيك وحل محلها العديد ، وزال استخدام المقرنعيات كليا •

وعلى صعيد التصميم بدأ تكييف البناء للاغراض الاستخدامية وفق الصيغ الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تتبلور شيئا فشيئا ٠

كما بدأت الاجهزة الحديثة والانارة والتأسيسات المائية تدخل في العمارة العراقية محققة استخداما اكثر انسجاما مع راحة الفرد وكذلك اكثر اقتصادية فياسا للمزايا التي تحققها •

لذا يمكن القول ان تحولا اساسيا قد حصل في العمارة العراقية الا ان هذا التحول قد تجاوز في بعض الحالات حدوده وخاصه في الابتعاد عن النوية العراقية الصميمة للعمارة • فلم تظهر محاولات للجمع بين التراثوالمعاصرة في التصميم او النواحى الجمالية •

الا ان العراق لم يكن وحده في هذه الصفة فقد ساد العالم اتجاه معماري يدعو الى النبط الدولي في العمارة لذا نشباهد ان العديد من مدن العالم بدأت العمارة فيها تتشابه وكانت العمارة العراقية تقترب لتشابه ابنية حوض البحر التوسط •

لقد حققت الخمسينات اكبر الطفرات في هذه المرحلة ومن سماتها ايضا بدأ الحوار بين المعماريين العراقيين حول ضرورة العناية بالتراث المعماري العراقي والاستفادة منه في صيغ معمارية معاصرة وكان من رواد هذا الاتجاه المهندسون محمد مكبة وقحطان عوني ورفعة الجادرجي • وكانت الدراسات والتجارب الاولية ، في هذا الصدد ، لها الاثر الكبير في طرح هذه القضية بشكلها المتطور في الفترة اللاحفة للخمسينات والتي امتد اثرها حتى يومنا هذا • اذ اصبح للتراث والاستيحاء منه موقع هام على صعيد التنظير المعمارى والتنفيذ •

وعلى صعيد الاستخدام فقد برزت عبر فترة البحث هذه ظاهرة التخصص في استخدام المبنى فبعد ان كان الخان مكانا مشتركا للنجارة وخرى البضائم

وايواء المسافرين ودوابهم المستخدمة للنقل ، توزعت الاستخدامات على الفنادق ومراكز البريد والمحلات التجارية ومخازن البضائع ، كما تم الفصل في المؤسسات الصحية فكان منها المستشفى وكان منها المستوصف ، كذلك الحال في موضوع المقاهي التي كانت تجمع كافة وسائل اللهو والشراب والطعام والغناء فتوزعت المنشآت ليكون لكل منها بناء مستقل ، وتكررت هذه الظاهرة في مواطن اخرى فبعد ان كان المسجد مكانا للصلاة والدراسة عن طريق رجال الدين او الملالي ، فقد فصل بسين اماكن العبادة والمدارس والمعاهد العلمية ،

كما شهدت المرحلة تطورا في دور المعمارى العراقي والمعاهد الهندسية العراقية واصبح عدد المعماريين ومستواهم عاليا بحيث اصبحت المبادرة الرئيسية بيدهم ولاشك أن لذلك دورا هاما في تأسيس نقابة المهندسين في الستينات والى تبلور مكاتب هندسية استشارية عريقة وكبيرة فيما بعد .

وشهدت المرحلة كذلك نشاطا على صعيد تصميم المدن فبعد محدودية الجهود المبذولة في هـذا المجال خلال العشرينات والثلاثينات وجهت جهود كبيرة خلال الخمسينات لتصميم كافة المدن العراقية الرئيسية ووجدت مجالا للتنفيذ سواء خلال الخمسينات او بعد ذلك .



شكل - ا كتيبة آجرية لمدخل دار ببغداد من مطلع العشربنيات

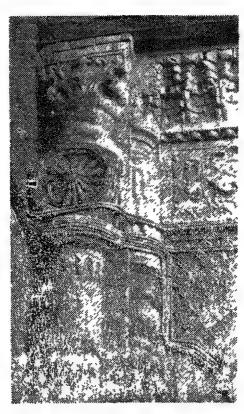

شمکل .. : زخرفه آجرْنه پ دار في الدره



سكل ـ ٣ زخارف خشبية لواجهة داخلية لدار في بغداد من العترسياب



المقبرة الملكية في الاعظاية بعفداد



شكل ــ ه المدرسة الثانوية في البصرة



شكل - ٦ ممارة الثلاثينات في شارع أبي نؤاس ببغسداد



شكل ــ ٧ دار في الاعظمية ببغداد من مطلع الاربعينبات



شكل ـ ٨ عمارة الاربعينيات في شارع ابي نؤاس ببغـداد

### المراجسيع

- ۱ ـ تفويم العراق لسنة ۱۹۲۳ ، دائره معارف عامه تصدرها (اداره العراف ، ـ يغداد ۱۹۲۳ .
  - ٢ ـ دليل العراق لسنة ١٩٣٦ ، وزاره الداحلية بعداد ، ١٩٣٦ .
- ٣ ـ توفيق حميد عبدالجواد \_ تاريخ العماره \_ مكسبه الانكلو المصر ـ ه \_ القاهرة ١٩٦٩ .
  - ١٩٦٩ مصالح الالفي ـ الفن الاسلامي ـ دار الممار ف بمصر ١٩٦٩ .
- ه ـ شريف يوسف ـ ناريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور بغداد. ١٩٨٢ .
- ٦ -- بعداد ، عرض تاريخي مصور نعابه المهندسين العرافية بفداد ١٩٦٩ .
- ٧ ... زهير العطية ... الاعمال الجصية في حوض سمال العراث ... مجله آفاق عربية ، العدد ٣ سرين الثاني ١٩٧٥ بغداد .
- ٨ ــ رهير العطية ــ المعالم العنيه في السه البعدادي ـ مجله اهاى عربيه العدد ٤ كانون الاول ١٩٧٥ ـ بعداد .
- ٩ زهير العطية العمارة الدانية في محافظة البصره مجلة آمال عربية المدد ١ تشرين الثاني ١٧٩ بغداد .
- ١٠ زهير العطية ـ المعالم الجمالية في بيب شمال العراف ـ مجلة الرواف ـ العدد ٤ ، ايلول ـ تشربن الاول ١٩٧٨ ، بغداد .
- 11- الدكور حالد السلطاني ـ دراسة فيعمارة العراف مابين الحربين ، مجلة آفاق عربية العدد ١٠ حزبران ١٩٨٠ بعداد .
- ١٢ رفعة الجادرجي ـ موقع التراث في العماره المعاصره في العراف مجلة فنون عربية العدد ٣ ـ ١٩٨٣ بغداد .
- ۱۳ سعدى التميمي \_ في الخصائص المشنركة لعمارة دول العالم الثالث، مجلة فنون عربية \_ العدد ١٩٨٢ \_ لندن .
- ١٤ الدكتور احسان فتحي سادع الرشيد حكايه معمارية مثيرة مجلة الرواق العدد ١٤ سنة ١٩٨٢ بغداد .

# ولبعث ونزويم الفن (التشكيكي

## شاكرمسن آل سكيد دائرة اللنون التشكيلية ـ بغداد

يبدأ تاريخ الفى ال. كيلي المعاصر في العراق بسطلع القرن العشرين ، فمنذ الغزو المغولي لبغداد عام ٢٥٠هـ / ١٢٥٨م وماتلا ذلك من ظروف اصبح فيها العراق خاضعا للسدادة الاحتباء خلال الفرون البالية العكس من الناحية الثقافية على المجتمع العرامي ، وهذه الفتره التي صمنت اهتمامه ببعض الفنون التقليدية كفن الزخرفة والخما العربي ،

رحنى الثلث الاحير من الهرن الماسع عسر كانت النقافة الرسمية المحليا ولا ريب ، تلك الني به الها فئة المهراهين ، صورة لثقافة المجتمع العثماني نفسه ، وهو الذي كان آخذا وقتئذ ( بعناصر المجديد اقنداء بالمعكر الاوربي حيث حاولت الدولة العثمانية ادخال اصلاحات جديدة ) ، تبلورت في اصلاحات والي بغداد مدحت باشا ، فكانت الثقافة السائدة لا تزال تعكس لئا طبيعة البنية الثقافية السنكياية على هيئة اهتمام فطري بالهنون الشعبية،

الحروب في حيث مزيج بقني واسلوبي للرسوم المصغرة المنفف الدينة وهي على اغلب الظن والمنفف بالزخرفه والخط العربي هو ما كان نقطة النقاء بين التقافة الرسمية والمقافة الرسمية والمقافة الرسمية والمقافة الرسمية المجاورة الني انرت فيها و اما الثقافة الرسمية المجديدة والتي كانت تمثل وهي المنام الدولة العثمانية وسلطتها في العراق بذوق الفئة التي نؤيدها وهي فئة الموظفين وفلم تكن ذات شأن يذكر و والواقع اننا منذ نهايسه القرن التاسع عسر نجابه باريخا ثقافيا تنسكيليا وشعبيا ورسا كان من الاجدر الذي نصفه بكونه تاريخا للفكر العراقي الآسيوي الى حديما و اما التاريخ الثقافي الرسمي الم مكن وسطيع الجسع بين الفكر الاسلامي العثماني وتحوله الرسمي الموردي الجديد المؤون والمواقع الله وهو في صوريه البدائية والمسلامي العثماني وتحوله الاوردي الجديد الا وهو في صوريه البدائية والمسلامي العثماني وتحوله الاوردي الجديد الا وهو في صوريه البدائية و

وهكذا فان الامنلة الوحيدة التي يمكن الاشارة اليها بهذا الخصوص هي طلاء الر. وم المصغرة في بعض المخطوطات من الكنب الدينية والادبية ، كرسوم دلائل الخيرات ، والتي تضمنت مناظر طبيعيه لمدينني مكة المكرمة والمدينه الدوره والدور المطبوعة حول بعض الاساطير الدينية وما تذكره بعض المساطر عن وجود نفاتمين في بغداد اد يبدو ان كلمه نفاش هي كلمه عامة تجمع ما بين الرخرفة والرسم ، نم ما يسكن ان تحدسه عن وجود رسوم حداريه او رسوم ما بحت الزجاج (وهي عنوما فابلة للنلف بسهولة) أي ساكان يرافق عاده المن المعساري المسأخر في ايام الدولة العسانية والفنون الحربه هذا المفاهر المسوسه من المن السكيلي هي المي عرفها بعض المنظرين العرب المعاصرين بأنها (الفن الشعبي الاصيل ، الفن المباده العفوى "، الذي العرب المعاصرين بأنها (الفن الشعبي الاصيل ، الفن المباده العفوى "، الذي

يصدر عن الرغبة بالتعبير عن الجمال بصيغ بسيطة غير معقدة ولا علمية ) . وهكذا فنحن نشهد منذ أواخر القرن التاسع عشر بداية لانقسام الثقافسه التشكيلية في العراق الى تيارين ، الاول وهو التيار الرسمي ، الممثل للسلطة الحاكمة والذي يستقى اصوله الجديده من الفكر الاوربي والذي اريد أه ان يدعم الكيان العثماني ، ذلك الذي كان يحاول ان يوفق ما بين الثقافة الاسلامية التي يحكمون باسمها والثقافة الممثلة للتقدم العلمي الاوربي ضمن حركة الاصلاح . والثاني ( وهو ما سيبق ان نوهنا عنه ) وذلك لاحتفاظه بالرصيد اللاشعوري للثقافة الاسلامية والاسيوية المختلطة في وادي الرافدين التي لابد انها كانت بمثابة تحصيل حاصل في ظروف تعرضت فيها البلاد الى المؤثرات الاجنبية المجاورة • ولكن مما لا ريب فيه ايضا ان الفنون التشكيلية الشعبية والحرفية كانت تحتفظ باصولها والانتماء الى ما تأتلف فيه المدينة من ( وحدات اجتماعية ، وهي الاصناف والحرف والمهن حيث تحتفظ التنظيمات في المدن بنوع من الكيان الذاتي لسكانها وشيء من الاعتداد بالشخصية الفردية والعامة ) • اي انها اي الفنــون التشكيلية تلك كانــ لها شخصيتها المحلية المناهضة لما ارادت السلطة الحاكمة أن تفرضه على الاذواق ٠

وما ان انتهت الحرب العالمية الاولى ( ١٩١٤ - ١٩١٨ ) حتى أصبح العراق خاضعا للاستعمار البريطاني ومن هنا فان الكيان الثقافي الجديد للثقافة في وادي الرافدين اصبح من الان فصاعدا معرضا لعملية صهر ونوجيه نحو الثقافة الاوربية وكان لابد للسلطة الحاكمة ان تهتم به كوسيلة من وسائل الحكم أي لدعم كيانها ، اذن فقد اصبحت الثقافة التشكيلية ، شيئا فشيئا اكثر اقترابا من التيار الرسمي في البلاد بل ممثلة له وقد ساعدت على ذلك تلك التغيرات الادارية والاقتصادية والاجتماعية التي لجأ اليها المحتلون في اول امرهم ومع ان الحكم البريطاني المباشر للعراق لم يستمر طويلا اد

أننهى عام ١٩٢٧ وبعد ثورة العسرين مسخضاً عن سلم فيصل الأول لعرش العراق وكذلك الامر بالنسبة للحكم غير المباشر ، اي عهد الانتداب الذي انتهى بدخول العراق في عصبة الامم كدولة مستقلة في عام ١٩٣٧ فان علاقة من الوصاية والصداقة بين بريطانيا والعراق استمرت في توجيه الحكم الداخلي في العراق وسياسته الخارجية فكان من شأن ذلك جميعا ان يترك اثارا عميقة في هوية التاريخ الثقافي التشكيلي في العراق او النسق الذي يعمل ، منذ غزو المغول لبغداد عام ١٢٥٨ م وحتى ثورة ١٤ تموز عام ١٩٥٨ ، اثار التدخل الاجنبي في البلاد على رصيد هائل وقاعدة راسخة الجذور من الفكر المحلي والعربي واللذين توحدا وبلغا شكلها المثالي في الاسلام ،

ان اريخ الثورة العربية بوجه السيطرة التركية خلال الحرب العالمية الاولى ومحالفة العرب الانجليز اصبح الان منسجما مع نظام الحكم الجديد الحكم الملكي وسيتمرحل فيما بعد بشكل اخر يختلف تمام الاختلاف • لكمه في همده الفترة حتى عمام ١٩٥٨ فأن عملية الانصهار الثقافي المحلي بالفكر الاوربي اولا فالعالمي ثانيا طبقت بشكل خطوات اسرعت بظهور ثقافة الاختصاص في الفنون التشكيلية (١٩٣٠)أي بارسال المبعوبين الى خارج العراق لضمان تخصصهم الرسمي ، (على غرار ارسال المبعوبين للخصص في أيام الدولة العثمانية) • ومع ان التوجه للثقافة الفنية الاوربية كان قد بدى و به منذ ايام العثمانين وهو ما تمثله قابليات بعض العراقيين الذي انخرطوا في الجيش العثماني ودرسوا في الاستانة (وكان مما درسوه فن الرسم) فعادوا وهم يتقنون هذا الفن فان العقد العشريني مما درسوه فن الرسم) بمثل ازدهار التيار الثقافي الرسمي ، هذا التيار الذي

اشتد ساعده باستمرار مسندا من قبل السلطة الحاكمة بعكس ما كان يتعرض له التيار التقليدي من اهمال شبه مقصيود .

وكان نيازي مولوي بغدادي في أواخـر القرن التاسـع عشر الرسام والمزخرف والخطاط معا هو الممثل التقليدي الذي اسنطعنا الوقوف على سيرته وفنه دون سواه في آيام العثمانيين. أن فنه في الواقع وفي العراق على الاقل يمثل حلقة الوصل ما بين فن الرسوم المصغرة أو ــ الاسلوب المعروف في تزويق المخطوطات وفن الرسم المسندي وهمو ما عرف به عبدالقادر الرسام والضباط العراقيون الرسامون ممن كانوا في الجيش العثماني فما ان سرحوا بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى حتى انصرفوا الى تزجية اوفاتهم بالرسم او احتراف أما هـ ذا الاسـلوب الجديد الذي تميزت سحنته في مطلع القرن العشرين ثم استد ساعده شيئا فشيئا في اعقاب تلك الحلقية التوفيقية التي كان يمثلها جيل نيازي مولوي بغدادي فهو امر جديد ٠ لقد كان الاسلوب السابق يجمع بين ما امتازت به الرسوم المصغرة من تعابير تدور في ذهن الرسام وانطباعات هي أقرب الى مفهوم الرسم على أساس المعرفة وليس وفقا للاحساس البصري لما هو مرئى . وهي انطباعات طالما اعتمدت على مشاهدات مرئية محورة او خيال جامح من اجل نكوين صورة تشخيصية او منظر طبيعي وربسا افتربت في بعض الاحيان كما آل اليها الامر اخيرا في أواخر القرن التاسم عشر في العراق الى ما هو مرئمي فعلا • وفي مكتبة المخطوطات في المتحف العراقي ببغداد ، اليوم نماذج لتخطيطاب من من هذا القبيل مرسومة بالحبر الصيني منها ما يمثل تسخصا جالسا وهو ينهمك بالرسم على ورقة يضعها على ركبتيه فالمتأمل لهذا التخطيط يشعرنا حقا بأن الرسام الذي يتقن العمل باسلوب تشخيصي لا يعتمد على الخيال بل على الرؤية البصربة فعلا وذلك لأتقانه للنسب والمنظور والضوء او الظل وما الى ذلك من عناصر التشكيل في فن الرسم في حين ان المنجزات التامة لنفس

الفنان تبدو مرسومة باسلوب الرسوم المصغرة في بعض المخطوطات من عملسه .

ان هذا النوع من التقنية في التوفيق ما بين الرسم باسلوب الرسوم المصغرة التقليدي والرسم باسلوب الرؤية البصرية (الرسم المسندي) هو الذي تطور فيما بعد وعرف في العشرينات لدى الرسامين العراقيين المخضرمين أي الذين عاصروا ايام الدولة العثمانية ومرحلة الاحتلال فالانتداب فالاستقلال في القرن العشرين ، فكان ان جاء اسلوبهم كخطوة متممة لما سبقتها اي التابع بالرؤية التشخيصية (figuration) او التشيلية (Representation) على غسرار اسسلوب عصسر النهضسة الاوربية (Re-Naissance) ومرح ذلك فان أثرار التقنية السالفة لم تخنف بالمرة اذ "سبحت الآن معتمدة على محاكاة الصور او الرسوم الاخرى وليس الاعتماد" عنى الطبيعة لوحدها • فهي مرحلة متطورة نحو الاسلوب المنقطع للرسم على الطبيعة . وقد سادت هذه الطريقة في وسائل التعليم في المدارس وهي ما سسى عادة ( باسلوب الامشق ) في حين بقيت آثارها عالقة في رسوم عبدالقادر الرسام واقرانه حتى بعد ان تحقق لديهم استقلالية اللوحة المرسومة على القماش او الخشب او الجدار ، ويضم متحف الرواد في بغداد اليوم العديد من أعمال هؤلاء الفنانين الاوائل مثل عبدالقادر الرسام والحاج محمد سليم وعاصم عبدالحافظ وحسن سامي ومحمد صالح زكى وكذلك عبدالكريم محمود أما شوكت الخفاف وناصر عوني فليس في المتحف المذكور شيء من اعمالهما ( هـذا فضلا عن اعمال فنية اخرى لرسامين في المحافظات لم نحط علما بهم يحتمل انهم رسموا بأساليب متطورة ولم تشملهم الدراسات الفنية دم..... ) +

ان جل هذه الاعمال معكس مدى تأمل الفنان العرامي العسريني للمنظر

الطبيعي في العراق ، وتكشف عن الجمال الفطري الكامن فيه ، وهي مرسومة بنزعة تستبطن الشمعور الداخلي بحب الوطن والتغنى بمآثره وجماله ، وستستمر بشكل او بآخر لدى الاجيال التالية استمرار التطور الاسلوبي ٠ وعن مدى تطبع" هؤلاء الرسامين بالاسلوب الجديد يذكر عطا صبرى ، وهو رسام من جيل المؤسسين في الاربعينات ان اباه حسن سامي كان دقيقا في التعبير عن ملامح الاشخاص وتفاصيل المناظر الطبيعية (Landscape) والانكال الثابتة • ويضيف : ( ان مشاهداتي المبكرة لوالدي وهــو يرسم لوحاته وصور الاصباغ المائية والزيتية كانت اول معرفتي بهذا الفن ) • أما بالنسبة لعبدالقادر الرسام ، وكان يعتبر شيخ الفنانين بلا منازع فقد تواترت الاراء لدى معاصريه من الرسامين او ابنائهم انه كان يستثمر رسم الغمامات والاشجار على الواقع المرئي ، أو على بعض الصور المطبوعة ثم يضبفها الى لوحاته الزيتية التي يحرص ان يرسمها ايضا على الطبيعة • وهكذا كان لانصراف جيل المخضرمين من الرسامين الى مثل هذه التقنية مغزاها في توطد التيار الرسمي في العراق • هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد اضحى اهتمام وزارة المعارف في العشرينات بتدريس مادة الرسم والنحت ، وربما الاشغال اليدوية في المدارس اثره في ترسيخ قواعد الربسم التشخيصي ، هكذا استمر جيل اخر من مدرسي الرسم في ضخ الثقافة الفنية الحديثة ، وكان من المشهود لهم بالقدرة شروكت الخفاف وناصر عوني وفتحي صفوة الذي اشتهر بكونه نحاتا . يذكر ذلك عبدالكريم محمود نفسه وكان قد اشترك منذ أيام تلمذته بمعرض مهرجان سوق عكاظ عام ١٩٢٢ بقوله ( ان من الذين درسوه في المدرسة الثانوية ببغداد عام ١٩٢١ ــ ١٩٢٢ شوكت الخفاف ويلقب ايضا بالرسام وكنت انئذ ارسم بمهارة وعرضت رسومي في مهرجان سوق عكاظ وعرض ايضا شوكت الرسام وكانت رسومه زيتية وبالباستيل ، وأذكر ان احدى لوحانه كانت تمثل (طفلة) وهي احدى بناته ، كما وعرضت في هذا المعرض ايضا اعمال يدوية نحاسية ) • وكان المعرض الذي نضمن مهرجان سوق عكاظ السعري والادبي هذا قد اعتبر مدخلا او مؤشرا على القابليات الهنية التسكيليه كما يفهم من اراء المس بيل في مذكراتها ، فهي تذكر ان من جملة ماتضمنه المهرجان (خيمة ملأى بالصور رسمها فنانون محليون وكانت المواضيع منتخبه ومجرية باننا سنحتاج الى وقت طويل قبل ان نستطيع انجاب اناس مثل ميخاليل انجيلو ) ، ولم يكن هذا الوقت الطويل سوى جياين أو ثلاتــة حتى نيــــــ من كذب ظنها فنان مثل جواد سليم • ومن الجديس بالذكر ان الثعامة الفنية التشكيلية في العشرينات كانت قد فهمت ايضا من قبل بعض المسمين مسن تمخضت عنهم الروح الوطنية على أنها نهضة ثقافية جذرية لا تنفصم عن معنى الكفاح القومي من اجل الاستقلال الشامل • ونستطيع ان تتبع هذا الخيط في عائلة ( الحاج محمد سليم ) فقد كان محمد سليم نفسه رساما ، ومن اصدقاء عبدالقادر الرسام • تعلم عليه عبدالكريم محمود اصول الرسم ولابد ان جو"ا ثقافيا في العائلة حققه محمد سليم نفسه ليتمخض أخيرا عن قابليات فنية متعددة تحققت في سعاد سليم وجواد سليم ونزار سليم وبزيهة سليم الابناء . يضيف سعاد سليم على ذكريات عبدالكريم محمود مايلي:

(جئنا الى العراق من تركيا اي بعد أن هاجر الاب الى هناك هربا من بطش الانكليز عند انتهاء الحرب العظسى ) عام ١٩٢٥ وكنت آنئذ صبيا وان المواضيع التي كان يتخذها مدرسو الرسم هي النحوت البارزة والمزهريات لكني كنت ارسم منذ ان كنا في تركيا ) و ونحن لو تأملنا الواقع التشكيلي آنئذ ( لا لفيناه متعدد الشبكات حضاريا فهو من ناحية يمثل مدى انصهار الثقافة في انتيار الجديد بعد نشأة الحكم الذاتي ، وهو كذلك يطسرح لنا

استسرارية التطبع بأسلوب الرسم الاوربي • كما انه في نفس الوقت يحمل في صلبه بذرة الشحصية الحضارية العراقية بل العربية . والتي كانت كاممه في الشخصية الثقافية لبعض من المنقفين ثقافة عصرية تجاوزت بهم حد الانبهار بالثقافة الاوربية ، او في التيار التقليدي الذي يحرص على الدفاع عن عسه وبتزمت ضد المظاهر ( الخادعة ، احيانا ) للتجديد ، ولكن بدافع غريزي ايضاً ٤ اي ما كان يبدو في نستى الهنيرن السعبية والحرفيه ( الفلكلور ) الذنبة بـ ( المنظور الروحي للفن العربي ) على حد أمبير د. عميت بهنسي . وار من الذكريات المدونة المألوفة عن هذه الاعسال ما ( نسسيه باصطلاحنا منوه شكيلية كالعمارة الشعبية والرسم والحفر والتطريز واننغال الزجاج والنحار وغيرها فلاشك بوجودها بطابعها النسعبي) اذ لابد ان هذه الفنون في العشرينات كما هو الحال في مراحل تالية كانت ( تمثل الصور التي موجد على واجهات جدران البيوت القديمة واكثرها يتخذ من اوراد الجوري والجنبد المحبوبة لابن الشعب او صور غزالة او حمامة . والصورتّان تحسلان رمزا لاسطورة بغدادية ومعان هذه الصورة الجدارية تجاوزا نوجد كصورة مرسومة على اوراق كبيرة يسمونها ورق المعشر ملونه بالوان فاحة اكثرها الازرق والاصفر والاخضر وتستحضر من اعشاب خاصة وهي تصور اشخاصا تاريخية او مناقب وخوارق الاولياء والشيوخ مثالها ، لقاء الامام على مع عمرو بن ود العامري وكيف ان سيف الامام شق ابن ود العامري من خوذته حتى حصانه ٠٠ والى هذا فان المصور البغدادي الشعبي بعد شيوع الزجاج قبل الحرب الاولى وبعدها أخذ يجسم الصوره على الزجاج والى جانب كل ما ذكر فانه كثيرا ما يصور المتناهد المقدسة في بغداد وكربلاء والنجف كما يرسم ملامح المناظر المحيلة من نخيسل او نهر او حيسوان محلى) • وباختصار فان الفنون التسكيلبة التي تمثل النزعـــة التقليديـــة كانت ولابد تشتمن على اعمال عديدة كالطرق على النحاس ( مثلما هو معروف

اليوم) والسجاد المحلي ( الذي تتوارث وحداته الزخرفية منذ ايام السومريين. بدلالة الاشكال المثلثة والمربعة ) وأعمال الخوص المصبغة والمصوغات وغيرهـــا •

على أنه في بداية القرن العشرين لم يكن ثمة جمهور فني كما هو معروف اليوم ، فربما كان القلائل المعدودون من بعض المثقفين يقتنون الاعمال وقد يحصلون عليها غالبا أما عن طريق الاهداء وأما بالشراء ، فلعلم كان مقتصرا على الاجانب مسن بعض الاجانب الذين كانوا من الموجودين في. العسراق •

كان العمل الفني وحتى الفولكلور ( الا بالنسبة للطبقات الشعبية فان له قيمته الوظيفية بالطبع) يعتبر من قبيل الترف او وسيلة لامتاع النفس وليس لقيمته الثقافية • كما لم يكن ثمة دور مقصود للعناية بالجمهور الفنى في المؤسسات الثقافية كالمدارس والمتاحف فان الامر كما يبدو كان مقتصرا على تنمية القابليات الفنية بعد اكتشافها بل ان الثقافة الفنية المتخصصة لم يكن لها وجود بالمرة ( أسس معهد الفنون الجبيلة عام ١٩٣٦ وافتتح فيه فرع الرسم ثم النحت عام ١٩٣٩ سـ ١٩٤١) وكل هذا يعلل خلو الصحف المحلية من الجرائد والمجلات في حينها من الاخبار الفنية او النقد الفني ، الا ماينشر لاسباب رسمية او سياسية، كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية، كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية، كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية، كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية كور هذه المنابة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية كما حدث بالنسبة لمهرجان سوق عكاظ ماينشر لاسباب رسمية او سياسية كور هذه المناب المناب الشعراء المنابة المهربية المهربية المهربة ال

وعلى كل حال فان تزامن كل من التيارين الرسمي الثقافي والتقليدي الشعبي في العشرينات كان يخفى في طياته وبصورة غير مباشرة الاهتمام بالثقافة الحديثة الوثيقة الصلة بالحياة اليومية ، وعلى حساب اعتبار الفنون التقليدية فنونا ذات هوية وظيفية متحجرة ، فهي تعكس لنا تخلف المواطن في عاداته وذوقه ، ومن هنا فان اهتمامات المثقفين الذين لم يألفوا الفن

التشكيلي تماما ظلت تعتبر هذا الفن ضربا من الترف في حين اعتبروا الادب العربي والشعر اكثر المجالات تعبيرا عن الشخصية الحضارية و ولكن في صميم هذا النسق المموه بحب الاندفاع في صميم الحياة المعاصرة انبرى المربي الكبير ساطع الحصري في مهمته التربوية في العشرينات مؤكدا الدور الذي يمكن ان يؤديه المثقف العراقي بالنهضة الثقافية وهي التي افصح عنها فيما بعد عقد من الزمان في تأييده المطبق لحركة استقلالية وطنية هي حركة مايس ( ١٩٤١) وتزعمه لحركة احياء فنية وحضارية في الفن التشكيلي تبدأ من المتحف العراقي لتقتفي خطى يحيى الواسطي والنحات العراقي في العصور القديمة وهو ما سوف نأتى على ذكره فيما بعد ه

باختصار فأن مرحلة العشرينات شهدت نوعا من الاهتمام بالفن التشخيصي على أساس المرسم المسندي وكان يرافق ذلك انتشار الثقافة الحديثة في أوربا لما بعد الانقلاب الصناعي في كل الدول المتقدمة في العالم وفي حين لم يكن ليصيب العراق منه الا جذوره منذ عصر النهضة الاوربية وسنرى كيف ان الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ - ١٩٤٥) اسرعت في انضاج هذه الثقافة الاوربية في العراق وايصالها الى ملامحها المتطورة في أوربا كما هي في مطلع القرن العشرين + أما فنوننا الشعبية فقد كانت في نفس الفترة لا تزال تحث السير ببطء •

٧ ــ ومنذ مطلع المرحلة الثلاثينية اتضح ان التيار الرسمي كان سائرا في مساره الصحيح والمحدد • ففي عام ١٩٣٢ تكرر انجاز المعرض الصناعي الزراعي الذي سبق ان تحقق بصورة هامشية في مهرجان سوق عكاظ الادبي والشعري فأصبح الان مستقلا لذاته ومعنى هذا ان مصاحبة الفن التشكيلي للفعاليات الصناعية والزراعية في هذا المعرض كانت تنتظر استقلالها بدورها في المستقبل • والواقع ان هذا التطور يكاد ان يكون انعكاسا لتطور سياسي معروف وهو استقلال العراق ودخوله كعضو في عصبة الامم في عام ١٩٣٢ ٤

ايف . مهما يكن من أمر فان الاعمال الفنية التشكيلية كانت تتضمن اللوحات الزنتية والتخطيطات اضافة الى المنحوتات والملصقات الاعلامية • وحسب بنص عليه دليل المعرض فانها تتضمن ( الاشغال اليدوية المختلفة من النقس و: عدو بر وما له علاقة بالفنون الجميلة كأشغال المعادن المتنوعة ومنها انسفال لعامنه الفضية والجلود المدبوغة على الطريقتين القديمة والحديثة) لكننا نعلم 'يض ان اكرم شكري المبعوث العراقي الاول للدراسة الفنية خارج الفطر وفي الكلترا بالذات ارسل خصيصا لهذا المعرض لوحتين من عمله في لندر حداهما لوحته المسماة (ضباب لندن ) وهي اليوم من معروضات منحف الرواد ، كما عرض فيه ايضا فائق حسن وكان لا يزال تلميذا في المدرسة الابتدائية ، وحافظ الدروبي وكان يدرس في الثانوية ، وجواد سمه وكان لا يزال صبيا ، هـذا بالاضافة الى عبدالقادر الرسام وفتحسى صنوب وآخرين • فكانت هذه المعروضات بمثابة تظاهرة لنهضة صناعية ــ فنيه معا في العراق واستعراض للقابليات الفنية الفتية • وقد اتضح ان هذه القابليات كانت تنتظر العناية وهكذا فسرعان ما تسابق شباب الفنانين لتحقيق طموحهم للدراسة خارج العراق اسوة باكرم شكري حيث درس قاسم ناجى في كاديسية برلين لمدة سنة واحدة عاد بعدهـا عـام ١٩٣٨ . وكان فائــق حسى فد سافر الى فرنسا للدراسة في معهد البوزار ، ( ١٩٣٥ ــ ١٩٣٨ ) ونبعه حافظ الدروبي وعطا صبري للدراسة في ايطاليا عام ١٩٣٧ ـ ١٩٣٨ بعردا الى الوطن بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية دون ان يتما دراستيهما، وكذلت كانشأن جواد سليم أيضا • في حين كان عاصم حافظ قد درس وحده عام ١٩٢٨ ، الفن في باريس ولمدة ارب سنوات وبهجت عبوش الذي حصل على دبلوم فنون الاكاديمية الملكية في روما عام ١٩٣٩ ٠ فكأنما كان ارسال المبعوثين ودراسة من شاء على حسابه يمثل الخطوة التاليه لارساء التيار الثقافي الرسمي للفن التشكيلي على اسس موضوعية . ومع ذلك فقد اشتهر ممن لم يكمل دراسته خارج العراق رسامون منهم محمد خضر وهادي سلمان ، يذكرهم حافظ الدروبي في بعض مذكراته • ومسا لا ريب فيه أن الموصل والبصرة وبعض المدن العراقية الآخرى لم تخل من رسامين ذوي قابليات في هــذه المرحلة ، أما في بغداد فقد برز فيها فبيل الاربعينات سعاد سليم وعيسى حنا في فترة غياب فائق حسن وحتى حركة مايس عام ١٩٤١ . كان سعاد سليم وهو الاخ الاكبر لجواد سليم رسماما متعدد القابليات معتدا بقابليته الشخصية فلم يفكر بالدراسة في لندر او باريس واستطاع أن يكون له شهرة بالرسم الكاريكاتوري والعمل الصحفي قبيل حركة مايس توازي شهرته بالرسوم الزيتية ، أما عيسى حنا فقد زامل جواد سليم قبل سفرته في البعثة الفنية وفائق حسن بعد عودته من الدراسه ، وهمو ايضا متعمدد القابليات كرسام ومصمور فوتوغرافي ومصمم للملصقات • وعندما نتأمــل اهتمــام الرسامــين العراقيــين في الثلابينات للرسوم الطبيعية حتى بالنسبة لمن درس خارج العراق وعاد نجد نفس السوق الذي ابداه جيل العشرينات ماثلاً حتى لكأن فائق حسن في نزعته الاختزالية التشخيصية والتي زينت له تأسيس جماعة البدائيين . S.P قبيل الاربعينات كان يتابع نزعة عبدالقادر الرسام نفسه • وعلى كل حال فان ما تحقق في مرحلة الثلاثينات كان من ناحية ما يؤكد استفحال أمر التيار الثقافي الرسمي وتمحوره في صميم الحياة الثقافية الفنية ولكنه من ناحية اخرى ايضا اضحى ممثلا لازدهار النزعة الوظيفية في العمل الفني والتي بدأت بالرسوم الكاريكاتورية ثم اصبحت نزعة تعبيرية ايضا • وقد ساعد على ذلك كما ببنا اهتمام الصحافة باستخدام الطباعة ( الزنكفراف ) منذ ظهور جريدتي ( ابو حمد ) و (حبزبوز ) الى الوجود وازدهار الجو السياسي وحرية الفكر ، التي أستثمر فيها العمل الفني • والواقع ان تفاقم الوعي السياسي والاجتماعي في العراق في هذه المرحلة وانعكاسه في الفن التشكيلي من الناحية الوظيفية.

السالفة الذكر تعود جذوره الى العشرينات حيث اتخذ المحتوى الوطني" اساساً لبعض الرسوم • لكن يحول ذلك الى حركة أحياء حضاريه هــو ما تحقق الآن ، فيما بعد عودة حافظ الدروبي وعطا صبري وجواد سليم ، وهم فلم يكملوا بعد دراساتهم في اوربا عام ١٩٣٩ ، لم يكن ثمة مفر من أن يوظف ساطع الحصري قابلياتهم في المتحف العراقي وكان وقتئذ مديرا له وهكذا تألفت اول نواة للبدء بنهضة فنية تشكيلية في المتحف العرافي مؤلفة من أكرم شكري وكان يضطلع في المتحف نفسه بوظيفة مدير المختبر ثم الفنانين الثلاثة الذين نحن بصددهم ، وكذلك عيسى حنا وخالد الرحال وكانوا يعملون بالاجمور اليومية وبين الحين والحين كان يزورهم جميل حمودي وحميد المحل" أيضا • ومن هنا تتضح قيمة الموقف الجديد لشباب الفنانين ، الذي دفع البعض منهم بارشاد من ساطع الحصري نفسه الى تكبير بعض رسوم يحيى الواسطي بقصد دراسة اسلوبه ، والواسطي كما هو معروف اشهر رسام في اواخر أيام العباسسيين • في حين انصرف الاخرون لاعداد رسوم عن العراقيين القدماء او تصليح المنحوتات الاثرية ، وقد مثل الحصري مثلا اعلى في حرصه على حضارة وطنه حينما أصر على احتفاظ المتحف بالقيثارة الذهبية السومرية المعروفة وكانت قد اكتشفت حديثا واتجهت النية لاهدائها الى ملكة بريطانيا ، لكن اصراره حال دون ذلك ، وتمدنــــا بعض الصحف الثلاثينية في مطلعه بانطباع مهم عن مدى تطور العمل الفني التشكيلي ، فما عدا الرسوم الكاريكاتورية التي بدأت باستثمارها لحسابها في حينه ابرزت اسماء بعض الرسامين الذين تجلت قابلياتهم في انتخطيط ومنهم عطا صبري الذي برزت كما يبدو رسومه قابليته لاتمام دراسته خارج العراق في حين ذكر قبل ذلك نوري ثابت ( حبزبوز ) في جريدته خبرا فنياً يمكن ان نسستدل به على مدى تثمين الاعمال الفنية بعد الحكم عليها من قبل لجنة من الذواقة في ذلك الوقت ، والخبر المذكور يقول : ( نحتاج الى صورة مناسبة تطبع بالالوان الطبيعية على الغلاف (يقصد غلاف الجريدة) بصورة دائمية لذلك وضعنا جائزة قدرها خمسون روبية لاحسن صحورة مناسبة) ثم يذكر أسماء اللجنة وهم ساطع الحصري وطه الهاشمي وفهمسي للدرس والدكتور سامى شوكت •

من المؤكد ان هذا العقد كان يوضح لنا مدى تطور الفكر العراقي التشكيلي في سياق العناية بالمهارة الفنية تقنيا واسلوبيا ثم ابداعيا • فأبتدأ بمهمة صقل المهارات على أساس التخصص بعد مجيء اكرم شكري وفائق حسن وقاسم ناجي ، ثم تابع ذلك بارسال عطا صبري وحافظ الدروبي وجواد سليم ثم كان افتتاح فرع الرسم والنحت في معهد الفنون الجميلة عام ١٩٣٩ حيث اختيرت له بناية في شارع أبي نواس استبدلت بمكان اخر فيما بعد . ولم يحدث ان تعرف الفنانون العراقيون وقتئذ على ما كان يدور في العالم من تطور فقد كانوا لا يزالون مؤمنين بالاسلوب الاكاديسي أو المدرسي ومع ذلك فقد بدا وقتئذ انهم كانوا منقسمين الى جناحين فائق حسن واصدقاؤه وتلاميذه في جانب كممثل للاسلوب المدرسي المتخصص ، واكرم شكري في جانب آخر • وكان نوع من الصراع كما يبدو آخذاً في الظهور سيكون مسؤولا عن سعى اكرم شكري لتأسيس جمعية للفنانين تضم من هم خارج معهد الفنون الجميلة ، وكانت هذه الجمعية التي تأسست عام ١٩٤١ هي جمعية اصدقاء الفن • وفي أواخر الثلاثينات ايضا كما يبدو تكونت لفائق حسن فكرته في تأليف جِماعة فنية تمثله وهذا ما سيتضح في مرحلة الاربعينات • ومن هنا فأن هوية هذا العقد كانت لا تزال تمثل الفنان العراقي في موقف ثقافي تعليمي أي الله كان يعني باستكمال معرفته الفتينة التشكيلية ، ولم يلتفت لا الفنان ولا الجمهور ( وكان في بداية تكونه ) الى القيمة الجوهرية للفكر التشكيلي وللفنون الشعبية ابدا ويبدو ان التيار التقليدي الفني كان يلوح كانعكاس للموقف الذي نشأ لدى رجال السياسة

غي تفسير معنى الديمقراطية في استثمار الأدب السعبي والفكاهة كواجهـــة اعلامية وهو ما عبر عنه في الشمعر انعامي للكرخي بهجائه الفاضح ونكات الجرائد الهزلية مثل جريدة ( أبو حمد ) و ( حبزبوز ) . وهكذا فقد استهجن هذا التيار كما يبدو ولم يعترف به كفن تشكيلي وهو بالاساس لم يكن يستطيع أن يلعب لعبة الادب الشعبي فلم يلتفت الفنان الى الرسوم الجدارية ورسوم ما تحت الزجاج التي كانت ولا بد تزين بعض المقاهي والبيوت الشــعبية ٠ وظلت هذه الفنون مألوفة في البيئات الشعبية فحسب ، ومن ذلك الاعمال الحرفية على الخشب والتي يقبل على اقتنائها الفلاحون والقرويون ، والسجاد المحلي كالفجيج والازر وما الى ذلك • أما اعمال الخزف او الفخار فكانت مألوفة خبل ان يدخل التصنيع الحديث حياة المواطن وكذلك المصنوعات النحاسية والمصوغات فهي تقتني كأدوات وأثاث من قبل جميع الفئات وليس كأعمال فنية ، كما انفردت المساجد وأماكن العبادة بتقاليدها الفنية ، كالخطوط العربية والقاشاني وأعمال الخردكار والزجاج الملون وما الى ذلك وباختصار فان هذه التقاليد الثقافية غير الرسمية ظلت دون مستوى الذوق الثقافي الجديد ، فلم يكن قد القي عليها الضــوء بأعتبارها اعمالا جديرة بالاقتناء بمعنى العاديات ( التحفيات ) • بقي ان نشيير الى ظاهرة مهمة ظلت تبدو ﴿ كَمُؤْشِر ) على مدى ( القطيعة ) التي يمكن ان يحققها المثقف التسكيلي فنانا كان أم جمهورا مع ماضيه واعنى بها فن النحت ففي الثلاثينات كانت تلاثة أعمال فيه تنتصب في بغداد هي تستال الجنرال مود وتمثال الملك فيصل الاول وتمثال عبدالمحسن السعدون . وهي جبيعاً تؤخذ مأخذ الشواهد التبي بذكر الاحياء بالعظماء الاحياء منهم او الاموات . وهذا ما يتنافى و الروح المتفانية التي جلاها الفكر الاسلامي عن اصــولها العربية البدوبة • أنها مؤشر من مؤشرات الحضارات المستقرة في المدن •

ومن هنا صلتها الفنية بالتماثيل المستقرة في المتاحف والمناطق الاثريسة .

وكان من الخطورة ان يحبذ فن النحت بصيغته الفنية وحينئذ يصبح عاملا من عوامل نهضة فنية محلية ابان الاحتلال الاجنبي او البريطاني للعراق • لكن الذي تحقق في نهاية الثلاثينات هو هذا المحظور بالذات وسرعان ما ظهر جواد سليم بعد امثلة اولية منها فتحي صفوة ٠ من هنا فان التماثيل التي كانت تزين الساحات البغدادية الاولى ظلت محتفظة بقيمها الجمالية لنفسها ولم يتحسس بها الجمهور بتاتا فقد كانت تبدو وكأنها (التشكل الكاذب) الذي تنعت به الحضارة الهلنستية التي طغت على حضارات الوطن العربي المحلية قبل الاسلام ، ولهذا السبب فسرعان ما اقتلع تمثالا الجنرال مود والملك فيصل الاول ولم يبق سوى تمثال السياسي عبدالمحسن السعدون ، ان مأساة الوعي الفني المتلبس بفن النحت يخفى النزعة التشويهية للذوق الوطني الذي كان يراد له خدمة السلطـــة لا الحضارة او العقيدة وهو ما لم يجد في الفنون الاخرى مجالا مماثلا لانها كانت اكثر اقترابا من الموقف الانساني المحلي والفكر العربي منهنا فان بوادر الاهتمام بالتطور الحديث لفن الرسم سرعان ماظهرت بمجرد دعوة المبعوثين الاوائل في الثلاثينات ، أما بالنسبة لفن النحت فقد تأخرت الى ما بعد جيل وبفضل استلهام التراث ، أي الى مرحلة الخمسينات .

٣ - ثم طت مرحلة الاربعينات حيث استهلت هذه المرحلة بحدتين هامين كانا يعبران عن ترسيخ الاسس المدرسية للثقافة التشكيلية واولهما تأسيس معهد الفنون الجميلة ليكون اول مدرسة لتخريج المتخصصين في الرسم والنحت ثم الفخار بالاضافة الى الفنون المسرحية والموسيقية وثانيهما تأسيس جمعية أصدقاء الفن ١٩٤١ •

وقد كان تأسيس معهد الفنون الجميلة مرتبطا بتطبيق منهج واضح في بناء الثقافة الجديدة فقد اضحى بعد تأسيسه نقطة اشعاع في نعبئة التقافة التسكيلية لشباب الفنانين مما اسرع في تطورهم الثقافي في السنوات التالية الانه جعل من خريجي هذا المعهد القاعدة الاساسية لثقافة رصينة تجمع ما بين (التقنية) و (الاسلوب) أما الموقف الفني فقد ترك الحرية للفنان او تخصصه الحرفي وهمو بالطبع موقف ليبرالي لا يصطم مع طبيعة المنهج الذي تتبناه الدولة وقتئذ بينما اضحى تأسيس (جمعية اصدقاء الفن) بمثابة الحضانة للفكر الفني ما بعد المدرسي وهو ما بدأ بشكل عدم التمييز لما بين (الاحتراف) و (الهواية) في العمل الفني ، وسنرى كيف ان هذين التيارين اللذين تفرعا عن التيار الرسمي نفسه سيمثلان الحركة الجدلية لتطور الفن العراقي من الان فصاعدا في المراحل التالية .

وقد عمل كل من معهد الفنون الجميلة وجمعية اصدقاء الفن كل بصيغته المكنة على تطوير العمل الفني ، الاول بالتأكيد على جانب الاسلوب و ( الحرفة ) والثاني على جانب الموقف و ( الابداع ) لكن هذا لا يعني ان كلا منهما لم يتضمن بشكل او باخر ( هوية ) الاخر • فقد صادف مثلا أن ظهر في معهد الفنون مبدأ الاخذ بالاسلوب الانطباعي الحديث في صلب قواعده التعليمية بعد أن تأتر فائق حسن باراء الفنانين البولنديين عام ١٩٤٣ وبالمقابل فأن تجربة المرسم الحر أو الرسم على الموديل الحي أصبحت من تقاليد جمعية اصدقاء الفن في عام ١٩٤٢ بعد ان تخلى حافظ الدروبي عن مرسمه للجمعية • لكن مما لا نسبت فيه ان كليهما لم يفطن الى اهمية التيار الشعبي الذي كان سائرا في طريقه ببضء وان فطن له بعض الفنائين بدافع ذاتي • واعل ابعد مثال على ذلك هما موضوعان رسمهها جواد سليم بدافع ذاتي • واعل ابعد مثال على ذلك هما موضوعان رسمهها جواد سليم الموام ما حت انزجاج ثم جاءت ناثيرات الحسرب العالمية الثانية وتأثيرها

الثقافي والنفسي والاقتصادي وربما الاجتماعي ايضا كعامل جديد اسرع في ايصال مفهوم الفن المدرسي الى مواقع جديدة قريبة من مفهوم الفن الحديث أي الى حل وسلط يلتقى فيه الاسلوب بالموقف وكان هذا المفهوم الاخير سرتبطا ايضا بمجيء الفنانين البولنديين في العراق ( ١٩٤٢ – ١٩٤٣) ٠

وحتى عام ١٩٤٣ اثمرت جهود معهد الفنون الجميلة عمليا في ظهور فائق حسن كمؤسس حقيقي لفن الرسم في العراق وفق اسس ثابتة وسرعان ما التف حوله من الاصدقاء الهواة والطلاب ما برر له تكوين جماعة يتزعهما هي (الجماعة البدائية) (Société premitive) وهسنذا سا رفسيع من رصيده الفني الى درجة جعلت منه الفنان الاول في العراق ، وفي نفس الوقت كان جواد سليم يعمل بصمت في شأن فن النحت والثقافة النظرية فقد اضطلع بتدريس مادة تاريخ الفن وفن النحت وهو بعد لم يكمل دراسته في التخصص الفني بسبب الحرب العالمية الثانية • كما أنْ عيسى حنا اصبح بدوره طالبا في معهد الفنون الجميلة ليكون قريبا من فائق حسن أما حافظ الدروبي فقد اقبل على مغامرة فنية جديدة حاول فيها ان يجمع مابين حريته الفردية في العمل واخلاصه للنزعة المدرسية ، وذلك بافتتاح مرسمه الحر ( ١٩٤١ ) وكان يحاول ان يستخدمه كما يبدو في رسم الموديل العاري كمجال لمتابعة الدراسة التي نالها في ايطاليا • وسرعان ما تبنت جمعية أصدقاء الفن فكرة الدروبي ثم بدأت ايضا بالعناية بالثقافة الفنية فنظمت لها موسما ثقافيا يجمع ما بين تاريخ الفن والخط العربي والتشريح وما سواه ، أي بصـورة تحاول فيها ان تنشر الوعي الثقافي للفنان بين الهواه " والمحترفين على السواء وربما كانت تدور بين اونة واخرى نقاشات حول المدرسة العراقية وهي التي ثبتها اكرم شكري في بعض مذكراته التي يقول فيها ( في العراق اليوم حركة فنية نشيطة جدا ولكني لا اعتقد أنّ هناك مدرسة عراقية او طابع عراقي فالطابع في الفن او الشخصية للحركة الفنية

لا تتكامل الا اذا تعاملت شخصية المجتمع وبديهي ان شخصية المجتمع, العراقي في بداية التبلـور كالفن العراقي) ، والمهـم ان جوا من معاملـــة الفن التشكيلي بكونه اكثر من مجرد التعبير عن المهارة بالرسم او النحت هو الذي بدأ يسود الان • وقد استطاعت الجمعية التي آزرتها ايضا كوادر المعهد من اساتذة وطلاب ان تنظم لها معارض فنيـــة سنوية منـــذ عام ١٩٤١ اعقبتها بمعارض شمصية في انحاء القطر منها معرض مدينة الديوانية ، ثم ساهمت اخيرا في معرض القاهرة عام ١٩٤٧ باسم العراق وهو المعرض الدولي للفنون الجميلة • على ان عام ١٩٤٣ يمثل الي حد ما بدايـة انهماك الجمعية باعتبارات ثقافية واسلوبية معا وكان يبدو ان ممارسة الاسسلوب الحديث لم تعد تعنى فقط بالاسلوب بل تعنى ايضا بالميزة الثقافية المتميزة عن الاسلوب الاكاديمي ايضا ، ولعل هذا ما صرفهم في اول الامر عن المحتوى الاجتماعي في الفن اذ ( لم يكن لديهم ما يشمير الى النزعات المتقدمة في رفض الاغتراب عن مشاكل وقضايا الشعب على الرغم من وقوع احداث اقتصادية وسياسية خطرة في الوطن العربي والعراق بالذات ) واكب الرسامون العراقيون مدرسة الفن الحديث واستطاعوا ان يستوعبوا بسهولة اهمية الفن الانطباعي الجديد او الانطباعية الحديثة في الفن العراقي المعاصر حتى ان فائق حسن في غمرة حماسه لهذا الاسلوب حاول اعتماده في تدريســـه لطلابه فظهر تأثيره لدى العديد منهم وقتئذ مثل فاروق عبدالعزيز وفاضل عباس ، كما رسم هو رسوماً بهذا الاسلوب وكذلك فعل اكرم شكري وجواد سليم وأتخذ الفنانون العراقيون (كافيه سويس) وهــو مشرب يطل علــي شارع الرشيد ملتقى لهم يرتادونه في اوقات الفراغ حيث يحتدم النقاش في مجال الفن الحديث • وبسرعة ظهرت التجاهات فنية عبرت عن التربية الوطنية والقومية الجديدة قادها كل من عدًا صبري وحافظ الدروبي أما عطا صبري فقد تحصن وراء اهتماماته الجديدة التي غرسها فيه ساطع الحصري فراح يرسم المناظر الطبيعية علىغرار تلكالتي رسمها في سفرته الى شمال العراق عام ١٩٤٢ واما حافظ الدروبي فقد استمر في تغنيه بالمناظر الطبيعية لمدينة بغداد والمواضيع التراثية ، وقد تبلورت هذه الاتجاهات بعد فشل حركة مايس ١٩٤١ حينما أخذ الانكليز يبذلون جهودهم لاستمالة الفنانيين العراقيين ، غير ان تلك الجهود باءت بالفشل واستمرت المدرسة العراقية الوطنية والقومية الاتجاهات على مختلف اهتماماتها تتطور مواكبة المرحلة التي يعيشها المجتمع معبرة عن همومه ،

أما من ناحيـــة تبلــور التاريــخ الثقافي الفنــي في هـــذه المرحلــة فان ظهــور الحــوار ما بــين الاســلوب الــذي يمثلــه معهـــد الفنــون الجميلة و ( الموقف ) الذي يمثله اصدقاء الفن كان بمثابة مؤثر جديد لاستمرار الابداع الفني ، وبنفس هذا المعنى تقريبًا ( يصبح ما يمشل هـذه الفترة هو ما توصل اليـه الفنانون العراقيون من اكتشاف الشكل العجديد للعالم وهو اكتشاف جوهري كان يقف في وضع مواجه للرسم الطبيعي الذي يشبه عقيدة مقدسة تحتل قلوب المتعلمين آنذاك ) أي ان الهدف القديم من تعلم الفنان العراقي واتقانمه للاسملوب الفني اصبح الآن محاولة لأتقان التقنية الحديثة وفق المدارس المتطورة انطلاقا من المدرسة الانطباعية ، وبصدد هذا الوضع الجديد في مجال الابداع الفني فان القلائل من الفنانين هم الذين انتبهوا بجدية الى مصير النهضة الحضارية التشكيلية في الاربعينات والتي لم تجد لها المتنفس الحقيقي في رسم المواضيع وليس استلهام التقنيات والاسماليب فحسب ، انسما في التعميق بدراسة الواقع العربي الاسلامي للفن العراقي المحلي كما انبه لسم يغسن رسسم المواضميع الاخرى داخل المدينسة او فسى شمال العمراق فسي شميء انسا الذي اغنى همو ان يعكف جواد سليم في بعض اعماله على استلهام الفن الشعبي وهذا يعني ان التعبير الاجتماعي في الفن اصبح عنصرا جديدا من عناصر التعبير الفنى في مرحلة الاربعينات ، وفي صلب الاسلوب الفني الحديث ذلك ان التفكير بواقع الطبقة الشعبية هو الذي سينبه الى أهمية الفن الشعبي وكان هذا التيار الشعبي والحرفي الذي ظل بطىء التطور في المراحل السابقة محتفظا بمستواه كفن حرفي ينحسر عن حيث قيمته الوظيفية في طبيعة الحياة اليومية بمقدار ما يشتد ساعد التصنيع • وكانت الحرب قد شلت في حينها من التطور الصناعي العالمي أي للمجهود السلمي أما بعد ان خمدت فقد عادت الصناعة الاوربية الى مركزها السابق بل بدأت بالنمو بتسارع ومن هنا فان ما ادى الى نضوج التيار الشعبي وذلك لرفد ذوق الطبقة العامة في المدن وبغداد خاصة بسب الهجرة من الريف الى المدينة كان ما له صلة بالموسيقي والغناء اما ما يتعلق بفن الرسم والفخار وما الى ذلك فانه لم ينم او يتطور ، بصورة كافية . وعلى كل حال فان في غضون التحول الجديد للثقافة التشكيلية لعب التنظير والنقد الفني اذ هو في بداية ظهوره دورا مهما ساهم الى حد بعيد في توعية الجمهور والفنانين على السواء فقد كان من انبثاق مجلة الفكر الحديث في منتصف الاربعينات كمجلة متخصصة في الفن التشكيلي اهميته لاسيما وان رئيس تحريرهـ وقتئذ وهو السـيد جميل حمودي كان لا يزال طالبا في معهد الفنون الجميلة وقد رسخت هذه المجلة الكشير من المصطلحات الفنية والقيم الجمالية في الاذهان مشل الفن السوريالي او الانطباعي والانطباعيــة الجديدة الخ ٠٠ وكانت في عام ١٩٤٦ تحتوي على حقول ثابتة من ذلك باب ( في الارجاء ) الذي كان مشتملا على اخبار فنية تشكيلية وادبية في الوطن العربي والعالم هنذا ما عدا المقالات الآخرى المترجمة او المؤلفة •

مهما يكن من الامر فان المناخ الثقافي في نهاية الاربعينات بما فيه من عناصر ثورية في مجال الابداع الفني والتعبير الاجتماعي في الفن كان يبدو منصرفا الى استكمال جوانبه

في استقطاب اهمام الفنان بالفن الحديث باعتبار ان هذا هو المآل الطبيعي للثقافة المعاصره وفي وفت نست فيه منذ النلانينات هـنده النزعة الاخيرة في العراق والتي نفحت فياوارها الحرب العالمبة الثانية حيدكان الوضع الداخلي في العراق بتفاقم حنى كانت الوثبة ومعركة الجسر (١٩٤٨) · والى هدا الحد لم تكن وجهة النظر المادية ( الواقعية الاشتراكية ) قد استلهمت في الفن العراقي بقضها وقضيضها ، وكل ما في الامر ان بعض الرسامين مثل رشناد حاتم والذي كان قد درس فن الرسم في ايطاليا اصبح منذ اواخر الاربعينات في عداد المسجونين السياسيين لكسن رسومه كانت لا تتعمدى الاسلوب الانطباعي وهكذا فان الثقافة التشكيلية في الاربعيات لم تتشرب بوجهة النظر الاشتراكية ، لكن تبنسى النزعة الحديثة كما يبدو اضحى بمثابة صمام الأمن للفكر المناويء للاستعمار لما يمثله من موقف تقدمي عام ، وفي تلك السنوات القليلة والحاسمة والتي سبقت المرحلة الخمسينية ( ١٩٥٠ ـ ١٩٥٨ ) اصبح تأسيس الجماعات الفنية اسلوبا مشروعا في تعبئة الفكر الفني فقد قطعت جماعة البدائيين (S.P.) شوطا بعيدا ففرضت اسلوبها على الاخرين كما تأسست ( جماعة الوقت الضائع ) من بعض الادباء والرسامين فهي جماعة ادبية ولكنها تضم اليها رساما وموسيقيا ايضا واستطاعت ان تصدر عدة مطبوعات منها ( ديوان خفقة الطين ) للشاعر بلند الحيدري ( ١٩٤٦ ) و ( أشياء تافهة ) وهي مجموعة قصصية للرسام نزار سليم ، كما انها اصدرت نشرة تضمنت بعض اراء جواد سليم وصور مطبوعة لاعمال فنية لخالد الرحال والأسسس إيضا جماعة اخسرى للرسم تتألف من بعض خريجي معهد الفنون الجميلة وطلابه ، منهم محمد الحسني وفاضل عباس وعادل كينه ونوري الشماع • ولم يبلغ فن النحت مبلغ فن الرسم وقتئذ اذ يبدو ان الثقافة التشكيلية اخذت تتكل على دور اللوحة الفنية في الطرح والتعبير وفي استقطاب اهتمام الجمهور في حين انفرد فن النحت في التعبير عن وظيفته الاحتفالية والاعلامية من خلال القيمة (الانصابية) فحسب و ونحن نعرف كيف ظهرت التماثيل الاولى في بغداد من اجل تخليد بععض الشخصيات العسكرية والسياسية آما تلك البداية المتواضعة لاعمال فتحي صفوة في بداية الثلاثينات فقد استأنفها جواد سليم الان في الاربعينات بعد ان اكتسب الخبرة من المتحف العراقي وابان سفرته القصيرة الى ايطاليا وفرنسا للدراسة قبيل نسوب الحرب العالمية انثانية و وفي عام ١٩٤٤ كانت باكورة أعمال جواد سليم النحتية بمعناها الثقافي قد تحققت بمهارة في منحوتته الرائعة (البناء) و (على مقدار ما نما ونضج في بحر سنوات قلائل ومقدار ما استوعب من مؤثرات المتحف العراقي والفنون القديمة) استطاع ما استوعب من مؤثرات المتحف العراقي والفنون القديمة) استطاع اذ يحقق هذا النحت البارز والحديث وعلى غرار الفن الاسوري الفرعوني من الن يحقق هذا النحت البارز والحديث وعلى غرار الفن الاسلامي هو القوس المدب ولم يكن خلال هذه الاعوام قد ظهر أي نحات آخر يضارعه فكان هو النحان الاول من العراق بلا منازع و

يتضح لنا أن مرحلة الاربعينات كانت منعطفا أساسيا في ثقافة الفنان العرافي وضميره معا بعد أن عصفت به سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية وبرهنت له على أهمية احتفاظه بتوازنه ما بين الجدلية المشروعة لكل من النزعة النقافية التقدمية في التعبير عن الحدائية والمعاصرة في الفن والكئيف عن الشخصية الحضارية في التراث وهذا ما سينعكس بدوره على معطيات مرحلة الخسينات بأسرها ولعل خير ما يلخص لنا المجهود الذي بذله الفنان الحسينات بأسرها ولعل خير ما يلخص لنا المجهود الذي بذله الفنان العراقي وقتئذ ما صرح به جواد سليم حينما قال (خلال هذه السنين الاربع العراقي وقتد فيها باريس وأوربا عن العمل الجميل (ويقصد بذلك الحرب العالمية الثانية ) لم تقف بغدداد وكانت تعمل ببطء وصمت وكانت فقيرة العالمية الثانية ) لم تقف بغداد وكانت تعمل ببطء وصمت وكانت فقيرة جاهلة لكنها كانت تشمتغل فانشيء أول معهد للفنون وافتتح أول متحف حكومي للرسم والنحت وابتدأت أول حركة قوية ومباركة في مضمار المسرح

المسرح والموسيقي الكلاسيكية والوطنية كانوا قلائل تحدن بهم المصاعب من كل جانب في عملهم الابداعي وتهيئة الجمهور للفهم والتذوق) • •

٤ \_ استهلت مرحلة الخمسينات بتعديل اساس على جماعه البدائين (S.P.) جماعة فائق حسن فقد وضعت لها تسمية جديدة هي (الرواد) وكأنها جعلت من تفسمها جماعة فنية صرفة معلنة عن دورها الريادي في نطور الفن العراقي • وفي عام ١٩٥٠ نظمت نها معرضا فنيا في دار الدكتور خالد القصاب ( وهو واحد من اهم اعضائها ) مقدمة للجمهور العراقي لنتاجها الجديد لكن هــذه المهمة في تاريخ الفـن العراقـي لـم نصنع لها ( رؤية فنية ) مدونة ، واكتفت بممارسة ( حيويتها البدائية ) في الفن فحسب وسرعان ما خرجت عنها الى التعبير الاجتماعي من خلال الاساليب الوحشية والتعبيرية والتكعيبية وهكذا كانت صورة واضحة لمدى نشل الرسام العراقي للاساليب الحديثة المتطورة في اوربا في بداية القرن العسرين • وكان تاريخ جماعة الرواد في الخمسينات سلسلة من نمو اساليب فردية اتسم قسم منها بالنزعة البدائية والاختزالية خاصة مثل اسلوب فائق حسن نفسه وزيد محمد صالح أما باقي الاساليب فكان اهم ما فيها هو استمرار خالد القصاب على اسلوبه الانطباعي والانطباعي الجديد ثم اسلوب محسود صبري التعبيري واسماعيل التميخلي التكعيبي ثم الانطباعي التجريدي فيما بعد . وعموما فان ( موقف ) جماعة الرواد كان موقفا تقدميا معبر عن الثقافة الحديثة للفنان المحلي المتطلع الى المستوى الثقافي العالمي • والواقع أن التحول الجديد لهذه الجماعة من كونها جماعة ذات منظور بدائبي واختزالي في الشكل الفني الى كونها جماعة ذات منظور اجتماعي كان يمثابة تحصيل حاصل لواقع جديد يسر به العراق، واصبح المنظور الفلسفي الأن هو ما اوضحه محمود صبري في فنه ومقالاته التي نشرها في الصحف المحلية والمجلات ومفاده الفصل بين المحتوى والشكل ، وان يكون الشكل هو

الواسطة لحمل المحتوى • وقد استمر الرواد على نفس تقاليد الجماعية البدائية في الاجتماع بدار فائق حسن والذهاب في سفرات جماعية الى الضواحي ، وقد انضم اخيرا اليهم قتيبة الشيخ نوري وآخرون •

وبعد عام واحد من هذا التغير في مسيرة الجماعة البدائية او ما عاتبه من تطور بسبب تغير الظروف برزت جماعة بغداد للفن الحديث الى الوجود ، اى في عام ١٩٥١ وقد اخذت هذه الجماعة الاخرى تنادي رأسا بمطلبين اساسيين في الفن العراقي الحديث هما اولا استلهام الحضارات المحلية او التراث الفنى العراقي في العمل الفني بالاضافة الى الاستعرار على الرسسم بالاسلوب الاوربي الحديث ( او مجموعة المدارس الفنية المتطورة ) وثانياً ( وهو تحصيل حاصل للمطلب الاول ) استقطاب جمهور فني محلي لا يسير وراء الفكر الاوربي بل يتفهم فن بلاده ويتذوقه بحق • وفحن لو رجعنا الى تلك الظروف التي تطور فيها الفن العراقي منذ نشـــاته المعاصرة في بداية القرن العشرين لوجدنا ان الثقافة الفنية كانت سائرة نحو مصيرها بخطوات راسخة فكان لابد للرسام العراقي ان يتخلى عن ثقافته الذاتية المحددة المعتمدة على قابلياته الشخصية والظروف التي تصادفه في حياته الدراسية الى ثقافة موضوعية ترتبط بمعاهد متخصصة في المعرفة التشكيلية • وكان يسافر من اجل ذلك المبعوثون للدراسة في ايطاليا او فرنسا ثم في انكلترا ( في الثلاثينات والاربعينات ) • تم كان ظهور معهد الفنون الجميلة كمعهد فني وحيد متخصص في تخرج الفنانين في البلاد وضمان حد ادنى لثقافتهم الأكاديمية وهو ما يعدهم للحصول على الثقافة الحديثة فيما بعسد كصورة من صور التطور في الفن الاوربي • وأخيرا جاء دور مرحلة الخمسينات كمختبر هائل اللبحث الفني ذي الاصالة الاجتماعية على الاقل . فلقد الججت هذه المرحلة كما هو معروف اوار الوعي الاجتماعي وانسياسي وكان لها تأثير عظيهم على العمل الفني • وهكذا فان ما حققه جباعة بغداد للفن الحديث بضوء هذا

التطور ياتى بمثابة نقطة تحول في موقف الفنان من كونمه اهتماما باتقان الاسلوب الاكاديمي والحديث للعمل الفني التشكيلي ومن ثم اتخاذه وسيلة للتعبير الاجتماعي الى كونه محاولة لاخضاع تجربة الرسم او النحت بالاساليب الاوربية الى الفنان العراقي وجعلها معرفة محلية لها طابعها المتميز ، فكأنها عبرت عن فحوى المنهج القويم الذي يحقق الهوية (المحلية ما العالمية) معا في العمل الفني وهو ما نطق به البيان الاول المكتوب للجماعة .

على ان هذه المرحلة في جميع الاحوال تظل ثمرة حركة احياء الفن العراقي تلك التي بدأها ساطع الحصري في المتحف العراقي منذ بدايسة الاربعينات وآمن بها جواد سليم وبعض الفنانين الاخرين ، والتي ظهرت الان كسحور ثقافي جديد يعبر عن وعي الفنان بظروفه الاجتماعية وايمانه واعتزازه بحضارته ونزعته القومية معا • ومن دراستنا لموقف الجمهور العراقي من العمل الفني وخاصة عند ظهور جماعة بغداد للفن الحديث يتضح لنا حجم رد الفعل الذي بدأ يعانيه في مجال تقبل الثقافة الاوربية اولا ، ثم المحلية الهادفة الى اكتساب طابع متميز يميزها عن الاساليب الاوربية ثانيا • من هنا نستطيع ان نعزى لهذه المرحلة اهمية البدء بمفارقة التخلف الثقافي الفني من مجال التذوق ( ما يخص المشاهد بالذات ) وما يعتور ذلك في مشاكل . وتمدنا الصحف المحلية بشرائح واضحة عن هذا الامر + أما الاراء النقدية ( بل شبه النقدية ) للادباء والشعراء في هذا المجال فتمنحنا وتشهد على مدى التوتر الذي كان يعانيه الجمهور من هذا التحول الثقافي الجوهري في مجال الفن التسكيلي ، وهو ما كان يعانيه الشعر ايضا في الانتقال من الشمعر ﴿ العمودي الى الشعر الحر ٠ ففي عام ١٩٥١ يصب شاعر معروف غضبـــه على جماعة بغداد ويغرقها بسيل من الشتائم لانها خرجت على المألوف في العمل الفني وفي الاعوام التالية صرح كثير من الادباء بسخطهم على الفن الحديث وكانوا يسمونه خطأ ( بالسوريالزم ) وهي تسمية تخص احدى المدارس

الفنية الحديثة • بل ان بعضهم نشر مقالا حول الفن التشكيلي بعنوان ( الجنون فنون ) بالمقابل فان البعض الآخر كان متريثًا في مهاجمة الفسن العراقي التشكيلي ايضا بحجة ان ما لا يستطاع فهمه لا يمكن ان يرفض ابدا ولابد ان يتسنى فهمه فيما بعد . وفي غمرة هذا الاحتدام تسنى لبعض الفنانين الكتابة في مجال الاعلام والنقد الفني مساهمين في تثقيف الجمهور واطلاعهم على جهودهم ، فما عدا ما ساهم به محمود صبري وجبرا ابراهيم جبرا وسواهما كانت بعض الصحف المحلية تخصص حقولا خاصة لها عن اخبار الفن المحلى والعالمي ، ومن ذلك ما عرفت بــه جريدة الزمـــان مشـــلا أمــــا جمعية الفنانين العراقيين ( التشكيليين العراقيين فيما بعد ) فقد اصبحت منذ عام ١٩٥٦ مجالًا للالتقاء ما بين ثقافة الفنان والجمهور وبصورة اكثر تطورا مماً انجزته قبلها جمعية اصدقاء الفن • وفي هذه المرحلة ازداد عدد المعارض الفنية الشخصية منها والجماعية وكان حافظ الدروبي وسعاد سليم قد حققا معرضيهما الشخصيين منذ مرحلة الثلاثينات أما الان فكان كل طالب مبعوث للدراسة يعود الى الوطن يحقق معرضه الشخصى حال رجوعه ومن ذلك. معرض اسماعيل الشيخلي ( ١٩٥٢ ) ومعرض جواد سليم ( ١٩٥٣ ) ومعرض شاكر حسن آل سعيد الشخصي (١٩٥٤) أما بعد ان تأسست جمعية التشكيليين العراقيين فقد كان من مفردات منهجها السنوي لعام ١٩٥٦ المعارض الشخصية لكل من محمد صالح زكى (١٩٥٦/٤/٦) وأكرم شكري ( ١٩٥٦/٤/٢٢ ) وعبدالقادر الرسام ( ١٩٥٦/٥/٤ ) ونسزار سليم ٠ وأما بالنسبة للمعارض الجماعية فقد واظبت الجماعات الفنية كجماعة الرواد وجماعة بغداد للفن الحديث على انجاز معارضها السنوية • وفي عام ١٩٥٤ ــ ١٩٥٥ تشكلت جماعة الانطباعيين العراقيين وحققت معرضها في بغداد والبصرة فى حين اعتادت جمعية الفنانين العراقيين على تنظيم معرض عام لاعمال اعضائها يقام سنويا منذ عام ١٩٥٦ • وقد ازدهرت كذلك في مدن اخرى غير بغداد

ظاهرة الجماعات والمعارض الفنية فعي عام ١٩٥٦ تأسست جماعة فناني كركوك وانجزت معرضها وبنفس المعنى تطور الفن العراقي في الموصل والبصرة وفي عام ١٩٥٦ وبمناسبة المهرجان الذي اقيم احياء لذكرى الفيلسوف الاسلامي ابن سينا حقق الفنانون العراقيون معرضا ضم العديد من اعمالهم واشترك منهم عبدالقادر الرسام وعبدالكريم محمود ومحمد صالح زكي ، من الرسامين الاوائل ، كما عرضت فيه مديحة عمر لاول مرة لوحات استلهمت فيها الحرف العربي ، ماعدا باقي العنائين المعروفين ورسامين اخريسن كانوا لا يزالون طلابا في معهد الفنون الجميلة ، وكان هذا المعرض بمثابة تظاهرة عامة للفن العراقي ، ان المعرض العراقي بمناسبة ذكرى ابن سينا هذا يعتبر البديل لمعارض جمعية اصدفاء الفن التي يبدو انها لم تعد على حيويتها البديل لمعارض جمعية اصدفاء الفن التي يبدو انها لم تعد على حيويتها وتنتذ ، وفي العام التالي عرض الفنانون الهنود معرضا نموذجيا لاعمالهم في بغداد مما شجع الفنائين العراقيين على انجاز اول معرض لهم في الهند اي بالمقابل ، وهكذا لم تعد المعارض الفنية لتقتصر على العراق او بعض بالمقابل ، وهكذا لم تعد المعارض الفنية لتقتصر على العراق او بعض بالمقابل العربية بل تجاوزت ذلك الى باقي انحاء العالم ،

كما اشتد ساعد ( نادي المنصور ) على اجتذاب الفنانين العرافيين تحت وطأة تعاظم الحركة الفنية وازدهارها واقبل العديد من ذوي اليسار والذوق الفني على شراء الاعمال الفنية لتكوين مجموعات شخصية لهم ، وكان في ذلك دليل اخر على ظهور جمهور عراقي يستطيع ان يرى في ما يبدعه الفنانون العراقيون ما يوازي الاعمال الفنية الاجنبية ، لكن ابرز شيء في الساحة الفنية منذ مطلع هذه المرحلة التاريخية هو ظهرو الجماعات الفنية كجماعة الرواد ( ١٩٥٠ ) ثم جماعة بغداد للفن الحديث ( ١٩٥١ ) ثم جماعة الانطباعين انعراقيين ( ١٩٥٠ ) وقد راينا كيف ظهرت الجماعان الاوليتان أما الجماعة الثالثة والني السها حافظ الدروبي فكانت بمثابة التأكيد على مبدأ الحرية الفردية لعضو الجماعة في الاعتزاز برؤية فنية يغذيها التأكيد على مبدأ الحرية الفردية لعضو الجماعة في الاعتزاز برؤية فنية يغذيها

اشراف عام لمؤسسها دون ان يحدد من فردية الآخرين • ومن هنا فان اسم الجماعة نفسه لم يكن سوى عنوان يكاد ان يخلو من اية رؤية فنية جماعية ٠ ففي جماعة الانطباعيين العراقيين مثلا لم يكن منهم من كان انطباعيا في رسومه حقا سوى حافظ الدروبي نفسه وحياة جميل حافظ أما الاخرون فقد كانوا غير ذلك ، كان بعضهم ما بعد تكعيبي والآخــر مستلهما للتراث والاخــر متيافيزيقيا • وباختصار فان ظاهرة الجماعة الفنية اضحت بمثابة ( الحضانة ) المشروعة للفنان قبل ان يتأثر بشتى المؤثرات والبيئة التي تضس تنظيم افكاره وثقافته الفنية كما تضمن امكانية انجازه لمعرض شخصى مع بعض الاخرين وهذا ما شبجع جيل السنتينات فيما بعد على تأسيس بعض الجماعات الفنيسة دونما رؤية وكأن الهدف من الجماعة هو مجرد انجاز المعرض الفنى الذي يعجز الرسام او النحات لوحده على انجازه ، ولـم تعد النزعة الرسيمة للفن العراقي الان لتمثل الموقف الرسمى للدولة اذ يبدو ان التطور الفني لم يبق لها من خيار ذلك فالفنان بعد ان ادرك ان اليس معنيا بالاسسلوب الاوربسي بسل همو ما يخصه همو بالـذات وان يكـون نتيجة مجهـود شخصـي يبذله نابـع من ثقافتــه وبحثه في مجال الاسلوب والتراث راح يمتلك حريته في الابداع متحملا مسؤوليته في جودة التعبير وهو يشعر ان جمهورا من المشاهدين والمتذوقين لاعماله سيحاسبونه على كل صحفيرة وكبيرة ومؤثره الرئيسي هو القيمة الشرائية للوحة ، اذ لم تكن الدولة وقتئذ قد التزمت رعاية الفنان والعمل الفني كما حدث ذلك فيما بعد •

وفي هذه المرحلة ايضا التفت الفنان الآن الى القيم الجمالية في الفنون الشعبية والحرفية ( في الفلكلور ) وجاء ذلك لديه سعثا عن مصادر جديدة محلية في مجال التقنية والاسلوب وهذا ما بدأ بالظهور في اعمال فائق حسن وجواد سليم والاخرين بصورة طبيعية ثم تبلور في أعمال اخرى لشاكر حسن

وكاظم حيدر وضياء العزاوي لانه اخذ ينصب على بعض القيم التقنية بالذات، لكن من أهم العوامل التي حببت للفنان العراقي الاهتمام بالنزعة التقليدية هو تبلور الوعي الاجتماعي لديه وشعوره بانه انما يمثل الطبقات والفئات العامة في الوطن وهكذا اتضح ان ( الحرف العربي ) الذي اولعت به مديحة عمر كان من الممكن اعتماده في الرسوم ولو بشكل كتابات معينة وهذا ما حققه جواد سليم ايضا في بعض رسومه المائية والزيتية منذ هذا التاريخ وفي هذه المرحلة كذلك حقق فن النحت حضورا جديا ولم يعد يقتصر على اعمال جواد سليم فقد اتضح ان ( لخالد الرحال ولمحمد غنى وخليل الورد وعبد الرحمن الكيلاني وسواهم ) رؤياتهم الفنية المتأثرة بالتراث والاسساليب العالمية معاكما حقق فن الفخار ايضا حضوره • وباختصار فان دائرة التعبير الفنى لم تعد ضيقة كما كانت وتأكد تماما ان الوعي الفني لم يعد ملك نزعة معينة ثقافية رسمية كانت ام تقليدية لكن مسؤولية التطور هي التي اخذ يتحملها الفنان المثقف قبل سواه وهكذا اصبح لمنحنى الثقافة التشكيلية ذروته و فقد بدا واضحا للفنان انها هو يعبر عن ( موقف ) يجاري فيه الفنان الاوربي فيمهاراته واصبح معتقدا ان ما وراء عمله الفني رصيد او خلفية ذات ابعاد حضارية واجتماعية بل وسياسية ايضا ، لقد اضحى ( مشخصا ) لانجازه تماما ، في عام ١٩٥٣ فاز جواد سليم في مسابقة السجين السياسي المجهول بجائزة قيمة ، كما ظهر جمهور عراقي فعلى بعد ان كان الامر يقتصر على الاوربيين أما الصحافة تفسها فقد بدأت تخصص لبعض الكتاب حقولا خاصة بالفن التشكيلي بل لقد ظهرت مجلات فنية في اعقاب مجلة ( الفكر الحديث ) منها مجلة ( الفنان ) و ( الفن الحديث ) ومجلات ادبية او فكرية خصصت حقولا خاصة للفن التشكيلي كمجلة (الثقافة العربية) • والواقع ان هذا الاهتمام يمثل استقلال الفن التشكيلي تماما عن المصنوعات الحرفية لا كما حدث في ( المعرض الصناعي الزراعي ) ( ١٩٣٢ ) حيث عرضتا

معاً ، وعن التظاهرات الفنية العامة كما حدث في مهرجان سوق عكاظ (١٩٣٢) انه الان ملاذ المثقفين في البحث عن الوعى الحضاري والاجتماعي ومآل السلطة الحاكمة والقوى المتنازعة لاجتذاب الفنانين الى صفوفهم . لكن استغلال الفكر التشكيلي ووضوح أهمية الموقف بالنسبة للاسلوب (كما سوف يستنسري فيما بعد في السبعينات ) في ضمير الفنان من خلال بحشه عن السخصية الحضارية في التراث هو ما اصبح (النسق) المهم في هذه المرحلة ، نم كانت السنوات الثلاث الاخيرة قبل ثورة ١٤ تموز فاصلة في تثبيت كيانه : كيان الفن والفنان معا فقد اصبح فيها حقا متمرسا بوظيفته الثقافية والاعلاميه في نفس الوقت وكانت قد تأسست جمعية الفنانين العراقيين الان في عمام مونبليه ، في فرنسا وسرعان ما اخذت ( تضم جميع الجماعات الفنية كافراد وسواهم و هنا وبعد عودة المبعوثين حيث شاهد تاريخ الفن العراقي خروجا من شرنقته المحليــة نحو العالــم وبنظرة اوسع من ذي قبل ) • وكانت اول لجنة للنشر والعلاقات الفنية في الجمعية تتألف من جبرا ابراهيم جبرا ويوسف داود عبدالقادر ونزار سليم ونوري الراوي وخالد القصاب (طبيب متخصص ورسام ) • كما جاء في توضيح لمهمتها انها ( تعمل على رفع مستوى الفن في العراق وذلك بتنظيم المعارض والمحاضرات والحفلات واجراء المسابقات بين الفنانين واصدار النشرات التثقيفية ) وأنها تقبل لعضويتها (كل من تتوفر فيه الشروط اللازمة للانتماء على ان يكون من الهواة او من المحترفين لاحد فنون الرسم ، النحت ، الهندسة المعمارية ، الفخـــار ، السيراميك ) . والواقع ان الجمعية ظاهريا كانت على غرار جمعية اصدقاء الفن قبلها تجمع ما بين المحترفين والهواة مع انها اضحت تمثل المحترفين فحسب وهذا ما انبنت صحته الظروف فيما بعد لكن المهمة الثقافية والاعلامية ( والوظيفية ) للعمل الفني هي التي بررت برأيي هذا الكيان . اضف الى ذلك إن عدد الفنانين

المجترفين القليل نسبيا ، قد يقف عارضا في اضطلاع الجمعية بمهمتها وهي في اول نشأتها ، والواقع ان الجمعية اضطلعت ادبيا بمهمة النقابة ايضا أي انها كانت تراعي مصالح الفنانين ومن هنا معنى انها كانت جمعية لمحترفي العمل العني بالذات وسيكون النصف الثاني من العقد الخمسيني الذي ظهرت به هذه الجمعية ساحة صراع ما بينها وبين ( نادي المنصور ) و ( المركز الثنافي البريطاني ) وهي ثلاث قوى متميزة الاولى تمثل مصلحه المواطن أما الثانية فتمثل نظام الحكم ( لان النادي كان يتألف من فئة المتنفذين في الدولة ) وأما الثانية فتمثل بريطانيا ،

وفد ظهر اول الامر كما لو ان نادي المنصمور كان متفقا مع جمعيمة الفنانين العراقيين ( بتسميتها الاولى ) على شيء لكن واقع الحال كان قد ملك للفنانين انفسهم زمام امرهم فاستطاعوا ان يوظفوا نادي المنصور لصالحهم واضحت الهيئة الأدارية للجمعية لهذا العام ( ١٩٥٨ ) تتألف من ( د محمد مكيه رئيس الجمعية ومحمود صبري السكرتير وفرج عبو المحاسب ) وفي نمس هذا العام نظم نادي المنصور معرضا عاما للفنانين العراقيين وكانت هيئة التحكيم قد تركت لبعض الفنانين وعلى راسهم د • خالد الجادر لكن الاعمال المرفوضة كانت كثيرة ومعظمها لشباب الفنانين وهكذا ثار ثائرهم فنشروا في الصحف المحلية منددين بالامر وحينتذ استطاع نوري الراوي ( وكان يحاول تأسيس جماعة فنية جديدة هو وكاظم حيدر باسم جماعة الفن المعاصر وهما حديثًا عهد بالتخرج من معهد الفنون الجميلة مع شـباب الفنانين من الدعوة لمعرض يقام باسم معرض المرفوضات على غرار المعرض الشمهير للسرنوضات وهو ما نظمه فنانون, فرنسيون رفضت اعمالهم في عام ١٨٦٣ وبيسارو) ؛ ويدلنا هذا الامر ايضا على بروز دور الفنانين الشباب الان مما سيتحقق بشكل اكثر اثرا في معارض ما بعد ثورة ١٤ تموز عام ١٩٥٨ ، هذا فيما يتعلق بنشاط جمعية الفنانين ونادي المنصور اما بالنسبة لنشاط

المركز الثقافي البريطاني فقد استطاع ان يعد سلسلة من المعارض منذ عام ١٩٥٨ كان اهمها معرض عام ١٩٥٨ الذي كرس فيه دليل المعرض لعرض وجهات نظر تنظيرية لكل من جواد سليم وعطا صبري واكرم شكري وجبرا ابراهيم جبرا ومحمود صبري وكانوا جميعا قد درسوا في انكلترا ٠

وهكذا لم تغن عناية نادي المنصور ولا المركز النقافي البريطاني في تفاقم النزعة الرسمية بشكل اصبحت فيه ممثلة الفكر الفني العام في العراق الرسمي والتقليدي معا ، وبصورة اصبح فيه الفنان ممثلا للفكر التقديم وليس الرجعي في الوطن ، وفي غضون ذلك نللت النزعة التقليدية كطره حفية غير محسوسة وظلت احتياطيا هائلا لأي "استثمار للتراث في المستقبل ،

اذن ظل التاريخ الثقافي للفس التشكيلي المعاصر في العسراق حافان بالمعطيات متطورا من مرحلة الى مرحلة وفي غضون ذلك كانت الثقافة الرسميه في معهد الفنون الجميلة آخذة بالازدهار وتوالت البعثان الفنية للخريجين للدراسة خارج العراق وكانت باكورة الذين اكملوا تحصيلهم في فرنسا وحدها هم اسماعيل الشيخلي ونزيهة سليم وسلمان داود الخلف وجميل حمودي وحميد المحل وخالد الجادر وصالح القرغولي وكاتب هذه السطور حنى عـــام ١٩٥٨ وقس على ذلك من درس في غـــير فرنســــا ٠ لكن ما تمخض عنه الواقع الخمسيني كان هـو استقلال الفنان عـن النزعة الرسمية وتعاظم ثقته بنفسه كعنصر مستقل في رفد الثقافة العامة للبلاد وقد ازداد شعور الفنانين الشباب بهذا الامر الى حد كبير بدأوا يشعرون معه بانهم يستطيعون التأثير في الحركة الفنية وكل هذا يدل على ان (طبيعه ) الثقافة الفنية في العراق بشتى مراحلها كانت سائرة مسارها الصحيح • وأنها كانت متفاعلة مع الواقع الفكري والاجتماعي والحضاري كل التفاعل • ثم حدث في المراحل التالية ما حقق هوية هذا النســق بشروطها الجديدة اي بالانفتاح على الفن العالمي تقنيــا واسلوبيا بل رؤيوياً وبشكل يختلف فيـــه عن المراحل التي نحن بصددها .



الزوجان \_ جواد سليم

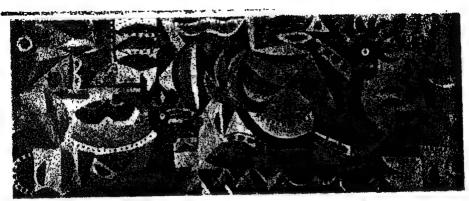

ثلاثة ديكة ـ شاكر حسن آل سعبد





للاثعة تمانيل الشخاص - خليل الورد

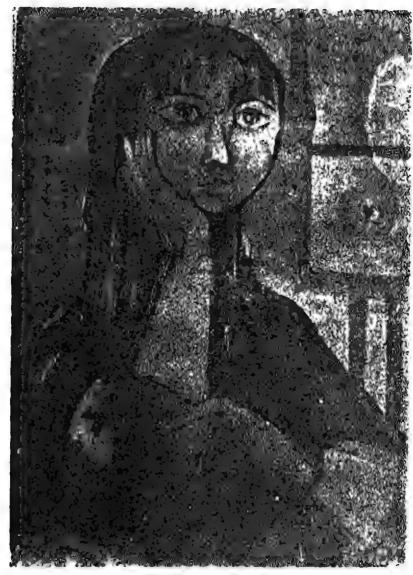

صورة اميراة \_ نزيهة سليم



ثلاثة اشخاص \_ سعد الطائي



موضوع ( زبت علی قمانس ) ــ فرح ء و



موضوع ( زیت علی قماس ) ۔ کاطم حددر



سوق في بغداد \_ فاضل عباس



خالد الرحال



يحيى الواسطي

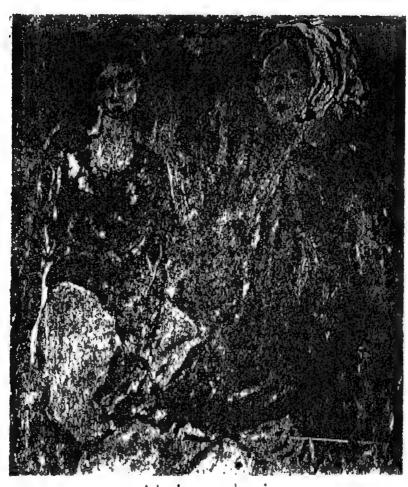

ساء \_ رسول علوان

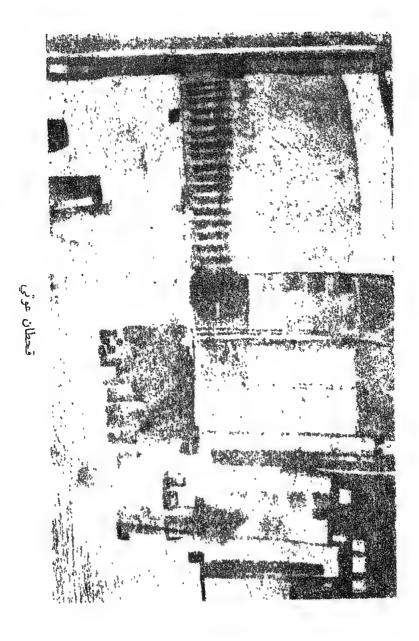



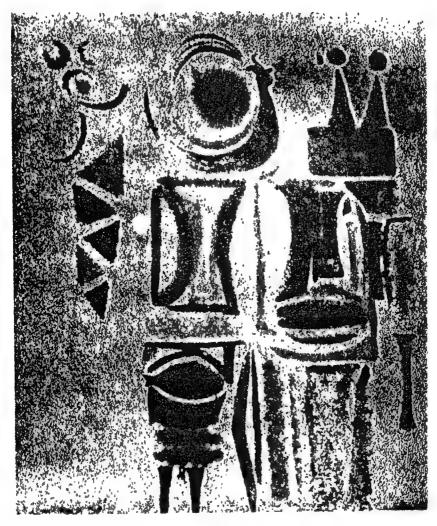

نزيهة سليم



خالد الرحال

## المصادر والمراجيع

```
١٠ ـ اكرم شكرى ، ملف اصدقاء الفن ( محضر الجلسة العاشرة )
                                        دائرة الفنون التشكيلية
                      ٣ ــ الدجيلي ، كاظم : جريدة دجلة لسنة ١٩٢٢
                           ٣ ــ الربيعيّ ، شوكت : جريدة الثورة ١٩٧٤
                      ٤ ــ العبطة ، محمود : الفولكلور في بغداد ١٩٦٣
              ٥٠ ـ الجادر ، خالد ( الدكتور ) : مجلة علوم اللبنانية ١٩٧٣
         ٦ ــ الاسدى ، مشكور : جريدة الاخبار ١٩٥٣ جريدة الزمان ١٩٤٢
٧ ـ آل سعيد : شاكر حسن : فصــول من تاريخ الحركة التشــكيلية في
                     العراق ١٩٨٤ والبيانات الفنية في العراق ١٩٧٣
٨ ـ الدورى ، عبدالعزيز ( الدكتور ) : مقدمة في التاريخ الاقتصادى العربي
٩ ــ المس بيل : العراق في رسائل المس بيل ( ترجمة وتعليق جعفر خياط )
١٠ - المفوضية العراقية في القاهرة ( تقرير ) ملف الحركة التشكيلية في العراق
                                                   لسنة ١٩٥٨
                  ١١٠ المفرجي ، أحمد فياض : جمعية التشكيليين العراقيين
                            ١٩٨٠ بلنه الحيدري: حديث شخصى ١٩٨٠
         ١٣ - بهنسي ، عفيف ( الدكتور ) : الفن الحديث في البلاد العربية
                   ١٤ــ جبرا ابراهيم جبرا : جواد سليم ونصب الحرية
                        ١٥٠ـــ جميل حمودي : مجلة الفكر الحديث ١٩٤٦
                                     ١٦- جريدة ابو حمد لسنة ١٩٣٤
                                   ١٩٣٤ جريدة حيزبوز : لسنة ١٩٣٤
     ١٨ حافظ الدروبي : تسجيل صوتي ١٩٧٦ ، دائرة الفنون التشكيلية
                        ١٩- دليل متحف الرواد: ( اعداد عباس جاور )
٠٠- زيد محمد صالح « ملحق رقم (٦) » كتاب فصول من تاريخ الحركسة
                       التشكيلية في العراق لشاكر حسن آل سعيد
                          ٢١ دليل المعرض الصناعي الزراعي: ١٩٣٢
                    ٢٢ - سعاد سليم ( الحاج ) : حديث شخصى ١٩٨٤
                        ٢٣ عطا صبري : مجلة فنون ( ع ١١ ) ١٩٧٩
                      ۲۶ - فوزي : عبدالوهاب / جريدة الشعب ١٩٥٣
          ٢٥٠ عبدالكريم محمود : حديث في دار الحاج سعاد سليم ١٩٨٤
          ٢٦ مكتبة المخطوطات : ( المتحف العراقي ) المخطوطات والرسوم
                              ۲۷ - نزار سلیم : حوار مسجل / ۱۹۸۰
         ٢٨ نيوماير : ساره : قصة الفن الحديث ( ترجمة رمسيس يونان )
                                                               273
```

## البحرث الخامس الموسيقئ والغناء

ا سعدمحدعلي حساين قدوري

باحثان في دائرة الفنون الوسيقية ـ بغداد

## مدخيل

نشآن الانواع الموسيتية والالحان الغنائية في الاقطار العربية ضمن معطيات وامكانيات الظروف البيئية والاجتماعية وتأثرت بها مباشرة واثرت بما حولها من اصناف العنون الاخرى ٠

لقد كانت الموسيقى في العراق ، وفي الاقطار العربية الاخرى وثيقة الصلة بالشعر بانواعه ••• فلم يظهر النغم الا مرافقا للمعنى الشعرى ، ولم يجد الغناء له مكانا منذ العصر الجاهلي الاحيث برز الشعر الذي كان بحق ديوان العرب • لهذا غلب فن الغناء على غيره من فنون الموسيقى في الوطن العربي •• فكانت الاغاني اداة التعبير الموسيقية الاولى التي اضفت على الشعر الملحن المزيد من عناصر الجدب والمتعة •

ولقد مرت الاغنية المربية سراحل تاريخية كثيرة بدءا من الحداء في

العصر الجاهلي الى المقامات باعتبارها احدث الصيغ الغنائية التي ما تـزال تؤثر في وجدان الشعب وتجد لها صدى في النفوس رغم ما طرأ على وسائل العيش وطرق الاتصال في المدينة والممارسات الفنبة من تطور دفع بالموسيقى والغناء نحو ميادين في غاية الجدة والاهمية • ففي المدينة تنشأ الاشكال والصيغ الفنية وتنشأ وتتطور الادوات الموسيقية ، والصيغ اللحنية التي تستمر عبر الاجيال وتحافظ على عناصرها الفنية الاولى رغم المتغيرات فتسمى تلك الصيغ بالموسيقى « التقليدية » •

ومن ابرز هذه الصيغ في القطر العراقي هي المقامات العراقية في مجال الغناء ، والتقاسيم في مجال الموسيقى الالية . • •

ولكلتا الصيغتين علاقات تعود جذورها الى قرون قليلة ماضية وتشتركان في العديد من الخصائص اهمها اعتمادها على الارتجال في الاداء، ومرونتهما في تقبل الاضافات والزخارف والايقاعات الانية أثناء الاداء، وقدرتهما على الصمود ازاء المتغيرات التي حدثت في الفنون الموسيقية وغيرها ، من هنا سميت بالضيغ « التقليدية » بعد ان استطاعت ان تثبت نوعا من تقليد بات مصدرا من مصادر الممارسة المحاة في مجال اللحسن والموسيقى ،

والفنون التقليدية تنشأ وتدوم عادة في المدينة وتتصف بخصائص الفنون الاخرى ، فلا يمكن ممارسة هذه الفنون الا من خلال الدراسة والتلقين والمتابعة ، لهذا كان ثمة «طرائق» لاداء فن المقام العراقي ، واساليب لاداء فن التقاسيم ، وقد نشأت تلك الطرائق ورسخت بفعل عوامل الاتصال بين بلدان المنطقة ، وكان الدين اهم تلك العوامل التي أثرت في ظهور الالوان المقامية في المديد من البلدان الاسلامية كالعراق وايران وتركيا واذربيجان ، اضف الى ذلك من عوامل الاتصال والسيطرة وما الى ذلك من عوامل ساعدت على تأثر الفنون ببعضها وهي ربما كان سببا في اختفاء البعض الاخر من على على تأثر الفنون ببعضها وهي ربما كان سببا في اختفاء البعض الاخر من

الفنون ، ألا أن الفنون التي تظل تنعنيس عبر الازمان ، رغم المتغيرات ، هي الفنون الاكثر اصالة وتستحق ال تكون نراث الشعب ، وقد كانست المقامات العراقية والتقاسيم من هذه الفنون التي ما تزال تؤثر في وجدان الشعب فهي تراثه الاصيل ومنبع النشوء الفني الاول في تاريخه الحديث ، .

هذا ما يخص التراث النغمي في المدينة ، وثمة تراث نغمي آخر لا يقل غنى وخصوبة عن الاول ، هو التراث الشعبي أو الفولكلوري الذي ينشأ ويدوم في القرى والارياف والصحارى .

ولكل شعب موسيقاه واغانيه الغولكلورية التي تعبر عن طابعه الخاص وبيئته وتاريخه ، وقد نللت هذ الموسيقى والاغاني ترافق الشعب من جيل الى آخر في مناسباته وافراحه وطقوسه ، والموسيقى الفولكلورية في القطر العراقي ئ وهذا ينسحب على اغلب الافطار العربية الاخرى ب تتمثل في الاغاني والآلات الموسيقية والاوزان وما يخصها من تقاليد خاصة وعامة تكونت عبر الاجيال والعصور ، ولما كانت جغرافية القطر العراقي ، شأنها شأن جغرافية العديد من الاقطار العربية ، تشكون من المدينة والقرية والريف والبادية ، لهذا نشأ للغناء الفولكلوري عندنا نوعان من الالحان : الريفية والبدوية ، ولكلا النوعين عناصر جوهرية اثرت في عناصر النوع الاخر

ولا بد لنا هنا أن نذكر اهم الانواع الغنائية في الريف والبادية:

### اولا ــ اغاني الريف:

الابوذية ، العتابة ، السهويجلي ، النايل ، اغاني الاعراس والعمل والمناسبات الدنيوية والدينية والرقص وحركاته بأنواعه واوزانه وادواته ، ولعب واغاني الاطفال الشعبية .

### ثانيا \_ اغانى البادية:

الحداء ، الكصيد ، الهجينة ، ولعب واغاني الاطفال الشعبية .

ولما كانت المدينة هي مصدر التغير والنطور في حياة أي شعب ، فان موسيقى المدينة تكون هي المقصودة هنا لما لها من دور في عكس بعض ابعاد المتغيرات ، وما الموسيقى الا انعكاس لواتع حي متواصل ، تتأنر ونؤئر في غيرها من الصيغ والاشكال ، وعلى هذا كان تواصل التأثر والتأنير في المنطقة عاملا في ظهور الصيغ المقامية والتقاسيم والبستات التي اصبحت عبر الاجيال جزءا من التراث التقليدي النغمي ، ولقد انتشرت المقامات في القطر العراقي بدءا من مرحلة ظهورها وحتى وقتنا الحاضر ، واصبحت مفردانها والوانها الكثيرة تؤثر في مختلف طبقات المجتمع حتى باتت المقامات العراقية ذات قيمة اجتماعية بارزة في مجتمع المدينة ، اضافة الى قيمتها الفنية العالية ،

يشير الواقع في المدينة ان الاغاني والموسيقى بدورها تنقسم السى التجاهين بارزين: الاتجاه الديني والاتجاه الدينوي وكلا الاتجاهين يؤثر الواحد في الاخر عاصة الاتجاه الديني فهو اقدم الاتجاهين عفل التراث والتقاليد وما تفرزه من تراتيل والحان تؤثر في الانسان خلال اقامة الطقوس الدينية عنتنقل بعض مفردات التراث الديني الى المجتمع وتنتسر بين الناس وتؤثر في العاملين في نطاق موسيقى المدينة الذين يقتبسون من التراتيل والاوزان الدينية ما يخدم ممارستهم في مختلف ضروب النغم ولقد كان للتراتيل في الموالد النبوية والذكر الاسلامي وكذلك في المواكب الحسينية في عاشوراء الاثر الكبير في اغناء الممارسات الغنائية للعديد من المحدين المراقيين المراقيين و

وعلى هذا كانت مظاهر العبادة من جهة ومجالس الادب والشعر من جهة كانية مصدرا رئيسيا من مصادر نشوء وتتطور الفنون وفي مقدمتها الاغاني لما لها من علاقة بالتراتيل التي كانت البداية الاولى لنشوء الاغنية في

البلاد الاسلاد الاسلاد الاسلاد الاغب ارتبطت بالسعر عد العرب، فكان النشيد او الانشاد قربن الشعر منذ العصر الجاهلي وملازما له ، أو أن الشعر ذاته كان بنسد انسادا ، ثم حول الاسلاد الى نرتيل في العصر الاسلامي ثم اتسع عالم النغم فظهرت للاغنية منذ العصر الادسوي اجاهات جديدة متأثرة بفنون السعوب المجاورة حتى اذا كان العصر العباسي احتل الغناء مرتبة كبيرة في قصور ومحافل بغداد فظهر رجال معروفون بالفن والعام الفوا الكتب القيمة ووضعوا الالحان التي تناسب قيمة الشعر الذي اعتمدت الاغنية عليه بدا من المغني (سائب خائر) في العصر الاموي وحتى (ابراهيم الموصلي) و اسحق الموصلي) في العصر العباسي و (زرياب) في الاندلس ، وحتسى (صفى الدبن الارموى) ابان سقوط بغداد ،

ولما كان السعر اساس الاغنية منذ اقدم العصور ، فان الاوزان الشعرية كانت احدى و سائل التأيير في نوع أوزان الغناء، ولم يقتصر ارتباط الغناء بالشعر في استفاديه من الاوزان انها الارتباط كان وسيلة تكثيف المعنى وايصال القصد عبر الايقاع والنغم والاداء والالة الموسيقية ، فصار لكل ذلك وقع مؤثر وجديد في نيس السامع ، فكان اغلب المغنين والملحنين ، شعراء وادباء يؤمون المجالس والقصور و بقدمون ما عندهم من أغان والحان الى جانب ما يقدمونه مين فصائد ،

واذا كانت العلقوس العديمة قد زال بعضها بفعل متغيرات الحياة ، فأن محافل الاخار ودجالس الادب والاعيان من جهة ، وطقوس العبادة وحلقات الدرس من جهة نااية ، اسسرت تؤثر في المجتمع فساعدت على استمرار روح الموسيقى الى جانب روح الابداع الشعري والادبي لما كان لهما من دور في بث الحب الحوفي والدوق الخالم نة في النفوس • ولقد استمرت طقوس الادب والهن حتى مطلع القرن العشرين في العراق ، وفي البلدان المجاورة ، فكان ناور و اديب او مرمل مدعاد فخر واعتزاز ومصدر متعنة

خالصة في حياة خلت انذاك من المتع والمسرات ، وقد كان اعظم من ظهر في هذا الميدان في تاريخنا الحديث ، هو الملا عثمان الموصلي الذي برز نجمه اديباً موسيقيا شاعرا متصوفا وذلك في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، لقد استطاع هذا المعلم الرائد ان ينشر فنون الغناء والموسيقي الالية (العزف) في ربوع العراق وربوع المنطقة خاصة تركيا التي تأثرت بالموشحات التي نقلها اليها الملا عثمان الموصلي حتى ان بعض الحانه ما تزال مسجلة في الاذاعة التركية حتى الوقت الحاضر ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فقد اثر الملا عثمان كثيرا في مسار الغناء العربي عبر سفراته الى الشام ومصر ، واثر توافد طلاب الفن عليه الذين نقلوا عنه اصول التلحين وبعض أعماله التي اثرت في رائد الغناء الحديث سيد درويش ، وما زالت الحان أعماله التي اثرت في رائد الغناء الحديث سيد درويش ، وما زالت الحان حولت كلماتها الاصلية الى كلمات اخرى مع المحافظة على اللحن ، فباتت حولت كلماتها الاصلية الى كلمات اخرى مع المحافظة على اللحن ، فباتت اعمال هذا الرائد اغاني شعبية يتغنى بها الناس ، ومن ابرز تلك الاغانى :

طلعت يا محله نورها، زوروني بالسنة مرة، وغيرهما وهما في الاصل من موشحات الملا عثمان الموصلي ٠٠

لقد كان الملا عثمان الموصلي علما من الاعلام الكبيرة الخالدة في عالم الفن والادب والتصوف ، امتد تأثيره من التلحين في مجال الموشح والغناء الى تدريس الموسيقى في المدارس الحكومية التي نشأت في زمانه ، اضافة الى تعليمه عددا كبيرا من أوائل مقرئي المقام في العراق منهم : محمد علي خيوكه المتوفى عام ١٩٠٨ ، وحسين علي الصفوي المتوفى عام ١٩٠٨ ، وعبد الرزاق القبانجي المتوفى عام ١٩٣١ ، والحافظ ملا مهدي وغيرهم كثيرون .

ولقد اهتم الملا عثمان الموصلي بالموشحات رغم انه كان من مقرئي المقام المجيدين ، فقد نشأ هذا الاهتمام جراء سفرات الملا عثمان الى تركيا ومصر

والشام باعتبار ان الموشحات لون جديد في الغناء العربي ابتكره زرياب في الاندلس واستمر تأثيره فكان الملا عثمان احد رواده في العصر الحديث ساعد على انتشاره الى جانب المقامات ، وكلا النوعين من الغناء له خصائصه الايقاعية واللحنية وامكاناته الادائية المختلفة عن الاخرى ، لكن كلا النوعين يعتبر من اهم الانواع الغنائية التي ظهرت في المدينة وما تزال تؤثر في جوهر التراث الغنائي عند العرب .

قبل الملا عثمان كان في بغداد المغني شلتاغ وفي كركوك المغني الحاج عبدالله الكركوكلي المعروفان بمهارتهما بقراءة المقام العراقي فيالقرن التاسع عشر •

وقد درس الملا عثمان الموصلي هذا الفن الذي استمر تأثيره واضحا في القطر العراقي حتى يومنا هذا ، فظهر له رواد معاصرون حملوا اصوله ومفرداته من جيل الى آخر ، حتى كانت المقامات سمة التراث الديني في فن الغناء الى جانب الموشحات والانواع الغنائية الاخرى التي سنتطرق اليها خلال هذا المبحث .

# الانواع الغنائية والموسيقية

قبل ان نواصل الموضيوع نوضح ان الغناء هو السيمة البارزة في الممارسات النغمية في القطر العراقي ، سواء في المدينة أو القرية أو البادية ، أما الموسيقى « البحتة » أي الآلية فهي قلما ظهرت في اعمال وتتاجات الأوائل والمحدثين ، ذلك لان الغناء ارتبط ، كما قلنا ، في البدء ، بالشعر ، ولما كان الشعر ديوان العربوسمة بارزة في حياتنا عبر المراحل التاريخية، فقد اثر الشعر على الموسيقى التي اصبحت في العصور الاسلامية ( الاموية والعباسية ) وسيلة من وسائل ايصال وتجسيد الشعر ، فلم يكن للموسيقى الآلية الا

دور سيل في مسار النغم العربي ، ليس في العراق فحسب ، بل في بلدان المنطقة دون استثناء ٠٠٠

ولما كانت المدينة مصدر الممارسات الغنائية ومنبعا رئيسيا لظهور الفعاليات الابداعبة في حياة الانسان ، فيجدر ان نبدأ بالمدينة وآفاق العطاء الفنسي ومصدره الرئيسية التي اثرت في مسار الغناء والموسيقى عموما .

وفي المدينة تتنوع مصادر العطاء وتتطور بمرور الوقت ، غير ان ما ظل وفيا لجذوره الاولى هو المقام العراقي الذي حافظ على صيغته وطابعه رعم المتغيرات التي ظهرت في المدينة ورغم الواجهات الفنية والممارسات والأمكاءات التقنية المستحدثة التي اثرت في طبيعة النتاجات الفنية عموما .

فالمامات ظلت تحافظ على ينابيعها الاولى رغم انها استفادت من التغيير والتورقي حدود معينة بما جعلها تتلاءم وآفاق الحياة الاجتماعية الجديدة دور الدينة ما يلي من انواع غنانيه :

المقامات ، الموشحات ، المربع ، البستة ، المنولوج والاغاني القديمة النائعة ( الشعبية ) ، ولعب واغاني الاطفال الشعبية والاغاني الحديثة التي ظهرت منذ الخمسينيات .

ونمة في المدينة ايضا وسائل انتاج الفنون ومصادر توصيلها والفرق والواجهات التي اثرت في مجمل النشاط الفني في المدينة ويمكن حصرها فيما يلمي:

الجالغي ، الفرق العسكرية ، فرق الكشافة المدرسية والاناشيد ، معهد الفنون الجميلة ، المنتديات والمراقص ، مصلحو الالات الموسيقية ، الاذاعة العراقية ، الفونوغراف وشركات التسجيل ، الصحافة ودورها في الوعي الفنسي .

ولا شك ان المقام العراقي يتبوأ مكان الصدارة في مجمل التراث النغمي في العراق فيجدر البدء به ٠٠٠

## المقام العراقي

المقام صيغة من صيغ الغناء في القطر العراقي ، لها من الاصول الثابتة المتوارثة ما يؤهلها لان تدخل ضمن ما يسمى بالموسيقى (التقليدية) • • وقد عرف غناء المقام في مدن العراق الرئيسية: بغداد ، الموصل وكركوك • ومورس المقام في مدن اخرى مثل كربلاء والحلة لكن في حدود ضيقة وايس في مثل الافاق الواسعة التي عرف بها المقام في بغداد التي كانت مصدر نشأته وغناه وتطوره عبر الاجيال • •

ورغم ثبات جذور واصول المقام فان اداءه اختلف من مدينة الى اخرى ومن مؤد الى آخر من طقس الى آخر ٠٠

ان كلمة « المقام » عرفت في العراق في أوائل القرن الثامن الهجري حيث وردت الكلمة في المخطوطات الموسيقية العربية ولم تظهر كلمة «المقام» قبل ذلك التاريخ حسبما يبدو ، وعدم توفر المصادر يؤكد ذلك ، أما المخطوطات المتوفرة فبعضها يشير الى وجود خصائص في اساليب الغذاء البغدادي الراهن انحدرت من الصيخ المقامية الاولى ، التي قد يعود تاريخ نشوئها الى العصر العباسي ، أما كون المقام منسوبا للعراق « المقام العراقي » دون الاقطار العربية الاخرى فمرده الى كون المقام قد انتشر في العسراق كلون غنائي بارز دون غيره من الاقطار العربية تغنى الاخرى ، لهذا ارتأى حكام العسراق الاتسراك ان يسموه بالمقام العراقي ، علما بأن بعض المقامات كانت ابان السيطرة العثمانية تغنى باللغة التركية كمقام التفليس ومقام البشيري ومقام الباجلان الى جانب مقامات اخرى السيكاه ومقام العربون ، المقام البيات ومقام الرست وكذلك مقام السيكاه ومقام العربون ، السيكاه ومقام العربون ، السيكاه ومقام العربون ، السيكاه ومقام العربون ، المعلم الميات ومقام الرست وكذلك مقام السيكاه ومقام العربون ، المعلم الميكاه ومقام العربون ، المعلم الميكاه ومقام العربون ، المعلم الميات و الميكاه ومقام العربون ، المعلم الميكاه ومقام العربون ، المعلم الميكاه ومقام العربون ، و الميكاه ومقام الميكاه ومقام العربون ، و الميكاه و

لقد تأثر المقام ، شأنه شأن الفنون الاخرى بخصائص الاقوام الاخرى التي اتصلت بالشعب العراقي عبر التاريخ ، وكان تبلور الصيغ المقامية احد النتائج التاريخية التي ظهرت في العراق خلال الفترة التي تفصل بين جيلنا وبين العصر العباسي، وما ظاهرة التأثير والتأثر بين الانجازات الفنية والثقافية الامرحلة من مراحل التاريخ لها خصوصيتها وابعادها التي تفرز ، فيما بعد ، نتائج في غاية الضرورة عبر مفهوم الاخذ والعطاء في حياة الانسان ، ذلك المفهوم الذي يمهد ـ وها هو يمهد الآن ـ الى فهم آفاق المرحلية والتطور التي رافقت مسار الفن في العراق ، مما يساعد على تحقيق دراسات وبحوث ترفد الحاضر والمستقبل بمصادر جديدة ، عبر معرفة الجذور والفسروع والتطورات التي سيكون لها شأن في تحديد وتجسيد الهوية الموسيقية ودور المارسات الفنية كافة عبر التطور العام ٠٠

ولقد كان هذا شأن المقام العراقي ، فهو ما زال يتمتع بتأثيره الواسع في الحياة الموسيقية ويعكس الطابع الخاص للغناء التراثي في العراق، هذا رغم ما يشار بين حين وآخر من آراء خاطئة تنسب المقام الى اقوام اخرى بحجة احتوائه على « وصلات » نغمية موجودة احتوائه على « وصلات » نغمية موجودة الحدى الشيعوب الاخرى المحيطة بالعسراق والتي كان لها اتصال مباشر بالعسراق و والحقيقة تقال ان ظهور بعض الكلمات التركية والفارسية في قسم من المقامات كان دافعه الحاجة الى كلمات معينة تتلاءم ومسار النغمة المقامية والقفلة الموسيقية من جهة ، وضرورتها ، من جهة ثانية ، في التأثير على مسامع الحكام الاتراك الذين اعجبوا بهذا الفن ، فاحتوت بدايات بعض المقامات كالرست على كلمات تركية مثل « نيار » أي « حبيب » لتحقيق التأثير المطلوب لاغير .

فالمقام فن من فنون المدينة العراقية ، نشأ أو هو ترعرع وتطور في ظل ظروف نشوء الفنون في بدايات مراحلها نزولا عند حاجة المجتمع وتجاوبه مع الفنون التي تظهر تباعا على مدى الاجيال ، تلك الفنون التي تصبح

بالتدريج علامة من علامات المجتمع المتميزة تسمها بطابعها الخاص الذي يعكس لون وماهية ذلك المجتمع ، وقد حصل ذلك بالنسبة الى المقام العراقي باعتاره تراثا يعكس ماهية وطابع الحس الاجتماعي في العراق ٠٠٠

والمقام في تفسيره الفني هو : صيغة ارتجالية متميزة في المسار النغمي في العراق ، يعتمد في شكله عموما على عاملين اساسيين هما :

الحيز (النغم) والزمن (الايقاع) الداخلي للمسار المقامي وكما يؤثر الوزن في بنية المقام وتنظيمه العام فان الحيز النغمي يكون له التأثير الاعظم في ظاهرة المسار اللحني للمقام على ان العامل الزمني «الايقاع» يكون ذا مرونة خاصة تضفي الطواعية واللاتحديد على ماهية المقام من الداخل على هذا يمكن تحديد مفهوم المقام فنيا على انه الصيغ اللحنية التي لا تنتظم عبر قوانين شكلية ايقاعية ثابتة بقدر انتظامها عبر مسار الاداء الآني المعتمد اصولا نغمية لا يحيد عنها أي مقرىء ، لكنه بالتأكيد يحاول اضفاء شخصيته واسلوبه الخاص على تلك الاصول وصولا السي تمايسز في العرض والاداء اللذين يختص بهما مقرىء هذا المقام أو ذاك في محاولة منه لاضفاء عنصر التنويع الادائي على المقام وهو ما يتصف به هذا الجنس التراثي في الغناء العراق العرا

## الجالغي البغدادي

« الجالغي » كلمة تركية تعنسي جماعة الملهسى أو الطرب أو طاقسم الموسيقى ، ويبدو ان لفظة جالغي في نظر البغداديين كانت ذات مفهومين :

### المفهوم الاول

وهو حفلة غنائية تقام في الاماسي وخلال مناسبات الافراح والاعراس والختان وغيرها • وغالبا ما تدار كؤوس الخمرة في تلك المناسبات ، وقد اعتاد اصحاب تلك المناسبات دعوة مقرئي المقدام العراقي وتخصيص مكدان

خاص بهم وجماعتهم اعضاء الجالغي من الذين ببثون المتعة والراحة في نفوس المدعوين ومحبي هذا اللون من الغناء الذي رافقته فرقة الجالغي ليلا في المقاهي القديمة ، حيث كانت العادة ان يخصص صاحب المقهى « تختين » (والتخت في اللغة التركية تعني قطعة خشب تعلو قليلا عن الارض) ويرصف فوق التختين كراسي فيكون اشبه بمسرح بسيط يجلس عليه مقرىء المقام وعازفو الجالغي لاداء ما عندهم من مقامات وبستات ووصلات غنائية والمعروف ان طقوس الجالغي في المقاهي كانت تتم بعيدا عن الخمرة ، فرواد والمعروف ان طقوس الجالغي في المقاهي كانت تتم بعيدا عن الخمرة ، فرواد فكانت المقاهي بديلا لقاعات اليوم ، وكان النخت بديلا للمسرح ، وكان للمقام وقع خاص واثر في نفوس العراقيين ، وكان لقراء المقام محبوهم ممن يتابعون وقع خاص واثر في نفوس العراقيين ، وكان لقراء المقام حتى أواخر الثلاثينيات نشاطهم الغنائي ، فكان ابرز من ظهر من قراء المقام حتى أواخر الثلاثينيات من هذا القرن هم القراء الذين سنذكر اسماءهم في القسم الخاص بمدارس المقام م

غير ان متغيرات الحياة وبوادر التطور التي بدأت تتحقق في العراق منذ الاربعينيات ، وظهور الوان غنائية ووسائل لهو « جديدة » قد ادى بالتدريج الى توزع اهتمامات العراقيين « والمغنين انفسهم » بفنون الغناء والموسيقى مما ادى الى تقلص حجم المناسبات والاماكن التي كانت تؤدى فيها المقامات ، حتى افتصرت المناسبات على ايام شهر رمضان المبارك فكان مقهى الشابندر « مقابل مدخل سوق السراي من جهة المحاكم » آخر مقهى شهد طقوس المقام فكان المرحوم رشيد القندرجي آخر المقرئين في هذا المجلسال ٠٠

#### المفهوم الثاني

الجالغي البغدادي هو الفرقة الموسيقية الصغيرة التي كانت وما تزال ترافق قراء المقام في مناسبات معينة • وهذه الفرقة تتألف من عازفي الالات الموسيقية التالية:

السنطور والجوزة (وتسمى الكمنجة احيانا) والطبلة والرق (الدف الإنجاري) والنقارة ويفترض بعازفي الجالغي ان يلموا بطريقة اداء الاتهم ويعرفوا تقنيتها الخاصة في حدود الاداء الملائم لابعاد المقام والبستات والمقطوعات البسيطة التي كانت تؤدى كوصلات خلال طقوس المقاهدي والمجالس وكان يشترط بعازفي الات الجالغي ان يكونوا ممن يتمتعون بجمال الصوت لان مهمتهم كانت تتعدى العزف الدى ترديد البستات التي كانت تغنى في ختام المقامات و

ولقد اشتهر عدد كبير من عازفي الالات في فرق الجالغي وذلك بين المعدد ، غير ان الشيخ ١٩٥٠ م ، وكان اغلب هؤلاء العازفين من اليهود ، غير ان الشيخ جلال الحنفي ذكر في كتابه ( المغنون البغداديون والمقام العراقي ) ما نصه :

« مما لاحظته ايضا من امر المواسقة والآلاتية في بغداد الذين عرفوا واشتهروا بالعزف على الجالغي البغدادي في ألقرن الماضي الهم كانوا من المسلمين جميعا ثم تراجعوا عن ذلك الى اليهود » +

فان حوكي پتو المولود في بغداد ١٨٤٨ م اخذ صناعة العزف على السنطور من محمد صالح السنطورجي وكذلك اخذ عنه حسقيل بن شمولي، وكان ناحوم بن يونه وهو من مشاهير العازفين على الكمان (الجوزة) قد اخذ صناعته من نسيم بن كحيلة وهذا اخذها من لطفي بن رزيج وهذا تلقاها من بكرة الكردي ٠٠٠ » ٠

والتاريخ يعيد نفسه مرة اخرى ، حيث اصبحت مهنة العزف على الات فرقة الجالغي البغدادي ما بعد عام ١٩٥١ بيد المسلمين حيث برز منهم العديد ممن اصبحت آلاتهم الموسيقية تقترن باسمائهم ومنهم شعوبي ابراهيم عازف

الجوزة والحاج هاشم الرجب عازف السنطور وحمودي الوردي عازف السنطور أما المرحوم حسين عبد الله ، عازف الايقاع فقد كان رائدا في العزف على هذه الالة منذ العشرينيات من هذا القرن حتى وفاته عام ١٩٨٢ .

وقد تتلمذ على ايدي هؤلاء فيما بعد العديد من الطلاب المبدعين .

هذه هي صيغ الجالفي البغدادي والالات الموسيقية الاساسية النبي ترافق قراء المقام العراقي و وليس هناك مصادر خاصة ببدايات نشوء الجالفي البغدادي .

بعد افتتاح معهد الموسيقى الرسمي التابع لوزارة المعارف في تشرين الاول ١٩٣٦ ( الذي اصبح فيما بعد معهد الفنون الجميلة ) ادخلت العديد مسن الالات الموسيقية العربيسة وغير العربيسة في منهساج التدريسس وكان منها العود والناي والقانون والكمان والجلو وغيرها .

وفي اعتقادنا كان الاستاذ محمد القبانجي هو الرائد في فكرة الدمج بين هذه الالات وآلات الجالغي البغدادي ، (علما بانه اصطحب عازف عود مع فرقة الجالغي عندما حضر مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة عام ١٩٣٧) • وبالفعل اصبحت كل نتاجاته الغنائية فيما بعد تعتمد هذه الصيغة الالية الجديدة ، وقد تبعه في ذلك كل قراء المقام العراقي الذبن جاءوا من معده منذ فهاية الاربمينيات وحتى الان •

وقد كان الدافع لتوسيع حجم الجالني وتحويله الى فرقة موسيقية هو الحاجة الجديدة الى تضخيم الصوت الآلي وايصاله الى الجمهور الذي اصبح يرتاد حفلات الغناء المقامي (والغناء المؤلف فيما بعد) في قاعة كبيرة تتطلب ذلك التوسيع ، بعد ان كان المقام مقتصرا مكانيا على المقاهي والمجالس الخاصة ، وقد حدث التغير المذكور تدريجيا ونتيجة الاستجابة لمستجدات العصر دون ان يؤثر ، في رأينا ، على طابع المقام ما دام المقام فنا تقليديا ذا اصول وطرائق غناءرئيسية معلومة تنتقل عبر الاجيال من خلال الدرس والتلقين والمتابعة ،

## مدارس المقام العراقي

عند التطرق الى اساليب او مدارس قراء المقام العراقي ، لابد مسن الرجوع الى ما قبل عام ١٩٢١ ، أي الى أواخر القرن التاسع عشر على اقل تقدير ، حيث تعددت المدارس الغنائية لقراءة المقام العراقي ، فكان لكل مرحلة اساتذة متميزون في طرق ادائهم الفنية ، علما بان قارىء المقام كان لابد له ان يتلقي عند نشأته الماطا غنائية في هذا الباب من اكثر من مدرسة حتى يكون لنفسه اسلوبا خاصابه ، رغم ان هذه الحالة لا تنسحب على الجميع لانها تختلف باختلاف القدرات الابداعية لقارىء المقام نفسه ،

وقد نشأت لهجات في المقام العراقي انتمت في مجموعها الى اكثر من مدرسة ، ولكن القلة من هذه المدارس تميزت واستمرت عبر الاجيال .

ومن ابرز هذه المدارس (أو الطرق حسبما متعارف عليه بين قراء المقام العراقي) كانت طريقة رحمة الله شلتاغ (١٧٩٣ – ١٨٧١ م) الذي يعود اليه الكثير من المحسنات النغمية في الغناء ، واليه تنسب طائفة مسن الاساليب والاصول المبتكرة في قراءة المقام • كما انه هو الذي ابتكر مقام. التفليس الذي استنبطه من مقام السيگاه •

ومن ابرز الطرق التي اثرت في العديد من كبار قراء المقام العراقي ٤ كانت طريقة الحاج حميد النيار (١٨١٣ م - ١٨٨١ م) ثم طريقة حمد بن جاسم ( ابو حميد ) ( ١٨١٧ م - ١٨٨٠ م ) ٠

وفي بداية القرن العشرين ، ظهرت مدارس عديدة ولكن كان من ابرزها تلك التي اثرت في مسيرة المقام العراقي وهي طريقة خليل رباز ( ١٨٢٤ م – ١٩٠٢ ) ثم طريقة احمد زيدان ( ١٨٣٣ م – ١٩١٢ م ) ٠

ثم ظهرت فيما بعد طريقة قدوري العيشة ( ١٨٦١ – ١٩٢٦ م ) والتي كان محمد القبانجي في بدايته العامل الاول على ثقلها واشاعتها .

ثم ظهرت طريقة رشيد القندرجي ( ١٨٨٦ م ــ ١٩٤٥ م ) وبعد ذلك بسرزت طريقة محمد القبانجي ( ١٩٠١ ــ ٠٠٠ ) بعد ان اصبح لـــه اسلوبه المميز من خلال استفادته من طريقة قدوري العيشه وطرق اخرى ٠٠٠

لقد لاحظنا بعد دراسة هذا الجانب ، ونعني المدارس المتميزة لقراءة المقام العراقي ، انه لم تظهر اية مدرسة اخرى بعد مدرسة محمد القبانجي و وكان كل من جاء بعده اما مقلدا لاسلوبه أو مقلدا لاحد الاساليب القديمة و

ويمكن حصر ما حققه القبانجي في هذا المجال في امرين :

الاول: توسيع حجم التخت البغدادي والجالغي وجعله فرقة موسيقية تحوي آلات متنوعة اضافة الى الات الجالغي منها العود والقانون والناي والكمان والجلو .

الثاني : نقل طقوس اداء المقام من المقاهي والمجالس الخاصة الى قاعــات كبيرة بدأ يؤمها رواد ومحبو المقام والموسيقى وذلــك منذ نهايــة الاربعينيات ٠

اضافة الى مساهماته الفعالة في احياء حفلات المقام العراقي في الاذاعة العراقية منذ تأسيسها ٠

اما الجانب الفني لممارسة القبانجي المقام فقد كان له الدور الاول في ادخال بعض نغمات الحجاز والبيات في مقام الاورفه ، مع احتفاظه بالطابع البغدادي في الاداء والتزامه بقواعد اللفظ والتعبير الى جانب قدرت في التصرف ببعض المقامات بشكل لم يكن مقبولا لدى البغداديين في اربعينيات هـــذا القــرن ٠

## مجالس المقام العراقي

يعتقد عامة الناس بان المقام العراقي كان يمارس قديما ضمن الاطر التي تمارس ضمنها اليوم • ولو رجعنا تاريخيا الى الصيغ التي كان المقام يمارس عبرها لوجدناها عديدة وقد ظلت هذه الصيغ فاعلة حتى وقت متأخر من تاريخنا المعاصـــر •

ويهمنا هنا ان المقام كان يقرأ بين ١٩٢٠ ــ ١٩٥٨ م ضمن الاطر التالية :

### اولا \_ المقامات العراقية والولد النبوي

ان لقراءة الموالد النبوية اصولا نغمية وفصولا خاصة لابد من التزامها الاصل النغمي بالاضافة الى « اشغال » المولود وهي اناشيد تنظم وتلحن مثل اليستات التي تأتي عادة بعد قراءة المقام ٠

ان المولود النبوي يتألف من اربعة فصول ، وكل فصل يحتوي على جملة من المقامات تقرأ بطريقة خاصة تختلف عن طريقة الجالغي البغدادي ، حيث لا تستعمل في المولود الات الجالغي البغدادي بل تستعمل في بعض الاحيان الدفوف الكبيرة وهذا كان متبعاً في فرقة الملا عثمان الموصلي ٠٠

كان المولد النبوي يؤدى من قبل قارىء معين يمتاز بحسن الاداء

والصوت ومعرفة تامة بكافة المقامات العراقية ترافقه جماعته التي تسمى الشميمالة .

اما فصول المولد النبوي فهي اربعة :

الفصل الاول ومقاماته سبعة هي : العشيران والاورفه والعجم أو النهاوند والحجاز كاركرد والجبوري والحديدي والمثنوي والسفيان .

الفصل الثاني ومقاماته اربعة هي : السيكاء والرست والبيات والعراق • الفصل الثالث ومقاماته ثلاثة هي الصبا والماهور والعشيران عجم • الفصل الرابع ومقاماته ثلاثة هي : الصبا والجمال والمخالف •

وقاريء المولد النبوي يمتاز بحسن الاداء وجمال الصوت ، ومعروف انه كان يجلس في صدر المكان على كرسى دون بقية جماعته .

يبدأ القاريء بتلاوة المنقبة النبوية مقسمة على فصول • وبين حين وآخر يترك الامر الى جماعته ( الشغالة ) حيث يرددون اشغالهم المولدية التي هي بسابة اناشيد ملحنة على مقتضى النسق النغسي المفرر لفصول المولد •

وقد اشتهر العديد من جماعات قراء المولد النبوي منهم :

الملا عثمان الموصلي والملا مهدي الحافظ والملا خماس والملا عبدالستار البدري والسيد عبدالمنعم والملا بدر ابو السعد والملا طه الشيخلي والحاج محيي الشيخلي •

وكثيرا ما كان محمد القبانجي يشترك في المولد النبوي حيث يقرأ شمئا من المقام العراقمي .

#### ثانيا ـ المقامات العراقية في الأذكار وهي اربعة:

الذكر المصري الذكر الرفاعسي الذكر القادري الذكر البغدادي

وفي كل منها مادة واسمعة من المقام العراقي •

ففي حلقات الذكر كان للمقام مكان بارز فالحلقات تتألف من فصول يختص كل فصل منها بعدد من المقامات العراقية •

ومثل ذلك يقال في التهليلات حيث ان قارئيها يعتمدون في ادائها على اصول وفصول المقام العراقي •

#### ثالثا .. المقامات العراقية الخاصة بالتمجيد على المنابر .

كان للنغمة مكانها البارز في مساجد المسلمين حيث كان على الخطباء ان يتلوا خطبهم المنبرية على مختلف المقامات • وكان الناس في حين لايدخلون مسجدا ولا بستضيفون خطيبا ما لم يكن ذا صون جميل وعاد فا باسلوب الخطابة والتمجيد •

يبدأ الممجد بقراءة الفاتحة اولا . ثم يتناول الفاظا مخصصة للتسبيح والتسجيد يؤديها على مقام السيكاه أو الحجاز ديوان • وبعد الانهاء مر التسبيحات يأخذ بقراءة شيء من الشعر بما فيه الغزل والمديح والتصوف والرجاء وغير ذلك فكان ينشد ذلك على مختلف المقامات العربية كالاوج والمخالف وغيرها ••

وفي تمجيد ليلة العيد المبارك يختصون بمقام الجهاركاه لتأديب التمجيدة .

ومما تجدر الاشارة اليه ان المساجد كان لها فضل كبير على العديد من قراء المقام العراقي الذين كانوا يصعدون المآذن ليرفعوا صوتهم عاليا مؤدين المقامات كل حسب قدرته وكان في ذلك فائدتان لهم:

الاولى: انهم اكتسبوا الخبرة وطوروا امكاناتهم الادائية •

والثانية : ان الناس تعرفوا عليهم فأصبحوا من ذوي الشهرة •

أما تلاوة القرآن الكريم فتتطلب مجموعة من الانغام ليس شرطا ان تكون ذات المجموعة النغمية والمسارات اللحنية التي يلتزم بها مقريء المقام ٠

### المقام والزورخانه

لقد تعددت مجالس واماكن قراءة المقام ، لان المقام كان الفن الرئيسي الذي استحوذ على اعجاب العراقيين فلم تقتصر ممارسته في المقاهي والمجالس والموالد السبوية والاذكار ، بل اصبح المقام المادة الغنائية الاولى التي استطاعت ان تبعث الحماس في رواد الزورخانة « الذيب كانوا يمارسون ضروب الالعاب والرياضة ضمن جو احتفالي رفيع » •

والزورخانه كلمة تركية \_ فارسية وتعني مكان القوة ، والزورخانات الماكن قديمة نشأت فيها اولى أنواع الرياضة والمصارعة ، فكانت بمثابة اندية العصور الماضية تعرض فيها قوى المتصارعين والمتبارين تحت اشراف شخص يسمى (المرشد) يضبط حركات المصارعين على ايقاع خاص بهم تؤديه آلة الطبلة التي يحملها في يده ويغني في الوقت نفسه لهم ما يلائم المصارعة واللعب من انغام تبث النشاط في نفوس المتبارين ، وكان في بعض الاحيان يرافق المغني عازف خاص على الطبلة ، وكان يتضمن الغناء قراءة بعض المقامات التي تعبر عن الحماس والاعجاب ، وعليه كان من ابرز ما يغنيه المرشد في الزورخانه هو مقام البنجكاه ومقام الدشتى ، ،

مما نقدم يتضح ان المقامات كانت الصيغ الغنائية الأكثر انتشارا في العراق حتى اربعينات هذا القرن حيث بدأت تظهر الوان غنائية جديدة وانشطة موسيقية مستحدثة فرافق ظهورها بداية التحولات الاجتساعية والسياسية الحديثة التي طرأت في العراق ، وتجدر الاشارة الى ان أهم صيغة غنائية رافقت المقام العراقي عبر مراحله كانت الموشح ويعود الاهتمام بالموشح الى عهد الملا عثمان الموصلي الذي اعتبر ظهوره بمثابة انعاش لهذا الفن الذي نشأ على يد زرياب في الاندلس ، وقد انتشرت الموشحات أيام الملا عثمان واثرت في الاجيال الموسيقية حتى اربعينبات القرن العشرين حيث اقتصر أداء الموشحات في دور الاذاعة والفرق الموسيقية المشكلة خميصا للموسيقي العربية الجدية سواء في مصر أوسوريا أو العراق وكذلك ، واصل اداء الموشحات في بعض المعاهد الموسيقية في سوريا ومصر والعراق والمغرب العربي وكان من ابرز المعلمين في هذا الفن المرحوم التسيخ علي الدرويش ، وتلسيده الاستاذ روحي الخماش الذي مازال يعتبر علما في هذا المجال ٠٠

وكان للشيخ على الدرويش الريادة في تأسيس اول فرقة موشحات في الاذاعة العراقية تضم مجموعة من المغنين والعازفين المعروفين وذلك في سنة ١٩٤٧ واستسر ساط هذه الفرفة حتى سفر الشيخ على الدرويس السي بلده سورية عام ١٩٥١ فتسلم ادارة الفرقة الاستاذ روحي الخماس ، ألا ان الفرقة توقفت اكثر من مرة ، حتى كان عام ١٩٧٠ حيث اعداد الاستاذ روحى الخماش تشكيل الفرقة من عناصر فنية شابة جديدة ٠٠

تعتبر المقامات العراقية والبستات من جهة والموشحات من جهه ثانية أحد مصادر الفن الغنائي التراثي المديني الذي اتسم بالكثير من الخصائص الفنية الرفيعة • وظلت مؤثرة في المجتمع العراقي من جهة وفي المسارسات الغنائية المستجدة من جهة اخرى • فالمقامات والموشحات ، عنصران رئيسيان من عناصر الانجاز الفني الكلاسيكي في تاريخنا الحديث ، وما الاشكال

والصيغ والمارسات الحديثة الغنائية والموسيقية التي ظهرت في المدينة أواخر الثلاثينيات والتي سنتحدث عنها الا جزء من استجابة المجتمع العراقي السي مسارسة الجديد النافع والنهل من خلاصة الانجازات التي تحققت في عالسم الفن والغناء ، فكان ظهور المنتديات والمعهد الموسيقي والاذاعة العراقية والفرق الحديثة فيما بعد ، عاملا من عوامل نهضته استطاعت أن تقدم الكثير من الاعسال والممارسات الموسيقية خلال الاربعين عاما الماضية •

ويسكن هنا ايضاح المؤثرات الفنية والعلمية والنشاطات الموسيقية التي اسهست في انعاش آفاق الفنون الموسيقية في المدينة حتى نهاية الخمسينيات من هسذا القرن .

## فرق الجوق العسكري

كان لظيور فرق الجوق العسكري من جهة ، وظهور فرق الكشافة وفرق الاناسد المدرسبة من جهة ثانية اثر كبير في بروز آلات موسيقية واناشيد غنائية راحت تبث في النفوس الحانا اداها العازفون على آلات مرسبقية نفيرن لاول مرة في العراق كالالات الهوائية : المزمار والنفير واليراع اضافة الى الالات الايقاعية كالطبل والصنج ، وكان اول جوق في العراق قد تشكل عام ١٩٢٢ في مدينة الموصل وكان المرحوم حنا بطرس فد ساهم في تشكيل ذلك الجوق الذي كان اعضاؤه من بقايا الجيش العثماني عد ساهم في تشكيل ذلك الجوق الذي كان اعضاؤه من بقايا الجيش العثماني العرق العسكرية في الوفت الحاضر ، بعد ذلك ظهر جوق عسكري في بغداد العرق العسكرية في الوفت الحاضر ، بعد ذلك ظهر جوق عسكري في بغداد شمم الالات الموسيقية الهوائية بنوعيها : الخشبية وهي الفلوت والكلارئيت بضم الالات الموسيقية الهوائية بنوعيها : الخشبية وهي الفلوت والكلارئيت والاوبوا والبسون ، والنحاسية وهي : الترومبيت والهورن والترومبون والتوابوا الى جانب الالات الايقاعية كالطبول بانواعها والصناجات ،

ومجرد ظهور شخص امام الجوق ليقوده ويشير للعازفين بعلامات التوقيع والاداء كان يعتبر ظاهرة جديدة في الموسيقى • وكان من مهمة الجوق العسكري عزف الاناشيد الوطنية لمختلف الدول وعزف المارشات خلال الاشتراك في المناسبات السياسية والاحتفالات التي كانت تتيح مجال تعرف الناس على هذه التشكيلة الجديدة من عازفي الجوق •

وقبل الاجواق العسكرية ، ظهرت فرق الكشافة عام ( ١٩١٨ ) استخدمت فيها الالات القارعة كالطبول والصنوج لبث الحماس في تفوس التلاميذ خلال المسيرات والاحتفالات ٠٠

لقد مر المجتمع العراقي في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن بتحولات اجتماعية وسياسية كبيرة ، رافقها ظهور ممارسات حياتية وفنية ومنظمات ودور ومنتديات مورست فيها فنون لاول مرة ، كما استحدثت مدارس ومعاهد اسهمت في توسيع ذلك المنظور وترسيخ الممارسات الفنية والاعمال الموسيقية الجديدة التي ظهرت آنذاك ٠٠٠

ففي الوقت الذي اتاحت الاجواق العسكرية وفرق الكشافة الفرصة أمام الشعب العراقي أو قطاعات معينة منه للاطلاع على الالات والادوات الموسيقية وطرق عزفها والمؤلفات الموسيقية التي كانت جديدة على اسماع الناس وكان لظهور المنتديات والفرق الموسيقية الاهلية من جهة ، وظهور المعمد الموسيقي وافتتاح دار الاذاعة اللاسلكية من جهة اخرى ، أثر كبير في انتشار الاغاني وايصال الموسيقى الى قطاعات الشعب في المدينة بعد ان كانت محصورة في المجالس والمقاهى وبيوت النخبة من الوجهاء والمتنفذين و

على هذا يصح القول ان تلك الواجهات والمؤسسات والكيانات الفنية الموسيقية والتربوية اثرت كثيرا في تحقيق تطور نسبي في فنون الموسيقى وممارساتها المتنوعة وادواتها وطرق ايصالها وادائها ويمكن هنا توضيح ابعاد

النوعبة التي حصلت آنذاك والتي كانت ضرورة كبيرة ادت فيما بعد الى نهضـة فنية شــاملة .

ولكي نكون دفيفين في تشخيصنا لاهمية الممارسات والاعمال والمعاهد والمنتديات التي ظهرت تباعا منذ مطلع هذا القرن ، لابد من القاء الضوء على العجانب العلمي من تلك الممارسات وتوضيح الابعاد الفنية والمجالات الموسيقية والالات والاعمال الني عدمت ، بادئين بالملاهي باعتبارها اقدم الواجهات التي اثرت في الحركة الموسبقية الحديثة في العراق .

### المنتديات

وفيها طهرت العرق الموسيفية الحديثة الى حانب الوان الفن المحلى ، فظهرت اسساء مغببات عرافيات لاول مرة فتعرف عليها رواد الملاهي ، ثم كان لدار الاذاعة الار الاكبر في انتشار وشبوع اسماء المغنبات والمغنين ، غبر ان الملاهي كانت المصدر الاول منذ ١٩٠٠ اظهور المغنبات وظهور نوع جديد من ممارسات موسيقية آلبة لم تكن معروفة من قبل ، اضافة الى ان الملاهي كانت وسيلة مهمة من وسائل المنافسة بين المغنيات وبين الفرق الموسيقية فساعد دلك على تطوير القابليات الفية وتحسين اوضاع الفرق الموسيقية ، ولعل الملاهي آنذاك كانت قريبة الشبه بمسارح اليوم ، وكان الوسيقية ، ولعل الملاهي آنذاك كانت قريبة الشبه بمسارح اليوم ، وكان اول مسرح صيغي في بغداد هو المسرح الذي شيد على سطح مقهى (سبع) اللواتي قدمن من بعض المندان فاستقبل عددا من المغنيات والراقصات اللواتي قدمن من بعض الاقطار العربية ،

في عام ١٩١٣ ارتأت بلدية بغداد تشييد مسرح للرقص والغناء في مكان قريب من محطة سكة كركوك القديمة ، فغنى فيه عدد من المغنيات امثال بديعة لاطي وخانم لاطي و واستمر العمل فيه بضعة شهور ثم توقف حين نشبت الحرب العالمية الاولى .

في بداية احتلال بغداد انشيء ملهى « ماجستك » الذي سمي فيما بعد بالهلال وكان في الميدان، ثم أنشيء ملهى آخر في سوق الشورجة •

وبعد اعلان الدستور العثماني وصل الى بغداد عدد كبير من المغنيات والراقصات وتم تسييد عدد من الملاهي الاخرى مثل الملهى الذي اقامه عبد الجبار سبع وفتح فيه مسرحا ، تبع ذلك مسرح آخر في مقهى الشط .

وفي عام ١٩١٦ افتتح ملهى في مقهى الشط في جانب الكرخ ٠

ولما راجت الملاهي في بغداد ابان احتلال بغداد من قبل الانكليز عام ١٩١٧ انطلقت قيان بغداد للعمل بتشجيع من الحكم الانجليزي آنذاك الذي اراد تلهية الشعب عن السياسة فتم انشاء العديد من الملاهي وظهرت المغنيات العراقيات الاوائل منهم «صديقة الملاية» وجايلة ام سامي وبدرية انور وقد لعبت كل واحدة منهن دورا ملحوظا في الحياة الغنائية في العراق •

ظلت هذه الملاهي تعمل في منطقة الميدان حتى عام ١٩٤٠ ، ثم انتقل معظمها الى الباب الشرقي وازداد عددها .

وقدمت المغنيات العراقيات في الملاهي الوانا من الاغاني لم تتعد الغزل واثارة العواطف وبث العتاب وما الى تلك المعاني التي كانت تجد صدى في النفوس • وقد اصبحت تلك الاغاني فيما بعد من اغاني المدينة التي انتقلت من الملهى الى الاذاعة وعبرها الى الجمهور ••

وكان من التقاليد التي كانت متبعة عند اصحاب الملاهي الاعلان عن وصول فنانة جديدة والاعلان عن اشتغالها بواسطة الموسيقى الشعبية (البوق والطبل الكبير) بموافقة المنادي الذي كان يصف جمال الفنانة وفنها • كان هذا الاعلان يقام اما في باب الملهى أو في الشوارع •

وقد جرت العادة في ملاهي ايام زمان تقديم برنامج الملهى من خلال

جلوس المغنيات صفا واحدا على المسرح من خلفهن يجلس الموسيقيون الذين يبدأون بعزف قطعة موسيقية ثم تبدأ التواشيح وقد كان موشح ( يا نحيل القوام) المادة الغنائية الاولى التي تقدم لهذا االغرض • ومن هذا يتضح ان المادة الموسيقية والغنائية آنذاك كانتذات مستوى جيد مما يدعو الناس الى الحضور • غبر ان هـذه الظاهرة تلاشت تدريجيا حتى اصبحت البرامج الموسيقية والغنائية التي تقدم في الملاهي ذات طابع يميل الى التهريج اكثر منه الى القيم الفنية •

ومن الواضح ان الفنانين منذ انبثاق اول ملهى كانوا من النساء • ولم يشارك المغني العراقي في هذا الميدان الا في نهاية الاربعينات •

والحق يقال ان الملاهي كانت خير مصدر لنشر الظاهرة الموسيقية في اولى صيغها الفنية بين قطاعات الشعب ، فقد تعرف الناس بصورة مباشرة على الوان الغناء ، والطرب والعزف الالي (الالات الموسيقية) الذي اختصت به الفرق الموسيقية الى جانب تخصصها بالغناء كمصدر رئيسي في عملها ، فكانت العروض الفنية الغنائية والتشكيلات الموسيقية مصدرا من مصادر المتعة لدى الجمهور وخطوة اولى في نشر الوعي الموسيقي عبر الوسائل المذكورة والوسائل التى كانت في طور التكوين واهمها :

## الاذاعة العراقية

تأسست سنة ١٩٣٦ ، وكان لها اثر كبير في توجيه الحركة الموسيقية من خلال البرمجة التي حققت تنويعا في نشر الموسيقى وتكثيف الوعي الاجتماعي العام باهمية الموسيقى والغناء فساعد ذلك على ظهور الاصوات الغنائية النسائية والرجالية ، وظهور اولى الفرق الموسيقية التي قدمت نشاطها عبر الاذاعة واسهمت في انعاش آفاق الحركة الموسيقية ، فكان البث الاذاعي مرحلة هامة في حياة السعب العراقي ، ساعد على ايصال الالوان الغنائية

والموسيقية والاصوات الرائدة في فنون الغناء الى الجماهير ، حتى ان الاذاعة كانت مصدرا عمليا لنشوء وانتشار العديد من الصيغ الغنائية التي ظهـر بعضها في المجتمع لاول مرة ، مثل المربع والمونولوج والبستة .

وسوف تتناول دور الاذاعة في نشر الفنون الموسيقية من خلال سياق هذا المبحث لما لها من اهمية كبرى واستثنائية في هذا المضمار وعلاقة كبيرة بالعديد من الاعمال والممارسات التي استحدثت آنذاك واهمها المعهد الموسيقي الذي صادف تأسيسه في عام افتتاح الاذاعة العراقية ..

### معهد الفنون الجميلة

كانت بداية المعهد متواضعة لكنها سجلت سبقا تاريخيا في مضمار الدراسة الفنية في العراق و والمعهد كان الاول من نوعه ليس في الوطن العربي فحسب بل وفي الشرق الاوسط عدا انقرة حيث كان فيها معهد موسيقي الغربي فحسب بل وفي الشرق الاوسط عدا انقرة حيث كان فيها معهد موسيقية الملية لم تخضع لمنهجية الدراسة الجدية انما خضعت الى العامل التجاري والكسب المادي وفي حين اعتبر المعهد الموسيقي في العراق اول معهد رسمي في المنطقة ، وكان تابعا لوزارة المعارف ، وذا منهجية خاصة ، ويعود الفضل في تأسيس المعهد الى المرحوم حنا بطرس الذي اسهم في تهيئة المتطلبات الفنية للمعهد كما ساهم في ادارته ، فتم افتتاح المعهد في تشرين الأول ١٩٣٦ ، وبعد اشهر قليلة تولى ادارة المعهد المرحوم الشريف محييالدين حيدر الذي قدم من تركيا، وكان يمتاز بموهبة فنية كبيرة وكان من عاز في العود والجلو المتميزين أما المرحوم حنا بطرس فقد استمر معاونا للشريف محييالدين حيدر و

آنذاك احتل المعهد جزء من بناية نادي المعلمين في المربعة في شاوع الرشيد على نهر دجلة ، فكان طلاب الموسيقى يشغلون البناية فترة ما بعد الظهر بين الساعة الرابعة والسابعة مساء ، عدا ايام العطل الرسمية .

ثم اتتقل المعهد الى بناية اخرى في عقد النصارى في شارع الرشيد ولفترة قصيرة عاد بعدها الى مكانه الاول ثم انتقل الى شارع ابي نواس في البتاويين حيث نوسعت آفاق الدراسة فيه فقررت الادارة الانتقال الى بناية اخرى افضل فتم ذلك فانتقل المعهد الى بنايته المعروفة في الكسرة مقابل البلاط الملكى •

لقد عمل الاساتدة الاوائل ومعهم طلبة المعهد المتفوقون في نشاطات موسيقية وغنائية متنوعة ، قسم منهم انضم الى النشاط الموسيقي والغنائي في الاذاعة العراقية وعلى الاخص عازفو الالات الموسيقية العربية حيث اغنوا المجاميع المتواجدة هناك بطاقاتهم الفنية ، فيما قدم قسم آخر انسطة موسيقية اخرى متنوعة فبرز اول ثلاثي (بيانو ـ كسان ـ جلو) ،

وقد قام سعيد جميل بتأسيس اول فرقة موسيقية من اساتذة وطلبة المعهد بقيادته .

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت فكرة تأسيس فرقة سمفونية حيثقدمت اول حفلة لها على مسرح الملك فيصل الثاني (قاعة الشعب حاليا). •

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أي بعد عام ١٩٤٤ ــ ١٩٤٥ ، توسعت آفاق الدراسة في المعهد حيث ادخلت آلات جديدة في منهاج الدراسة منها آلة القانون ، ثم آلة الفيولا وادخلت في المنهاج مادة الغناء وتربية الصوت في عام ١٩٤٨ .

كان المعهد ، ومنذ تأسيسه معنيا بتدريس الموسيقى العربية وآلاتها الى جانب الموسيقى الغربية وفنونها .

وبعد تخرج الوجبة الاولى من الطلبة صار بألامكان الاعتماد على كادر عراقي لا بأس به للتدريس • وبالفعل تم تعيين بعض الخريجين فكانوا بمثابة الجيل الموسيقي الاول، حصلوا فيما بعد على بعثات دراسية الى اور باحيث

اكملوادراساتهم ، فاستطاعوا بعد عودتهم ان يدرستوا فنون الموسيقى للاجيال الجديدة التي العاقبت بعدهم .

منذ عام ١٩٥٠ بدأ المعهد بتخريج وجبات ممتازة من الموسيقيين العازفين عملوا في المجالات الموسيقية كافة خاصة في الاذاعة العراقية وفرقسة الفلهارموني ٠

لقد استمر المعهد الموسيقي قائما حتى عام ١٩٤٠ حيث تحول الى معهد الفنون الجميلة اثر عودة بعض الفنانين الذين انهو دراساتهم الفنية في اوربا ومنهم حقي الشبلي (فنون مسرحية) وجواد سليم وفائق حسن (فنسون تشكيلية) فاصبح في هذا المعهد ثلاثة اقسام وهي : قسم الفنون الموسيقية وقسم الفنون المسرحية وقسم الفنون التشكيلية ٠

وفي عام ١٩٥٢ تأسس قسم الموسيقى والانشاد الى جانب افسام الفنون المسرحية والفنون التشكيلية للدراسة الصباحية وقد اختصت الدراسة الصباحية في اعداد المعلمين لتدريس هذه الفنون في المدارس الابتدائية وكانت مدة الدراسة المصباحية ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة ٠٠

لقد استمرت الدراسة في كلا القسمين الصباحي والمسائمي تحت اشراف اساتذة عراقيين وعرب واجانب ٠٠

وكان الفنانون الاوائل الذين عملوا في المعهد الموسيقي بعد ان تحول الى معهد للفنون الجميلة منذ الاربعينيات قد استطاعوا ان يمهدوا الطريق الى بداية نشاط موسيقي جديد في العراق ، هذا النشاط الذي يعتبر امتدادا للدراسات الاولى التي حظي بها الدارسون في الثلاثينات ، وكان لوجود الاساتذة الاجانب تأثير بارز في تهيئة كادر موسيقي متميز ، هو الجيال الاول ، كما ذكرنا ، الذي تعلم اصول العزف (الاداء) فكان جيلا جريئا راح فيما بعد ينشر فنا جميلا بين الناس ، ،

أما بالنسبة الى الموسيقى الاوربية فقد تلقى الدارسون الاوائل اصول العزف على ايدي اساتذة اوربيبين •

الى جانب معهد الفنون الجميلة برزت هناك معاهد موسيقية اهلية نذكر منها:

🦇 معهد جميل بشير في الموصل سنة ١٩٣٦

پيد معهد منير بشير في بغداد سنة ١٩٤٧

ع معهد منير بشير في بغداد سنة ١٩٥٦

ع معهد سعید شابو فی بغداد سنة ۱۹۵۷

وقد عملت هذه المعاهد ، الى جانب المعهد الرسمي ، على نشر الموسيقى وفنونها بين الشباب الذين استطاعوا ومنذ منتصف الخمسينات ان يشغلوا العديد من المواقع الفتية في الفرق الموسيقية الاهلية والرسمية مثل فرقة بغداد فلهارموني التي تأسست في معهد الفنون الجميلة سنة ١٩٤٨ حيث عملت على نشر الوان الموسيقى الكلاسيكية الغربية بين الجمهور ، ثم تحولت هذه الفرقة ، تدريجيا ، رغم المعوقات ، الى فرقة سمفونية هي الفرقة السمفونية العراقية الحالية ، كذلك عمل الطلاب الخريجون والدارسون في فرق الاذاعة التى تشكلت على اسس فنية جديدة منذ منتصف الستينات ،

لقد استمر الدوام في المعهد مساء منذ تأسيسه وحتى عام ١٩٥٢ حيث فتح فيه قسم صباحي ، تخصصت فيه الدراسة لتخريج معلمي موسيقى ونشيد ، فكان ذلك خطوة جديدة في طريق نشير الموسيقى عبر وسائل منهجية (اولية) في المدارس الابتدائية التي عمل فيها الخريجون منذ ذلك التاريخ حتى الان ٥٠ الا ان ما نشهده في مجال النشاط العملي للموسيقى فان طلبة المعهد المسائي كانوا حتى منتصف الستينات هم المعول

عليهم في اشغال الاماكن المهمة والحساسة في انشطة الموسيقى كافة سواء الادارية منها او الانتاجية خاصة التلحين وبطرق (جديدة) اثرت على مسار الاغنية البغدادية فتوسع حجم كادر الفرقة الموسيقية المرافقة للاغنية وظهرت بوادر اضافات فنية على ابعاد تلك الاغنية .

ولان البدايات ، خاصة ما يتعلق ببعض الفنون التي اعتبرت غريبة على المجتمع ، تظل تحمل خصوصيتها واثرها في مسار النهضة الفنية ، فأن ثمة من ظهر قبل جيل المعهد الاول وقبل مجيء الاساتذة الاجانب ، عملوا على نشر مفاهيم وظريات وطرق عزف الالات في اصولها الاولى التي كانت ذات اهمية بارزة في خلق الحركة الموسيقية في القطر ، ونذكر من اولئك :

حنا بطرس ، اكرم رؤوف ، سعيد شابو ، بشير عبد العزيز ، عملوا جميعهم فيحقول الموسيقى المختلفة منذ العشرينات وقسم منهم منذ الثلاثينيات فكانوا بحق رواد الحركة الموسيقية في القطر .

ان الموسيقى والغناء يرتبطان دوما بحركة المجتمع وبظهور الانشطة الثقافية والفنية الاخرى ، وما تأسيس المعهد الموسيقي عام ١٩٣٦ الاستجابة واعية لضرورة نشر الدراسة الموسيقية والفنية وتنيجة انتشار النشاط الغنائي الموسيقي في بغداد والمحافظات الرئيسية في العراق وذلك منذ عشرينات هذا القرن، ذلك النشاط الذي كان وجها آخر (متطورا) لانشطة قراء المقام العراقي الذين تأثروا بدورهم وتدريجيا بما استجد في الساحة الفنية من مستلزمات وادوات موسيقية مستفيدين منها في توسيع حجم نشاطهم كما ذكرنا ، الا ان المهم هنا ان نذكر ان النشاط الغنائي الذي بدأ في الملاهي منذ بداية هذا القرن وظهور الفرق الموسيقية كما ذكرنا وظهور على المواني عالموبيقية والمونولوج مع ظهور وسائل الاداء والايصال ، قد ادى تدريجيا الى ظهور قناعات بتأسيس ظهور وسائل الاداء والايصال ، قد ادى تدريجيا الى ظهور قناعات بتأسيس

المعهد الموسيقي ، وقد صادف انتتاح الاذاعة العرافية في العدم نفسه الذي تأسس فيه المعهد ، فكان المعهد والاذاعة معا مصدراً لانعاش الجوانب، الرئيسة من حركة الفن الموسيقي في العراق .

فالمعهد عنى بالتدريس ، فيما احتضنت الاذاعة الوجبات الاولى مسن المغنين والمغنيات الذبن وجدوا في الاذاعة ( بعد عملهم الطويل في الملاهي خاصة المغنيات ) خير وسيلة لايصال اغانيهم الى فطاعات واسعة من المجتمع، كذلك كانت الاذاعة وسيلة اولى في دخول الاغنية الفولكلورية الريفية والبدوية الى المدينة وانتشارها بين الناس وبين المغنين ، فادى ذلك السى ظهور لون من الاغنية المدينية ذات الطابع الريفي وذلك على يد كل مسن الرواد : حضيري ابو عزيز ، ناصر حكيم وداخل حسن ، الذين ساهموا في فتح مقاهي حيث مورس فيها الغناء الريفي ، نذكر منها :

مقهى ناصر حكيم في عــلاوي الحلة ، ومقهى حضيري ابــو عزيز في الارضرملي ، اضافة الى مقاه اخرى في سوق الهرج واخرى في محلة العوينة ، فكانت هذه المقاهي بمثابة مجالس شهدت الوان الغناء الريفي الخالص ، فكان ان ظهر بمرور الوقت العديد من معني الريف تباعا : عبدالامير طويرجاوي ، شخير سلطان ، مسعود العمارتلي ، عبود النجفي ، مدلول حريب ، اضافة الى مغنى البادية مثل سعيد عگار ،

وما يجدر ذكره في هذا الخصوص ، ان مقاهي الغناء الريفي كانت مثل مقاهي المقام العراقي ( الاقدم تأريخيا ) تقام فيها جلسات اشبه ما تكون بجلسات التعليم والدراسة ، فكان حضيري ابو عزيز وناصر حكيم يجلسان في مكان بارز فيجلس امامها محبو هذا اللون من الغناء ، فيمارسون الغناء بتوجيه الرائدين المذكورين ، لذلك اعتبرت مقاهي الغناء الريفي والمقام العراقي اولى المدارس الدنية التي نشرت اصول الغناء بالطرق

الشعبيه ( الشفاهية ) التي كان لها دور بارز في مسار الحركة الغنائية في العمراق ٠٠

ومن جانب آخر ، كانت بغداد تشهد آنذاك عروضا غنائية وفنية لعرق مصرية قدمت العديد من الانشطة والفعاليات نذكر منها :

فرقة منيرة المهدية عام ١٩١٩ ، ومحمد عبدالوهاب عام ١٩٣٠ ، وام كلثوم عام ١٩٣٧ : وفرقة فاطمة رشدي التي قدمت مسرحيات جادة وكوميدية ذات عدة فصول تخللها نوع غناء جديد هو (المونولوج) الذي ما لبث ان انتشر بين مغني بغداد الى جانب نوعين آخرين من الاغنية ظهرا آنذاك هما : المربع والبستة ٠

## المونولوج

هو الانشاد الاحادي ، أي الغناء الفردي الذي يؤديه شخص واحد ، وهو نوع من الزجل ، وقد ذكر المونولوج في الكتاب الذي صدر عن مؤتسر الموسيقى العربية الذي انعقد عام ١٩٣٢ في القاهرة ، على انه صيغة غنائية معروفة في مصر ، غير ان هذه الصيغة وافدة اصلا من اوربا ولربما من فرنسا وإيطاليا خلال او بعد الحرب العالمية الاولى ،

اعتبر المونولوج في البدء صيغة غنائية ترفيهية ثم تحول الى صيغة ذات اهداف اجتماعية وسياسية وتربوية تناولت في مضامينها الظواهر الاجتماعية، وخاصة السلبية منها و والمونولوج عموما ذو وقع خفيف ومؤثر في النفس، ويمتاز هذا النوع من الغناء بان نغمته وايقاعه يميلان الى نظام السلم الموسيقي المعدل (الغربي) ويكون مغني المونولوج عادة ممن يحسن التشيل واداء الحركات الموحية والمضحكة احيانا من أجل ادخال المعنى في نفس السامع وسلم السامع وسيعس السامع والمسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم والمس

انَّ الالوان الغنائية التي اخذت اسلوب المونولوج جاءت من القطر المصري وانتشرت في الاقطار العربية الاخرى ومنها العراق حيث وفسد المونولوج الينا عبر طريقين:

الاول: بواسطة الاسطوانات التي دخلت الى العراق والتي سجلت على بعضها العديد من المونولوجات وكان من غنى هذا اللون عمر الزعني وسلامة الاغواني وكان ذلك في بداية العشرينيات • وعبر الاسطوانات عرف الناس والمفنون منهم ولكن لم يعرفوا بعد تسميته بالمونولوج ، بل كونه صيغة غنائية وافدة حديثا الى العراق • •

الثاني: عن طريق زيارة الفرق المسرحية المصرية الى العراق لتقديم اعمالها المسرحية وبالذات فرقة فاطمة رشدي في عام ١٩٣٠ ، حيث قدمت هذه الفرقة المونولوج بين الفصول اي بين فصل وآخر حيث يظهر احد المثلين وهو يغني المونولوج وكان منهم حسن فائق وكانت الغاية منه بالدرجة الاساس الهاء الجمهور لتحضير متطلبات الفصل التالي وفي نفس الوقت ادخال البهجة على الجمهور عبر الحركات التعبيرية المسلية التي يؤديها المغنى ٠

وعلى اثر ذلك انتشر هذا اللون من الغناء والذي لم يعرف بعد باسمه ( المونولوج )فكان ممارسة غنائية مسرحية جديدة بالنسبة للفرق المسرحية العراقية وللجمهور ، حيث اقتبسته فرقنا المسرحية في حينه واداه بعض الممثلين. المعروفين منهم حقي الشبلي الذي قدم في احدى فصول مسرحياته مونولوج:

« ليل ونهار ونهار وليل ماكو غير حديث الخيل »

أما محمد القبانجي فقد قدم في حينه اغنية (خليهه صنطه ياخذ له صفطه ) على اسلوب المونولوج .

في عام ١٩٣٨ ظهر مغنون في هذا اللون بعد ان عرف باسمه (المونولوج) ومنهم عزيز علي وعلي الدبو وحسين علي فقدموا مونولوجات ذات اهداف اجتماعية عبر برامج الاذاعة وقد استنمر علي الدبو وقدم مونولوجات في تلفزيون بغداد حين افتتح عام ١٩٥٦ ، وكان من ابرز الشعراء الذين نظموا قصائد للمونولوج هو عبد الكريسم العلاف ٠٠

اضافة الى هؤلاء فقد قدمت المغنيات في الملاهي العراقية العديد مــن. المونولوجات منهن زكية جورج في بدايتها ونزهت الجميلة وعفيفة اسكندر ٠

في رأينا ان العديد من مغنيات الملاهسي في بداية هذا القرن وحتسى الاربعينيات كان غناؤهن المونولوجات ، واحيانا كن يعزجن بين هذا اللون وبين البستة ٥٠ وقد اصبح بمرور الوقت لكل من الانواع الغنائية المذكورة رصيد في حركة الغناء في العراق ، الى جانب المقام والموشح اللذين يعتبران الأدواع الغنائية قاطبة ٠

### السبته

هي كلمة تركية ، تعني اغنية ذات مقطعين : الأول ويسمى ( المذهب ) والثاني ويسمى ( الفصن ) ويسمى حاليا ( الكوبلية ـ وهي كلمة فرنسية ) • هناك اعتقاد بان مصادر البستات عديدة اهمها :

١ ــ البستات الملحنة التي تغنى من قبل الشغالة (مرافقو قاريء المقام) بعد قراءة كل مقام حيث كان قاريء المقام يقرأ المقام فقط والشغالة يختمون القراءة بالبستة .

غير ان محمد القبانجي غير هذا الاسلوب وبدأ هو نفسه يغني البستة ، أما الشغالة فيكررون المقطع الاول (المذهب) • كما واصبحت البستة ذات لحنين ، لحن للمذهب ولحن واحد للغصن الذي يتكرر • أمسا الايقاع فهدو واحد •

وللبستات تأثير على الجمهور وقد اصبحت بمرور الوقت تغني مستقلة عن المقام خاصة في الملاهي ثم انتقلت البستة الى الاذاعة اثر افتتاحها ، واصبحت تغنى لوحدها دون المقامات • بذلك انتشرت البستات بين عامة الناس واصبحت من الاغاني المحببة الى نفوس العراقيين ••

- ٣ ـ هناك بستات وفدت الى العراق من بعض الاقطار العربية مثل مصر وسورية ولبنان ، أما عن طريق الاسطوانات أو عن طريق المغنيات والراقصات اللواتي جئن للعمل في الملاهي بعد الحرب العالمية الاولى ٠٠
- ٣ ـ أما المصدر الثالث ، فهو ان العديد من البستات اقتبست من وسط او جنوب العراق باعتبارها اغنية شعبية ، وفي بغداد غناها المغنون والمغنيات مع الفرق الموسيقية ، ولربما اجرى بعضهم تغييرات في شكلها أو بدل بعض مقاطعها الشعرية لكي تصبح ملائمة لذوق المجتمع في بغداد ،
- ع بعد افتتناح الاذاعة العراقية عام ١٩٣٦ اختص البعض من الملحنين والمغنين بتلحين بستات جديدة لتغنى من قبل المغنيات والمغنين فيما بعد. وكان للملاهي دور بارز في نشوء هذا النوع من الغناء .

## المر بسع

لون من الوان الغناء الشعبي الذي ظهر في المدينة ومن المرجح انه ظهر بعد الحرب العالمية الأولى ، وخاصة في بغداد ، ولم تمارسه أي مدينة الخسسرى .

يغنى المربع باللغة العامية وعلى بعض المقامات وايقاعه هو «الجورجينة» وينفرد في غنائه شخص واحد يقوم بحركات تعبيرية وهو واقف أمام جماعته الذين يجلسون على شكل دائرة واحيانا نسبه دائرة ويسمونهم (الرادوده)

وقسم منهم يعزف على الطبلة التي تعتبر الالة الموسيقية الوحيدة التي ترافق! غناء المربعـــات ٠٠

تمارس المربعات في الحفلات وخلال الافراح والاعياد وفي الكسلات وعلى الأخص في السفرات الى سلمان باك .

وقد اشهر في العشرينات من هذا القرن كل من « محمد الحداد » في الداء المربعات في جانب الرصافة وكثيرا ما كان « على الدبو » في ايامه الاولى قبل ان يغني المونولوج ، يشارك في عناء المربعات في الرصافة .

وكثيرا ما كانت تحدث المطاردات الغنائية لهــذا اللون بين محمــد. والتيلجــى •

وقد ظهر بعدها العديد من مغنى المربعات ••

بظهور تلك الصيغ الغنائية والممارسات الجديدة ، ودخول الاسطوانات. الى القطر ، ظهرت عند الجمهور نزعة لتملك الوسيلة التي يمكن بواسطتها متابعة الاغاني والاصغاء الى الاصوات الغنائية الرائدة التي ظهرت منذ العشرينات والثلاثينات ، فلم تكن الملاهي ولا برامج الاذاعة كافية لتلبية تلك النزعة ، فكان ان ظهرت الاسطوانات ، وجاءت شركات تسجيل اجنبية لتسجل ما تجود به حناجر المغنين الاوائل وتطبعها وتبيعها في الاسواق ، كذلك نشأت آنذاك شركات تسجيل عراقية ،

لقد حققت الحركة الموسيقية خطوة جديدة متقدمة في طرق. نشر الدراسة الفنية بين الشباب الذين كانوا يتطلعون للاسهام في المجال الموسيقي سواء عن طريق تشكيل الفرق أو النشاط الخاص ، خاصة وان الفرقة الموسيقية التي كانت تعمل في معهد الفنون الجميلة المسماة ببغداد فلهارموني استطاعت ان تحقق نشاطا متميزا على صعيد الحفلات اضافة الى.

قرق طلاب المعهد الذين كانوا السباقين الى احياء حفلات عزفوا فيها الوان الموسيقى الكلاسيكية خاصة في كلية الطب التي ضمت بين طلابها العديد من هواة ودارسي الموسيقى ، كل ذلك اسهم في نشر الوعي الموسيقي عند الشباب ودفعهم الى دراسة الموسيقى في المعاهد الاهلية اضافة الى معهد الفنون الموسيقى في بغداد الى المجميلة فكان ذلك بداية عصر جديد لانتشار فنون الموسيقى في بغداد الى جانب الفنون الاخرى .

ولعل ازدياد النشاط الموسيقي في العراق ادى ، في سنوات الاربعينات والخمسينات الى ان تتأثر الاغنية عموما في العراق ، بما ظهر في الساحة الموسيقية من الات وممارسات ونشاطات اضفت عنصر الجدية على الموسيقي عموما فظهرت الاغنية البغدادية (الحديثة) وكانت امتدادا متطورا للمقام والاغنية الريفية ، على هذا امتزج النشاط الغنائي منذ ونهاية الاربعينات ومطلع الخمسينات بالنشاط الموسيقي الآلي فكان ان بدأت بوادر نهضة موسيقية غنائية عراقية كان لمعهد الفنون الجميلة والمعاهد الاهلية والاذاعة طلائر الكبير في ظهورها ،

واذا كانت الحركات الفنية تتشعب وتنوسع وتنطور تدريجيا ، فان المنون ، الموسيقى استطاعت ان تحقق هذا التشعب والتطور قبل غيرها من الفنون ، وكانت هناك عوامل عديدة ساعدت على بلوغ الاتساع الموسيقى ، منها : الرواد العراقيون الذين عملوا بعد ونشاط ، والرواد العرب والاجانب الذين زاروا بغداد فقدموا فعالياتهم وخبراتهم الفنية والاكاديمية ، اضافة الى ظهور المعاهد واقامة الحفلات ذات البرامج المحددة وظهور مصلحو وصانعو الالات الموسيقية منهم المرحوم بشير عبد العزيز الذي ظهر في الموصل واسهم المناط الموسيقية منهم المرحوم بشير عبد العزيز الذي ظهر في الموصل واسهم في النشاط الموسيقي هناك ، والمرحوم اسطى على العواد الذي استفاد في الثلاثينات من خبرة الشريف محيي الدين في نقنية آلة العود التي بدأت تردهر

وتنتشر في بغداد ، ثم ظهر مصلحون وصانعون آخرون عقبوا الاسطى علي فيه بغداد ، منهم : محمد علي العواد ومحمد فاضل العواد و لقد أسهم صانعون الآلات الموسيقية في تطوير آفاق الحركة الموسيقية فكان لهم الفضل الكبير في ظهور آلات المود والقانون التي صنعوها والتي كانت وما تسزال ذات قيمة حضارية عالية في ميدان الموسيقى المحلية في العراق و

وتشعبت آفاق الحركة الموسيقية وبلغ الموسيقيون مرحلة جديدة مسن. العطاء الموسيقي اتسم بالتنويع والتنظيم والبرمجة ، فكان أن بادر بعض الملحنين والموسيقيين المعروفين بتقديم طلب الى الجهات المسؤولة لتأسيس نقابة للموسيقيين في عام ١٩٥١ غير أن السلطة آنداك لم تستجب للطلب ، فبادر الموسيقيون انفسهم الى تقديم طلب جديد بتأسيس جمعية للموسيقيين. العراقيين فتم ذلك عام ١٩٥١ ونذكر من بين اولئك الموسيقيين : وديع خوندة، ملمان شكر ، حضيري ابو عزيز ، ناظم الغرالي ، احمد الخليل ، يحيى حمدي. ومحمد كريم . وكان من نشاطات الجمعية جمع شمل الموسيقيين واقامة حفلات داخل الجمعية وخارجها ، كذلك تدريس الموسيقي ضمن الامكانيات . المتوفرة ، فكان خير ما فعلته الجمعية هو ان اصدرت مجلة فنية ادبية هي. اهتمت قبل ذلك كثيرا بالنشاط الموسيقي والغنائي في العراق وتابعت ما يجري داخل القطر وخارجه ، فغلهرت منذ أواخر العشــرينات مقالات في. المجلات والصحف تشير الى اهمية الموسيقي ومكانة الغناء في المجتمع • واهم ما يمكن ذكره في هذا المجال هو ما ظهر من مقالات في مجلة لغة العرَّب من ذُ عام ١٩٢٨ حول الملا عثمان الموصلي وغيره من رواد الغناء ؛ وجريدة الاخبار التي واكبت سير وفعاليات الوسط الموسيقي الغنائي ففطت اخبار المؤتسر الموسيقي الدواي الاول الذي عقد في القاهرة عام ١٩٣٢ كما غطت اخسار المغنين خاصة مقرئي المقام وحفلاتهم ، فكان ذلك بمثابة خطوة اولى مهمة في.

مجال الاعلام الموسبقي والمقالة الموسيقية التي تركت اثرا مهما في التوعيسة الفنية التي كانت مجلة « الفنان » احدى ثمراتها البارزة في ميدان الثقافة الموسيقية التي ادت ، فيما بعد ، السي ظهور انشطة وفعاليات ثقافية جديدة استجابت للواقع الفني الذي كان آخذا في التطور ملقية الضوء على اهمية المتخصص الموسيقي باعتباره وسيله رئيسية ووحيدة لبلوغ النهضة الموسيقية التي ظهرت بوادرها الجديدة منذ نهاية الخمسينات وتجسدت في نهاية الستينات حيث ظهرت المدارس الموسيقية والممارسات والفعاليات الفنية الجديدة المتطورة مستفيدة من التأسيسات التي ظهرت في العقدين الماضيين ، وساهمت في بلوغ مرحلة جديدة من التطور الموسيقي الذي لم يسبق له مثيل في القطر ،

## المصادر والمراجع

البكري ، عادل :

ملا عشمان الموصلي ، بغداد ١٩٦٦ .

الحنفي ، جلال:

المفنون البغداديون والمقام العراقي ، بغداد ١٩٦٤ ك

العلاف ، عبدالكريم :

\_ قيان بفداد ،

الطرب عشد المرب ،

على ، أسعد محمد :

مدخل الى الموسيقى العراقية .

قدوري ، حسين :

لحات في المقام العراقي

كتاب مؤتمر الموسيقي العربية ، القاهرة ، ١٩٣٢ .

الناصر ، ياس على:

مذكراتيي .

الصادر الشخصية:

۔ مئیر بشیر

ـ وديـع خونـدة

\_ هـالال عاصم

- ــ على الدبــو
- ــ سـعيد شـابو
- \_ عقيل عبدالسلام
  - \_ جمال حامد
- \_ اشرطة المقابلات مع الفنانين والموسيقيين المحفوظة لدى المركز الدولي لدراسات الموسيقى التقليدية التابع لدائرة الفنون الموسيقية في وذارة الثقافة والاعلام .

# المسترح والسينما

# احميضياض للغرجي

المؤسسة المامة للسيئما والسرح ... بقداد

### المسترح

تشير المعطيات الموثقة الى ان الحركة المسرحية ، قد ظهرت في العراق ، اثناء الربع الاخير من القرن التاسع عشر الذي شهد عروضا تمثيلية عديدة ، كانت تقدم في أديرة مدينة الموصل ومدارسها ، وان أقدم نص مسرحي طبع في العراق يرجع تاريخه الى عام ١٨٩٣ ، وقد ضم مسرحية بعنوان « لطيف وخوشابا » التي عربها واعدها عن نص فرنسي نعوم فتحالله سحار •

وظل النشاط المسرحي في العراق منذ نشأته حتى عام ١٩٢١ مقتصرا على المدارس والنوادي الاجتماعية والجمعيات الثقافية التي كانت قائمة في بغداد والموصل والبصرة •

بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عند مطلع العشرينات ، تشكلت الول فرقة مسرحية محترفة ، وذلك في اثر صدور اول قانون للجمعيات ، هي

« جمعية التمثيل العربي » التي كونها محمد خالص الملاحمادي لتشكل منعطفا جديدا في هذه المرحلة من تاريخ الحركة المسرحية في العراق ، وعلى الرغم من ضعف الامكانات المالية لهذه الجمعية ، فقد آمنت بالمسرح كرسالة اجتماعية، ودعت الى العناية به وتعميمه .

تبعت «جمعية التمثيل العربي » فرق تمتيلية عديدة ، ابرزها كانت « الفرقة الوطنية التمثيلية » التي كونها الفنان الراحل حقي الشبلي في نيسان. ١٩٢٧ ، وخلال هذه المرحلة زارت العراق فرق عربية واجنبية ، خاصة من مصر والشام وتركيا ، نذكر منها فرقة جورج ابيض ( ١٩٣٦ ) وفرقة فاطمة رشدي ( ١٩٢٩ ) وقامت فرقة يوسف وهبي باكثر من زيارة الى بغداد ، وكان لهذه الفرق الوافدة تأثيرها الايجابي على مجمل النشاط المسرحي في العراق ، من ذلك ان الفرق التمثيلية الناشئة ، قد افادت من النصوص التي عرضتها الفرق العربية ، نظرا لضعف التأليف المحلي وغياب الترجمة ، واصبحت هذه النصوص هي المعول عليها في معظم مواسم الثلاثينات ،

ومن الفوائد التي اكتسبتها الفرق التمثيلية المحلية عن الفرق العربية ذات الخبرة الاوسع والارقى ، اطلاعها على اساليب تنفيذ المستلزمات الفنية المكملة للعروض المسرحية ، كالانارة والمكياج والمناظر والملابس .

وفي هذا السياق ايضا ، يمكن احتساب مرافقة الفنان حقي الشبلي, لفرقة فاطمة رشدي عند عودتها الى مصر ، للاطلاع على النشاط الفني فيها ، والافادة من خبرة فناني ارض الكنانة وتجاربهم ، وقد تمتع الشبلي بهذه. الزمالة التي اقترنت بموافقة الملك فيصل الاول ، خلال موسم ١٩٣٩ــ١٩٣٠ .

في عقد التلاثينات تأسست فرق تمثيلية جديدة ، أوسعها نشاطا ، كانت. « الفرقة التمثيلية العربية » التي كونها الفنان يحيى فايق و « فرقة بابل. التمثيلية » التي شكلها الفنان محمود شوكت و « جمعية انصار التمثيل »،

النبي المسلما الفنان عبدالله العزاوي ، وقد تميزت هذه الفنرة بأزدهار مسرحي ملحوف ، تمثل بغزارة العروض وسعة اهتمام الصحافة ، بما تقدمه الفرق النسلمية .

ال هذا الانتشار المسرحي ، استرعى انتباه الدولة ، فأولته بعض عنايتها ونسنل هذا في ادخال دراسة المسرح ضمن البعثات العلمية ، وكان الفنان حقي الشبلي اول من جرى ايفاده الى فرنسا خلال النصف التاني من الثلانينات. وعند عودته الى العسراق ، آواخر ١٩٣٩ ، آسس قسرع التمثيل في « المعهد الموسيفي » الذي كان قد تأسس عام ١٩٣٦ ، ولما استكمل هذا المعهد فروعه الاخرى كفرع الرسم الذي كونه الفنان الرسام فائق حسن ، ابدل اسسم « المعهد الموسيقي » به « معهد الفنوز الجميلة » الذي رسم ظهوره منعطفا أخر . في مسارات الحركة الفنية في العراق ، كانت من معالمه انصار تلك اخر . في مسارات الحركة الفنية في العراق ، كانت من معالمه انصار تلك الاشكال السمجة التي اعتمدتها الفرق التمثيلية ، كفواصل بين الفصول ، وساعدت الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت تشرف على الفعاليات الفنية ، في الحد من تلك الاشكال التي نوهنا بها + كما تشرف على الفعاليات الفنية ، في الحد من تلك الاشكال التي نوهنا بها + كما ان الوزارة المذكورة كانت قد اصدرت في ايلول ١٩٤٠ قرارا شكلت بموجبه لجنة خاصة لفحص المسرحيات التي تتقدم بها الفرق لانتاجها ، وتألفت هذه اللجنة من السادة كمال ابراهيم وعبدالملك الامين وحقي الشبلي •

في اواسط الاربعينات تخرجت الدفعات الاولى من طلبة فرع التمثيل بمعهد الفنون الجميلة ، فكان هؤلاء المتخرجون هم الرواد الجدد الذين انتقلوا بالنشاط المسرحي من الهواية الى العلم ، ومنذ عام ١٩٤٧ حتى اواخر عام (١٩٥٨) ، كان الفنانون ابراهيم جلال وجعفر السعدي وجاسم العبودي ويوسف العاني وبدري حسون فريد وسامي عبدالحميد ، واخرون هم الذين رسموا ابرز اتجاهات الحركة المسرحية في العراق ، وذلك

من خلال الفرق التمثيلية التي عملوا فيها مثل « الفرقة الشعبية للتمثيل » ( ١٩٤٧م ) و « فرقة المسرح الحديث » - ١٩٥٤ و « فرقة المسرح الحديث » - ١٩٥٤

عرفت هذه الفترة من تاريخ الحياة المسرحية في العراق ، اسماء عديدة من المؤلفين الذين رفدوا خسبات المسارح بنتاجاتهم النثرية ، ومن هؤلاء حنا الرسام وسليمان الصائغ ويحى العبدالواحد وموسى الشابندر وسليم بطي ونديم الاطرقجي وصفاء مصطفى وشهاب القصب ويوسف الماني وعبدالستار العزاوي وسعدون العبيدي .

وخلال الفترة نفسها التي سبقت ثورة تموز ١٩٥٨ ، ظهرت محاولات محدودة لكتابة المسرحية الشعرية ، اقدمها تلك التي كتبها الدكتور سليمان غزالة ، الذي يعد من قدامى المثقفين العراقيين الذين اتجهوا الى المسرح ، ولا نملك حاليا من المعلومات ما يسمح بتحديد الزمن الذي بدأ فيه هذا المؤلف كتابته للمسرح ، ولكن الطبعة الثائية من مسرحيته الشعرية « لهجة الابطال » الصادرة. في القسطنطينية والتي يعود تاريخها الى عام ١٩١١ ، يمكن ان تضعه بحق في طليعة رواد المسرح الشعري العربي ،

ومن كتاب المسرحية الشعرية في العراق نذكر عبدالحميد الراضي الذي. اصدر « ثورة العرب الكبرى » و « ثورة العراق الكبرى » ، ومنهم كان. خضر الطائي ومحمد الهاشمي ، وحققت المسرحية الشعرية تقدما ملحوظا على، يدي الشاعر خالد الشواف الذي كتب « شمسو » و « الاسوار » ، وقد. عالجت كلتاهما قضايا معاصرة في اطار من التاريخ العراقي القديم ،

ان ابرز ماميز الحركة المسرحية في العراق ، ومنذ نشأتها ، انها كانت. وثيقة الارتباط بالحياة الاجتماعية المتطلعة الى التقدم ، وبالنضالات الوطنية، والقومية التي قادتها الجمعيات والنوادي والاحزاب ، التي كانت قائمة قبل.

الحكم الاهلي وبعده • ولذلك فأن المسرحيين الوطنيين قد ذاقوا ماعاناه عيرهم من ابناء الشعب من اضطهاد السلطات العميلة ، وكثيرا ما كان يجري ايقاف العروض واعتقال الممثلين او سحب اجازات الفرق المسرحية ، بسبب مناوءتها للمحتلين والنظام السياسي السائد •

ولم يكن المسرح في العراق ، خلال هذه الفترة ، يواجه بطتى المحتلين وعنت السلطة العبيلة وحدهما ، بل كان يكافح من ناحية اخرى ضد التزمت الاجتماعي والعلاقات المتخلفة التي كانت ترى في النشاط المسرحي ضربا من التهتك والانحلال الخلقي وبسبب من هذه النظرة تعرض عدد من العاملين في الحياة المسرحية الى تجاوزات من أولياء امورهم .

وجراء هذه المفاهيم التي سادت في اوساط عريضة من المجتمع ظلت المراقة العراقية تحجم عن اقتحام معترك العمل المسرحي حتى اواخر النصف الاول من القرن العشرين ، حيث تجرأ عدد من الفنافين على زج نساء من عوائلهم بالفرق التمثيلية التي كافوا يعملون فيها ، واسندوا إليهن الادوار التي كان يؤديها في السابق رجال او نساء ملاهى ذلك الزمن المندش .

وبذلك خطّت الحركة المسرحية في العراق خطوة اخرى ، بأتجاه مرحلة تاليــة .

### السينما

تحقق فن السينما ، بعد ان استوعب العناصر المأخوذة من الفروع المختلفة للمعرفة الانسانية وتجاربها ، والامر الذي صنع السينما كفن هو أنها محصلة تركيب مبدع للكثير من الفنون الاخرى .

وخطا هذا الفن خطوته الاولى الواثقة عندما عرضت اولى أفلامه القصيرة والصامتة ، والتي كانت تدعى بـ « السينما توكراف » ابتداء من ٢٨ كانون

الأول ١٨٨٥ في مقهى كبير بباريس • وفد بأت هذه اليوم هو التاريخ الرسمي الذي يحتفى فيه بميلاد فن جديد ، وهو السينما •

ولمزاياه الجذابة والمثيرة ، فقد انتشر هذا الفن في ارجاء مختلفة مسن العالم ، ففي عام ١٨٩٦ شاهد جمهور عربي في مدينة الاسكندرية بمصر مجموعة من افلام « السينما توكراف » وجاءت هذه الافلام الى العراق عام ١٩٠٩ ، حيث جرى عرض عدد منها في دار الشفاء الواقعة في الجانب الغربي من بغداد ( الكرخ ) وقد انبهرت تلك الجمهرة التي حضرت العرض بما شاهدت من « الالعاب الخيالية » كما دعيت في ذلك الوقت ،

ويبدو ان هذا الفن الوافد ، قد راق لبعض تجار ذلك الزمان ، فقرروا اختيار مكان مناسب عام ، يرتاده الاهالي بموجب تذاكر ، وقد وفق هؤلاء الى تشييد اول دار للعرض في عام ١٩١١ وسط البستان « الملاصق للعبخانة »، وتقع هذه المنطقة ــ حاليا ـ عند منتصف شارع الرشيد ببغداد ،

جاء في (صدى بابل) الجريدة العراقية الصادرة في ايلول ١٩١١ «يبتدىء أول تمثيل بالسينما توكراف في يوم الثلاثاء مساء ، منذ الساعة الواحدة ونصف ، في البستان الملاصق بالعبخانة ، وهذا التمثيل الاول يكون بالاشكال اللطفة التهذيبة المهجة الاتبة :

- ١ \_ صد الفهدة
- ٣ \_ الرجل الصناعي
  - ٣ \_ بحر هائسج ٠
- ٤ \_ التفتيش على اللؤلؤة السوداء
  - ه ـ سباق مناطید ٠
  - ٢ \_ طيور مفترسة في أوكارها ٠

۸ ــ تشییع جنازة ادوارد السابع ملك انكلترا وهو مشهد نفیس » ه

توالت هذه العروض خلال الاعوام التالية وشيدت لها دور خاصة يولى اصحابها وهم من التجار المعروفين في بغداد استيراد الافلام والاعلان عنها ولعبت الصحافةدورا واسعا في التبشير بالسينما والدعوة الى مشاهدتها، ومع اتساع هذه الظاهرة ، انتعش النشاط المسرحي ، واخذ الشبان يهربون من المقاهي الى دور العرض شبها بتلك النخبة من المتنورين التي وجدت في السينما مصدرا جديدا يضاف الى مصادر ثقافتها ، كذلك تقلصت مظاهر اللهو الرخيصة التي شاعت في العراق بعد اعلان دستور ١٩٠٨ و

في عقد العشرينات تعمق الوعي بفن السينما ، فأفردت الصحف والمجلان التي ظهرت بعد الحكم الاهلي زوايا وصفحات لعرض اخباره والتعريف بنجومه ، وخلال هذا العقد ظهرت اولى المحاولات في النقد السينمي ، كذلك قامت بعثات اجنبية بزيارات الى بغداد ، وصورت الاحداث الجارية في العراق، وتولت عرضها للجمهور ، مثل مقدم فيصل الاول وتنصيبه ملكا على العراق، الذي صوره مصور بريطاني ، وقام مصور اخر بتصوير حفر بئر لاستخراج النفيط ،

ومن ذلك ، ان ( السينما الوطني ) اعلنت في سنة ١٩٢٧ عن عرض اربعة افلام في وقت واحد ، بينها هذان الفلمان :

١ \_ مناظر الحفلة الربيعية للجيش العراقي ٠

٢ \_ تدشين طيارة مدينة بغداد ٠

ومن المتغيرات ذات الاهمية في هذه الفترة ان السينما ، كأفلام ومكان للعرض ، اصبحت ظاهرة لها ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فهذه ( السنترال سينما ) وهي دار للعرض معروفة ، تقرر تخفيض اسعار الدخول اليها ( ليتمكن الجميلة والمفيدة ) .

ونسرب جريدة (العراق) مقالا دعت فيه انسى معاضدة السينما ، وابداء (التسهيلات اللازمة حتى تعيش وترقى وتتقدم) لانها (من الصناعات الوطنية، هذا فضلا عن لزومها لثقافة البلد وتهذيبه وتعليمه، وهي احسن معاهد يختلف إليها في ساعات الفراغ) .

في عقد الثلاثينات ، ابتدأت المحاولات الاولى لتأسيس صناعة افلام في العراق ، نذكر منها ، ان وكلاء شركة فوكس العالمية للافلام في بغداد ، قد فاتحوا الفنان حقي الشبلي عام ١٩٣٤ وقبل سغره الى باريس لانتاج فلم روائي يضطلع ببطولته ، وفي عام ١٩٣٨ قام الاخوان حافظ ومصطفى القاضي بمحاولة مماثلة ، لكن ايه من المحاولين لم توفق في تلمس سبيلها الى التحقق ، عير ان الفشل في هذا المسمى ، لم يمنع نجاح محاولات اخرى ظهرت عبر العقد التالي الذي شهد وقائع الحرب العالمية الثانية ،

لابد من القول ، في هذا السياق ، ان القطاع الخاص ، ومنذ عام ١٩٠٩ ولغاية ثورة تموز ١٩٥٨ ظل مستورداً وموزعا للافلام، وقد أثري هذا القطاع جراء تكاثر دوز العرض التي كان يديرها وتعدد الشركات الاجنبية والعربية المنتجة للافلام والموزعة لها ، التي كان يتعامل معها ، كما وفق القائمون على القطاع المذكور في الحصول على التخصيصات المالية التي أعانته في استيراد الافسلام .

في عام ١٩٤٣ اقدم القطاع الخاص على تأسيس شركته الانتاجية الاولى وهي (شركة افلام بغداد المحدودة) برأسمال قدره خمسة عشر ألف سهم ، طرحت منها للاكتتاب ١٢٥٣ر١٢ سهما ، وكان سعر السهم دينارا واحدا فقط .

ومؤسسو هذه الشركة هم مهدي البصام وحسن الحسني وناصر نعيم، وقد فشل هؤلاء في انتاج اي فلم بعد ان خاب حظهم في شراء اراضي العرموش التي شيدت عليها فيما بعد سينما روكسي وسينما ريكس، المطلتان على شارع الرشيد من جهة الباب الشرقي .

ثم ظهرت شركات اخرى ، وفقت احداها وهي ( شسركة افلام الرشيد العراقية المصرية ) عام ١٩٤٦ في انتساج الفلم الأول ، وهو « ابن الشرق » الذي اخرجه الفنان المصري نيازي مصطفى ومثل فيه عدد كبير من الفنانين العرب بينهم مديحة يسري ونورهان وبشارة واكيم ، ومن العراق مثل فيه عادل عبدالوهاب وحضيري ابو عزيز ، وعرض فلم « ابن الشرق » خلال عبد الاضحى في اواخر عام ١٩٤٦ .

وفي العام المذكور تم انتاج الفلم الثاني من قبل (شركة اصحاب سينما الحمراء العراقية) و (شركة اتحاد الفنيين المصرية) ، وكان بعنوان ( القاهرة ميغداد) ، وقد كتب قصته يوسف جوهر وحقي الشبلي وقام باخراجه الفنان المصري احمد بدرخان ، ومثل فيه من العراق كل من حقي الشبلي وابراهيم جلال وعفيفة اسكندر و فخري الزبيدي وسلمان الجوهر وعدد من طلبة معهد الفنون الجميلة ببغداد ، وجرى عرضه عام ١٩٤٧ .

ومع الفلمين « ابن الشرق » و « القاهرة ــ بغداد » بوشر بالتحضير اللفلم الثالث « عليا وعصام » الذين اخرجه الفرنسي اندريه شوتان ومثل فيه ابراهيم جلال وسليمة مراد وعزيمة توفيق وعبدالله العزاوي وجعفر السعدي وفوزي محسن الأمين ويحيى فايق .

انتج فلم «عليا وعصام» من قبل استديو بغداد، وجرى عرضه في اذار الله المساهدين وملاهم بالدهشة والاعجاب، كما أن النقاد والكتاب توقفوا عنده طويلا، وظهرت لهم عنه في الصحف والمجلات كتابات وتعليقات غير قليلة .

بعد نجاح «عليا وعصام » قام ستديو بغداد بأتناج فلم ثان بعنوان «ليلى في العراق » الذي اخرجه الفنان المصري احمد كامل مرسي ومثل فيه المطرب اللبناني محمد سلمان ، ومن العراق شارك في «عليا وعصام » الفنانون ابراهيم جلال وعبدالله العزاوي وجعفر السعدي بالاشتراك مع المطربة عفيفة

اسكندر . وقد عرض هذا الفلم خلال شسهر كانون الاول من عام ١٩٤٩ بسينما روكسي ايضا .

بعد تلك الافلام الاربعة ، التي كانت نتاج الخبرات العربية والاجنبية. توقفت الشركات التي ظهرت في الاربعينات عن الانتاج . بسبب انســحاب. اصحاب رؤوس الاموال الى ميادين اخرى ، أمنت لها ارباحا اوفر .

عند منتصف الخمسينات ، ظهرت شركات ومكاتب عديدة سعت جسيعه الى انتاج افلام ، غير ان المقاصد كانت متقاطعة ومختلفة ، بينما كان القليل جادا في حمله وسعيه ، وبما حقق ، ومن ذلك كانت هذه الافلام:

- ١ \_ فتنة وحسن \_ اخراج : حيدر العمر •
- ٢ \_ ندم \_ اخراج: عبدالخالق السامرائي ٠
  - ٣ ـ وردة ـ اخراج: يحيى فايق ٠
- ٤ ـ سعيد افندي ـ اخراج : كاميران حسني ٠
- ه ـ من المسؤول ـ اخراج : عبدالجبار ولي ٠
  - ٢ ــ ارحموني ــ اخراج: حيدر العمر ٠
- ٧ ــ الدكتور حسن ــ اخراج: منير آل ياسين •
- ٨ ــ نبوخذ نصر ــ اخراج: كامل العزاوي وتم عرض هذا الفلم بعد ثورة.
   تموز ١٩٥٨ •

في ختام هذا المبحث لابد من الاشارة الى الفلم الوثائقي والاخباري. الذي لم ينل الاهتمام اللائق به ، خلال طوال المرحلة التي نؤرخ لها ، أما الجهات التي تولت انتاج هذا الشكل السينمي ، فهي الشركات الاجنبية التي كانت تعمل بالعراق ، وكذلك وزارة التربية ( وزارة المعارف سابقا ) التي حققت مجموعة من الافلام القصيرة التي تعسور النشاطات التعليمية وذلك من خلال الوحدة السينمائية الملحقة في مديرية الوسائل التعليمية .

#### المصادر

- المسرحية العربية في العراق) مطبعة الرسالة، القاهره. وانظر: احمد فياض المفرجي (الحياة المسرحية في العراق ١٩٢١) مجلة « سينما ومسرح » مد العسدد الأول مديران ١٩٨٢ الصادرة عن المؤسسة العامة السينما والمسرح مد بغداد .
- ٢ ــ احمد فياض المفرجي ( ماهي قصة العثور على أول نص مسرحي يطبسع في العراق ) ... مجلة الاذاعة والتلفزيون ... العدد ١٨٢٦ في ١٩٧٦/٣/٢٨ .
- ٣ \_ احمد فياض المفرجي ( مؤسس اول فرقة مسرحية كان صحفيا ) \_ مجلة الف باء \_ المدد ٤٠٤ في ١٩٧٦/٦/١ .
  - ٤ \_ الدليل العراقي لسنة ١٩٣٦ .
- احمد فياض المفرجي (الفنان حقى الشبلي رائد المسرح العرافي) مطبعة ثويني بغداد ١٩٨٥ وأنظر مجلة « الاذاعات العربية » الصادرة في تونس العدد الاول لسنة ١٩٨٥ .
- ٢ \_ احمد فياض المفرجي ( الحركة المسرحية في العراق ) \_ مطبعة الشعب ، نغداد ١٩٦٥ .
- ٧ \_ احمد فياض المفرجي « لهجة الابطال » نص مسرحي يسبق احمد شوقي \_ مجلة الف باء \_ العدد ٥٥٥ في ٨ حزيران ١٩٧٧ .
- وانظر ( المسرح العراقي اليوم ) منشورات مركز الابحاث والدراسات في المؤسسة العامة للسينما والمسرح ١٩٧٨ .
- ٨ احمد فياض المفرجي (ممشلات المسترح العراقسي ) مجلة الاذاعسة والتلفزون ـ العدد ١٦٣ في ١٦٧٥/١١/٩ .
- .٩ \_ احمد فياض المفرجي ( السينما في العراق ) مطبعة دار الصياد \_ بفسداد \_ . ١٩٨٠ .
- ا احمد فياض المفرجي ( السينما التسجيلية في العسراق ) بغسداد ١٠٠ ( بالرونيو ) -

# المعتوي

|          |     | العسراق المعاصم (٢)                                |
|----------|-----|----------------------------------------------------|
| 49       | ٧   | الفصــل الاول ــ المجتمع والانشطة الصحية والثقافية |
|          |     | المبحث الاول _ تطور الحياة الاجتماعية              |
| 47 -     | ٧   | د، معن خليل عمر                                    |
|          |     | المبحث الثاني ـ التراث الشعبي                      |
| 117      | 44  | عبدالحميد العلوجي                                  |
|          |     | المبحث الثالث _ الخدمات الصحية                     |
| 1 = 33 E |     | طالب ابراهيم المقابي                               |
|          | 2   | المبحث الرابع ــ الجمعيات والنسوادي الثقافي        |
|          |     | والاجتماعية                                        |
| 7A. ~ 1  | (0  | د. ابراهیم خلیل احمد                               |
|          |     | المبحث الخامس ـ الحركة النسوية                     |
| T.A - 1  | ۸۱  | د. طارق نافع الحمداني                              |
|          |     | المبحث السادس ــ الصحافة العراقية                  |
| 'YV Y    | ٠٩  | د. ابراهیم خلیل احمد                               |
|          |     | المبحث السابع - المكتبات                           |
| 'Y9 Y    | ۷۱  | د. عماد عبدالسلام رؤوف                             |
| 479 - Y  | 41  | الفصــل الثاني ــ الآداب والفنون                   |
| ,,, – ,  | • • |                                                    |
|          |     | المبحث الاول ــ الشعر وفنونه وتيارات النقد         |
| TIX - Y  | 7.1 | د، عناد غزوان                                      |
|          |     | المبحث الثاني ــ الادب القصصي واتجاهات النقد       |
| .415 - A | 11  | د. محسن جاسم الموسوي                               |
|          |     | المبحث الثالث ـ فن العمارة                         |
| 'YVX - Y | 10  | زهسير العطيسة                                      |
| 1        |     | المبحث الرابع ـ الغن التشكيلي                      |
| X - 773  | ۷1  | شاكر حسن آل سعيد "                                 |
|          |     | المبحث الخامس ــ الموسيقي والغناء                  |
| 3 - 1/3: | 17  | اسعد محمد علي و حسين قدوري                         |
|          |     | المبحث السادس ما المسرح والسبينما                  |
| :EV1 - E | 17  | احمد فياض المفرجي                                  |
|          |     | £A•                                                |

#### تنبيله

#### يرجى تصويب ما ياتي :

- إ سفي الجزء ( ٣ ) ص ( ٧ ) يوضع عنوان ( الفخار ) تحت عنوان
   ( الفصل الاول ) ويوضع عنوان ( المبحث الاول ) فدوق عنوان
   ( الفخار في عصر ما قبل التاريخ ) .
- ٢ في الجيرَء ( ) ) ص ( ٧ ) تستبعل ( في ) يه (حتى ) في عندوان المبحث ، وفي الصفحة ( ه.) ) يعل ( الفصل الرابع ) محل ( الفصل الثامن ) .
- ٣ أن الجنزه ( ٥ ) ص ( ٢٠) ... سنبطر ١١ ) تصبحع ( واحبدة ) ب ( واجدة ) .
  - £ ... في الجزء ( ٢ ) من ( ٤ ) تصحح ( ١٩٨٤ ) به ( ١٩٨٠ ) .

دقسم الايداع في المكتبة الوطنية ـ بفداد ( ١٤٩٣ ) لسسنة ١٩٨٥

دار الحرية للطباعة ــ بفــداد ١٤٠٦ هـ ــ ١٩٨٥ م

